# الهوسوعة الشاهية ف ناديخ الخواليطليبية

## المصادر العربية مؤرخو القرن السابع (٢)

تأليف وَتجقيق وَرْجَدُ الأسساد الدكورية بالركار

دمشق ۱۹۹*۰ –* ۱۹۱۸ الجزء الخامس عشر

## المصادر العربية مؤرخو القرن السابع

۱ ـ ابن شداد ـ سیرة صلاح الدین
 ۲ ـ سبط ابن الجوزي ـ من مرآة الزمان

دمشق ۱٤۱٥ مهم

### توطئة

### بسم الله الرحمن الرحيم

اعتمد السلطان صلاح الدين في ادارته لدولته على ثلاثة اعلام مدنيين ، كان أولهم القاضي الفاضل ، وثانيهم العماد الاصفهاني ، وثالثهم ابن شداد ، وأما القاضي الفاضل فكان لكل مهم ، وأما العماد فكانت اليه كتابه الانشاء ، وأما ابن شداد فكان قاضي عسكر صلاح الدين والفقيه الأول لديه ، وفقط القاضي الفاضل كان من اصل شامي وأما العماد فقد جاء - كما رأينا - اصلام اصلاح الدين الى القاضي الفاضل في بداية صعوده السياسي في مصر ، ورأينا أن العماد عمل أولا في دولة نور الدين ، شم التحق بصلاح الدين بعد وفاة نور الدين ، والتحق ابن شداد بضدمة صلاح الدين متأخرا بعض الوقت وعمر طويلا بعده .

ويلاحظ ان هؤلاء الثلاثة كتبوا بالتاريخ ، ومن المؤسسف أنه لم يصلنا مماكتبه القاضي الفاضل سوى بعض النقدول ، وماتزال رسائله مجموعة لم تنشر بعد ، ولا شك انها تحتوي على مواد ثمينة جدا .

وكتابات هؤلاء العلماء الثلاثة مضاف اليها مادونه سواهم مسن معاصريهم ، ولا سيما ابن ابي طي يحيى بن حميدة الحلبي هامة بلا حدود وتغطي عصر صلاح الدين بشكل ممتاز ، ويمكننا التعسرف الى ابن شداد من خلال السيرة التي صنفها عن حياة صلاح الدين ومسن خلال التراجم التي أعدها عن حياته معاصر وه وتلاميذه ولا سيما ابن

خلكان ، وسنطلع فيما يلي في مدوسوعتنا هدنه على مداكتبه ابدن خلكان ، ولذلك سأكتفى هنا بتقديم عرض موجز عن حياته .

هو بهاء الدين ابو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ، شهر بابن شداد ، نسبة الى أخواله ، ولد بمصدينة الموصول سانة ٥٣٩ هـ / ١١٤٥ م ، وفيها نشأ ونال علومه الأولى ، ثم التحق ببغداد لاكمال تحصيله بالنظامية ، حيث أعاد فيها مدة اربع سنوات ، شم رجع الى الموصل ، حيث علا نجمة وبات واحدا من ابرز اعلامها .

وكنت اشرت في الجدرء الأول من مدوسوعتنا هذه الى المكانة الرفيعة التي احتلها علماء الدين إلا سلامي لدى حكام السلاجقة ، ونظرا لهذه المكانة ولأن السلاجقة والأيوبيين بعدهم كاذوا بالأصل أعاجم امتهدوا العمل العسكرى ، فقد أخذوا يكلفون العلماء بالمهام الدياوماسية من سفارات ومفاوضات ، وبهذه الوساطة تعرف ابن شداد الى صلاح الدين أثناء الصراع حدول ميراث ذور الدين ولدى محاولة صلاح الدين احتالال الموصال ، وانتهاى الصراع ها ، وانصرف صلاح البين بالامكانات الكبيرة التم توفرت لبيه نحو جهاد الفرنجة ، فكانت حطين وتحرير القدس ، وبتحرير القدس أخذت اعداد كبيرة من المسلمين تقصد هذه المدينة المقدسة للصلاة في أولى القبلتين وثالث الحرمين ، وكان من هؤلاء ابن شداد ، فبعدما قضى فريضة الحج ، توقف في دمشق ، ثم توجه منها الى القدس ، وفي الطريق علم أن صلاح الدين قادم على حصار قلعة كوكب ، فعدرج نحو معسكره لزيارته ، واستقبله صلاح الدين ورحب به وأنسه ، \_\_\_\_اد وكلف العمسي الاصفهاني أن يطلب منه القدوم لزيارته ثانية بعد الفراغ من زيارة القدس ، وهــذا مـا فعله ، وهنا رغب إليه صــلاح الدين الالتحـاق بخدمته فاستجاب ، ورافق منذ ذلك الحين سالطانه العظيم ـ وشاركة الام حصار عكا والتصدي لما عرف باسم الحملة الصاليبية الثالثة ، ومابرح معه حتى يوم وفاته ، فسالتحق بعد أمد قصير بالظاهر غازي ابن صلاح الدين ، وأسهم في ادارة شوون مملكة

حلب والتعليم فيها ، عالي الكانة، عظيم الاحترام موفور الكرامية حتى توفي سنة ٦٣٢ هـ / ١٢٣٥ م.

وصنف ابن شداد عدة كتب نشر منها « دلائل الأحسكام في الأحاديث التم استنبطت منها الأحكام » في أربعة مجلدات ، ومهم بالنسبة لي من كتبه كتابين هما الكتاب الذي نقدم له اليوم عن سيرة صلاح الدين واسمه « الذوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » وكتاب في « فضائل الجهاد » صنفه لصلاح الدين ، أنا موعود بنسخة مصورة عنه ، وكان لكتب الجهاد وفضائل المدن ، لاسيما فضائل القدس أوسم الاثار على المسلمين في عصر الحسروب الصليبة .

وفيما يختص بسيرة صلاح الدين ، هو أهم كتاب كامل وصلنا في بابه ، أهم مما كتبه العمادالاصفهانيلانه كتب بدون تكلف ولا صنعة كلامية ، فيه أمانة وبساطة نادرتين ، وفيه اعتدال وعقلانية المؤلف الذي كان هادنا عميق الايمان والتفكير ، يشير أحيانا الى نفسه والى أدواره ، لكن ليس من باب التبجح والدعاية للذات .

واتخذ ابن شداد في عرض مواده اسلوبا خاصا به ، استوحاه من الفراغ العظيم الذي نتج عن وفاة صلاح الدين ، واستهدف به احتذاء المثل الأعلى الذي ضربه صلاح الدين ، وكأنه بسذلك كان يتوجه باللوم الى بني أيوب النين عاشوا بعد صلاح الدين للملذات الفردية والصراعات الداخلية ، ومع أن ابسن شداد رأى في صلاح الدين مثلا أعلى للحاكم المسلم الملتزم بعقيدته المنصر ف نحو الجهاد وتحرير الارض ، الكريم بلا حدود والشجاع الصابر المتواضع بلا تكلف ، فانه لم يخترع شخصية بطله أو حاول صقل صورته ، بل دون الحقيقة لأن صلاح الدين كان عظيما مثلما وصفه ابن شداد لابل اكثر عظمة ، كان الابن البار لمثالية الاسلام ، وعلى عكسه تماما كان قادة الصليبيين ولا سيما أرناط ورتشارد قلب الأسد ، وانها لمتعة حقيقية أن نقرأ في أيامنا هذه سيرة صلاح الدين وذستلهم منها.

وكنا فيما مضى تحدثنا عن المؤرخ الكبير ابن الجدوزي ، وراينا كيف ان دمشق ذور الدين وصلاح الدين قد جدنبت اليها علماء المسلمين في المشرق والمغرب ، وكان فيمن جذبته اليها من المشرق سبط ابن الجوزي شمس الدين ابي المظفر يوسف بن قزا اوغلي وكان ابن الجوزي قد رزق بثلاثة أولاد وبعدد من البنات منهن واحدة حملت اسم رابعة ، زوجها أبوها للمرة الثانية ، بعد وفاة زوجها الأول ، من حسام الدين قزا اوغلي بن عبد الله ، وكان تدركيا من مماليك الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة .

وكانت رابعة كأخواتها سمعت الحديث على أبيها وعلى غيره من المحدثين ، وأنجبت ابنها يوست في سستة ٥٨٢ هـ / ١٩٨٦ م ، ولما ترعرع يوسف أخذه جده اليه وتكفل بتعليمه ، فغدا أشبه الناس به ، لاسيما في مجال الوعظ والتأثير الشعيم ، وعندما غدا يوسف شابا يقارب العشرين من عمره ، كان جده قد توفي ، فقرر ان يفارق بغداد ويقصد بلاد الشام .

عندما نقرأ نيل الروضتين لأبي شامة سنلتقي مرارابا خبار سبط ابن الجوزي ونشاطاته في بلاد الشام، فهو قد حظي بمكانة رفيعة بين علماء دمشق وأقبل الناس على على مجالس وعظه، ونشأت له علاقات جيدة بابناء العادل الايوبي ولم تقتصر نشاطاته على الميادين العلمية، بل جند جيشا من المتطوعة غزا به الأراضي التي كان يحتلها الفرنجة في فلسطين.

وجذب ميدان التاريخ اليه سبط ابن الجوزي فصنف فيه « مراة الزمان في تاريخ الأعيان » وقد سارفيه على خطة جده في المنتظم ، بعرض المواد الاخبارية وفق طريقة الحوليات أخبار كل حولية على حده أولا وبعد ذلك تراجم لوفيات تلك الحولية ، ورايت في مكتبات العالم أكثر من نسخة من هذا الكتاب ، ووضح لدي ان سبط ابن الجوزي كتب مؤلفه ـ أو بعض أجزائه ـ أكثر من مرة ، لذا تحتوي بعض النسخ على مواد اكثر من سواها ، وكنت قد صورت من هـذا

الكتاب قطعة كبيرة من المكتبة الوطنية في باريس فيها أخبار القدرن الخامس للهجرة ، كما صورت من مكتبة أحمد الشالث ( ٢٩٠٧ - ب ) في استانبول الأجزاء التي تبدأ بأخبار سنة / ٣٠٠ هـ / وتنتهي مع نهاية الكتاب . وبودي لو أصور بقية النسخة هذه مع غيرها ، ومن ثم أعمل على تحقيقه ، لأنه من أهم الموسوعات التاريخية وكتب التراجم بالوقت ذفسه .

لقد أكثر أبو شامة من النقل عن سبط ابن الجوزي ، واختصر ابن تغري بردي مواد مرآة الزمان وبنى عليها كتابه النجوم الزاهرة .

واشرت قبل قليل الى وطيد العلاقات التىقامت بين سبط ابن الجوزي ، وأبناء العادل الايوبي لا سيما الملك الأشرف ، وأكثر منه الملك المعظم عيسى ، وكان أبناء العادل مثل سواهم من أفسراد البيت الايوبي قد انشغاوا في صراعاتهم الداخلية ، ولم يتورع بعضهم عن الاستعانة بالفرنجة في هذا الصراع ، الذي تطور الى حد التضحية بمنجزات صلاح الدين والتخلى عن القدس للفرنجة الأمر الذي كان له ردات فعل شديدة ، أفسدت العلاقات ما بين سبط ابن الجوزي والملك الأشرف، فقد انتقد سبط ابسن الجدوزي الأشرف مدم أخيه السلطان الكامل لتخليهما عن القدس وتسليمها للفرنجة ، وعد ذلك خيانة ، وبعد موعظة شديدة على مذبر دمشق قال فيها : « اذقـطعت عن البيت المقدس وفود الزائرين ، ياوحشة المجاورين ، كم كان لهم في ذلك الأماكن من ركعة ، وكم جرت لهم على ذلك الأمساكن مسن دمعة ، تالله لوصارت عيونهم عيونا لما وفست ، ولوتقسطعت قلوبهسم أسفا لما شهفت ، أحسمن الله عزاء المؤمنين ، ياخجلة ملوك المسلمين ، لمثل هذه الحادثة تسكب العبرات ، لمثلها تتقسطع القلوب من الزفرات ، لمثلها تعظم الحسرات » . بعد هسنه الموعظسة افتسى بشرعية قتال الكامل والأشرف لعقدهما صدفقة تسليم القسدس للإمبراطور الالماني فردريك الثاني بشكل شائن.

واضطر سبط إبن الجوزي الآن الى مغادرة دمشق والالتجاء الى قلعة الكرك . حيث مكث فيها من سنة ٦٢٦ الى سنة ٦٣٦ هـ / ١٢٢٩ م ، ثم رجع الى دمشاق حيث ماكنت قليلا ، وأخذ يتردد ما بين دمشق والقدس والكرك ، ثم قصد مصر سنة ١٣٣٦ هـ / ١٢٤١ م ، وأقام بها حتى سنة ١٣٥٣ هـ / ١٢٥٥ م ، حيث عاد الى بلاد الشام ، فزار حماه لفترة وجيزة ثم رجع الى دمشاق حيث توفي فيها سنة ١٥٥٤ م .

من يقرأ المنتظم لابن الجوزي يتيقن أنه كان شخصية بغداد الأولى في قرئة ، وكذلك فعل سبطه الذي اقتدى به بكل سبيل ، فكان شخصية الشام وشارك سبط ابن الجوزي السلطان العظيم صلاح الدين في اسمه واستعار منه لقبه « ابو المظفر » واستلهم سيرته وشجاعته ، فأثر مصالح الأمة على منافعه ، وفضل أخرته على دنياه .

ولا شك ان هذا الاستلهام مع المصداقية قدد انعدكسا على عمله التأريخي ومنحا لكتابه مرأة الزمان مكانة عالية ، وقام سبط ابن الجوزي مثل غيره من المؤرخين باستقاء أخباره ممن تقدمه من المؤرخين ، لاسيما من ابن القلانسي ، ومع هذا لديه بعض التفاصيل غير الموجودة لدى ابن القلانسي ، وغالبا ما حدقت نقوله عن ابن القلانسي كما وحذقت بعض الأخبار التي لاعلاقة لها بسالحروب الصليبية وكذلك بعض ، لابل غالب التراجم .

أرجو من الله التوفيق والعون والسداد ، وله جلا وعلا الحمد والشكر والصلاة والسلام على النبي لمصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين .

دمشق ۲۶ \_ ني القعدة \_ ۱٤١٥ هـ ۲۳ \_ نيسان \_ ۱۹۹۰ م

سهيل زكار

## كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية

سيرة السلطان صلاح النين الأيوبي

تأليف

القاضي بهاء الدين بن شداد ت ٦٣٢ هـ ١٢٣٤ م

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي من علينا بالاسلام ، وهدانا بالايمان الجاري على احسن نظام ، وأنعم علينا بشفاعة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وجعل سير الأولين عبرة لأولي الأفهام ، وتقلبات الاحوال قاضية على كل أمر حادث بالانصرام ، كيلا يغتر ذو جمال حسن ولايياس من لعبت بأحواله أكف السقام ، واشهد إن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تشفي القلوب من لظى الأوام ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي فتح للهداية أبدوابا يلج المستفتدون لها بمفاتيح الانقياد والاستسلام ، صلى الله عليه وعلى اله صلاة دائمة ببقاء الأيام .

وبعد فإني رأيت أيام مولانا السلطان ، الملك الناصر جامع كلمة الايمان ، وقامع عبدة الصحالبان ، را فصع على العصدل والاحسان ، صلاح الدنيا والدين ، سلطان الاسلم والمسلمين ، منقذ بيت المقدس من أيدي المشركين ، خادم الحرمين الشريفين أبي المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي سقى الله ضريحه ثوب الرضوان ، وأذاقه في مقر رحمته حلاوة نتيجة الايمان ، قد صدقت من أخبار الأولين ماكذبه الاستبعاد ، وشهدت بالصحة لما روي من نوادر الكرام الأجواد ، وحققت وقعات شجعان مماليكها ماقدحت فيه الشكوك من أخبار الشجعان ، ورأيت بالعيان من الصبر على المكاره في ذات الله ماقوى بها الايمان ، وعظمت عجائبها عن أن يحيط بها خاطر أو يجنها جنان ، وجلت نوادرها أن تحد ببيان لسان ، أو أن تسطر في طرس ببنان ، وكانت مع ذلك من قبيل لايمكن الخبير بها إخفاؤها ، ولايسع المطلع عليها إلا أن تروي عنه أخبارها وأنباؤها ، ومسني من رق نعمتها ، وحدق

محبتها وواجب خدمتها ، مايجب علي به إبداء مساحققت مسن حسناتها ، ورواية ماعلمت من محاسن صفاتها .

رأيت أن أختصر من ذلك على ماأملاه على العيان ، أو الخبر الذي يقارب مظنونه درجة الايقان ، وذلك جـزء مـن كل ، وقـل مـن جل ، ليستدل بالقليل على الكثير ، وبالشعاع على المستطيل بعد المستطير ، وسـميت هـنا مـن مختصر تـاريخها ( النوادر السلطانية ، والمحاسن اليوسفية ) وجعلته قسمين أحدهما في مولده رحمه الله ومنشـنه وخصـائصه وأوصـافه وأخـسلاقه المرضية ، وشمائله الراجحة في نظر الشرع الوفية ، والقسم الثاني في تقلبات الأحوال به ووقائعه وفتوحه ، وتواريخ ذلك أيام حياته قدس الله روحه ، والله المستعان في الصيانة عن هفوات اللسان والقلم ، وجريان الخاطر بما فيه مزلة القدم ، وهو حسـبي ونعـم الوكيل .

# القسم الأول في ذكر مولده وخصائصه وأوصافه وشمائله وخلاله رحمة الله عليه

كان مولده رحمه الله تعالى على مابلغنا من السنة الثقات النين تتبعوه حتى بنوا عليه تسيير مولده على ماتقتضيه صناعة التنجيم في شهور سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة وذلك بقلعة تكريت .

وكان والده أيوب بن شاذي رحمه الله تعالى وإليا بها ، وكان كريما أريحيا حليما حسن الأخلاق مولده بدوين ، (١) ثم اتفق له الانتقال من تكريت إلى الموصل المحروسة ، وانتقل ولده المذكور معه وأقام بها إلى أن ترعرع ، وكان والده محترما هو وأخوه أسد الدين شيركوه عند أتابك زنكي ، واتفق لوالده الانتقال إلى الشام وأعطي بعلبك وأقام بها مدة ، فنقل ولده المذكور إلى بعلبك المحروسة وأقام بها في خدمة والده يتربى تحت حجره ، ويرتضع شدي محاسن أخلاقه حتى بدت منه إمارات السعادة ، ولاحت لوائح التقدم والسيادة ، فقدمه الملك العادل ذور الدين بن زنكي رحمه الله تعالى وعول عليه ، ونظر إليه وقربه وخصصه ، ولم يزل كلما تقدم قدما تبدو منه أسباب تقضي تقديمه إلى ماهو أعلى منه حتى بدا لعمه أسد زكر بيان ذلك مفصلا مبينا أن شاء الله تعالى .

## ذكر ما شهدناه من مواظبته على القواعد الدينية وملاحظته للأمور الشرعية .

ورد في الحديث الصحيح عن النبسي صالى الله وعليه وسام أنه قال « بني الاسلام على خمس: شهادة إن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والعج إلى بيت الله الحرام » وكان رحمة الله عليه حسن العقيدة كثير الذكر لله تعالى قد أخذ عقيدته على الدليل بواسطة البحث مع مشايخ أها العلم وأكابر الفقهاء ، وفهم من ذلك مايحتاج إلى تفهمه بحيث كان إذا جرى الكلام بين يديه يقول فيه قولا حسنا ، وإن لم يكن بعبارة الفقهاء فتحصل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه ، غير مارق سهم النظر إلى التعطيل والتمويه ، جارية على نمط الاستقامة ، موا فقة لقانون النظر الصحيح ، مرضية عند أكابر العلماء ، وكان موا فقة لقانون النظر الصحيح ، مرضية عدد أكابر العلماء ، وكان ما يحتاج إليه في هذا الباب ، وكان من شدة حرصه عليها يعلمها للصغار من أولاده حتى ترسخ في أنهانهم في الصغر ، ورأيته وهو يأخذها عليهم ، وهم يلقونها من حفظهم بين يديه .

وأما الصلاة: فانه كان رحمه الله تعالى شديد المواظبة عليها بالجملة ، حتى أنه ذكر يوما أن له سنين ماصلى إلا جماعة ، وكان إن مرض يستدعي الامام وحده ويكلف نفسه القيام ويصلي جماعة ، وكان يواظب على السنن الرواتب ، وكان له صلوات يصليها إذا استيقظ في الليل وإلا أتى بها قبل صلاة الصبح ، ولم يكن يتدرك الصلاة مادام عقله عليه ، ولقد رأيته قدس الله روحه يصلي في مرضه الذي مات فيه قائما ، وماترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة التي تغيب فيها نهنه ، وكان إذا أدركته الصلاة وهدو سائر نزل وصلى .

وأما الزكاة: فإنه مات رحمه الله تعالى ولم يحفسظ ماتجب عليه به الزكاة.

وأما صدقة الذفل: فإنها استرقت جميع ماملكه من الأموال فانه ملك ماملك ولم يخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهما ناصرية ، وجرما واحدا ذهبا ولم يخلف ملكا ولادارا ولاعقارا ولابستانا ولاقرية ولامزرعة ولاشيئا من أنواع الأملاك.

وأما صوم رمضان : فإنه كان عليه منه فوائت بسبب أمراض تواترت عليه في رمضانات متعددة ، وكان القاضي الفاضل قد تولى ثبت تلك الأيام ، وشرع رحمه الله في قضاء تلك الفوائت بالقدس الشريف في السنة التي توفي فيها ، وقد واظب على الصوم مدة حتى بقيت عليه فوائت رمضانين شغلته الأمراض وملازمة الجهاد عن قضائها ، ومع كون الصوم لايوا فق مرزاجه الهمه الله تعالى الصوم وأقدره على ماقضاه من تلك الفوائت ، فكان يصوم وأنا أثبت الأيام التي يصومها لأن القاضي كان غائبا ، وكان الطبيب يلومه وهو لايسمع ، ويقول : لاأعلم مايكون ، فكان ملهما مايراد به رحمه الله تعالى .

وأما الحج إنه كان لم يزل عازما عليه وناويا له سيما في العام الذي توفي فيه ، فإنه صمم العزم عليه ، وأمدر بالتأهب ، وعملنا الرفادة ولم يبق إلا المسير فاعتاق عن ذلك بسبب ضيق الوقت ، وخلو اليد عما يليق بأمثاله ، فأخر إلى العام المستقبل ، فقضى الله ماقضى ، وهذا شيء اشترك في العلم به الخاص والعام .

وكان رحمه الله تعالى يحب سماع القرآن العظيم ، ويستجيد إمامه ، ويشترط أن يكون عالما بعلم القرآن العظيم متقنا لحفظه ، وكان يستقرىء من يحرسه في الليل وهو في برجه (٢) الجرئين والثلاثة والأربعة وهو يسمع ، وكان يستقرىء وهو في مجلسه المعام من جرت عادته بذلك الآية والعشرين والزائد على ذلك ، ولقد اجتساز

على صغير بين يدي أبيه وهو يقدرا القدران فاستحسب قدراءته فقربه ، وجعل له حظا من خاص طعامه ، ووقف عليه وعلى أبيه جزءا من مزرعة .

وكان رحمه الله تعالى خاشع القلب رقيقه غزير الدمعة إذا سمع القرآن يخشع قلبه وتدمع عينه في معظم أوقاته ، وكان رحمه الله شديد الرغبة في سماع الحديث ، إذا سمع عن شيخ ذي رواية عالية وسماع كثير ، فإن كان ممن يحضر عنده استحضره وسمع عليه فأسمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده ومالكه المختصين به ، وكان يأمر الناس بالجلوس عند سماع الحديث إجلالا له ، وإن كان ذلك الشيخ ممن لايطرق أبواب السلاطين ويتجافى عن الحضور في مجالسهم سعى إليه وسمع عليه ، تردد إلى الحافظ الأصدفهاني بالاسكندرية حرسها الله تعالى وروى عنه أحاديث كثيرة .

وكان رحمه الله تعالى يحب أن يقرأ الحديث بنفسه ، وكان يستحضرني في خلوته ويحضر شيئا من كتب الحديث ويقرؤها هرو فإذا مر بحديث فيه عبرة رق قلبه ودمعت عبنه .

وكان رحمة الله عليه كثير التعظيم لشعائر الدين ، يقول ببعث الأجسام ونشورها ، ومجازاة المحسن بالجنة ، والميء بالنار مصدقا بجميع ما وردت به الشرائع ، منشرها بذلك صدره مبغضا الفلاسفة والمعطلة ومن يعاند الشريعة ، ولقد أمر ولده صاحب حلب الملك الظاهر أعز الله أنصاره بقتل شاب نشأ يقال له السهروردي ، قيل عنه انه كان معاندا للشرائع مبطلا ، وكان قد قبض عليه ولده المذكور لما بلغه من خبره ، وعرف السلطان به ، فأمر بقتله فسطلبه أياما فقتله .

وكان قدس الله روحه حسن الظن بالله ، كثير الاعتماد عليه ، عظيم الانابة اليه ، ولقد شاهدت من أثار ذلك ما حكيه ، وذلك إن الفرنج خذلهم الله كانوا نازلين ببيت نوبة ، وهو موضع قريب من

القدس الشريف حرسها الله تعالى ، بينهما بعض مسرحلة ، وكان السلطان بالقدس ، وقد أقام يزكا (٣) على العدو محيطا به ، وقد سير إليهم الجواسيس والمخبرين ، فتواصلت الأخبار بقوة عزمهم على الصعود إلى القدس ومحاصرته ، وتركيب القنابل (٤) عليه ، واشتدت مخافة المسلمين بسبب ذلك ، فاستحضر الأمراء وعرفهم ماقد دهم المسلمين من الشدة وشاورهم في الاقامة بالقدس ، فأتوا بمجاملة باطنه غير ظاهرها ، وأصر الجميع على أنه لامصلحة في بمجاملة بنفسه ، فإنها مخاطرة بالاسلام وذكروا أنهم يقصدونهم ، ويخرج هو رحمه الله بطائفة من العسكر يكون حول العدو كما كان الحال بعكا ، ويكون هو ومن معه بصدد منع ميرتهم والتضييق عليهم ، ويكونون هم بصدد حفظ البلد والدفسع عنه ، وانفصل عليهم ، ويكونون هم بصدد حفظ البلد والدفسع عنه ، وانفصل عليهم ، ويكونون هم بصدد حفظ البلد والدفسع عنه ، وانفصل مجلس المشورة على ذلك وهو مصر على أن يقيم بنفسه علما منه أنه أن لم يقم لم يقم احد ، فلما انصر ف الامراء الى بيوتهم جاءً من

من أخبر أنهم لايقيمون إلا أن يقيم أخوه الملك العادل ، أو أحد أولاده حتى يكون هو الحاكم عليهم ، والذي يأتمرون بأمره ، فعلم أن هذه إشارة منهم إلى عدم الاقامة وضاق صدره وتقسم فكره وا شتدت فكرته ، واقد جاست في خدمته في تلك الليلة ، وكانت ليلة الجمعة من أول الليل إلى أن قارب الصبيح، وكان الزمان شاء وليس معنا ثالث إلا الله تعالى ، ونحن نقسم اقساما ونرتب على كل قسم بمقتضاه ، حتى أخسنني الاشسفاق عليه ، والخسوف على مزاجه ، فإنه كان يغلب عليه اليبس ، فشفعت إليه حتى يأخذ مضجعة لعله ينام ساعة ، فقال رحمه الله : لعلك جاءك النوم ثم نهض فما وصلت إلى بيتى وأخسنت لبعض شساني إلا وأنن المؤنن وطلع الصبح وكنت أصلى معه الصبح في معظم الأوقسات ، فسنخلت عليه وهو يمر الماء على أطــرافه فقــال: مـا أخــنني النوم أصلا ، فقلت : قد علمت ، فقال : من أين ؟ فقلت : لأنى مانمت ، ومابقى وقت للذوم ، ثم ا شتغلنا بالصلاة وجلسنا على ماكنا عليه ، فقلت له : قد وقــم لي واقــم وأظنه مفيدا إن شــاء الله تعـــالي ، فقال: وماهو؟ فقلت له: الإخلاد إلى الله تعسالي والانابسة إليه،

والاعتماد في كشـــف هـــذه الغمـــة عليه ، فقـــال : وكيف نصنع ؟ فقلت : اليوم الجمعة يغتسل المولى عند الرواح ويصلى على العادة بالأقصى موضع مسرى الذبي صدلي الله وعليه وسدلم، ويقدم المولى التصدق بشيء خفية على يد من يدق به ، ويصلى المولى ركعتين بين الآذان والاقامة ، ويدعو الله في سجوده ، فقد ورد فيه حديث صحيح ، وتقول في باطنك : « ياإلهي قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة بينك ، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحيلك والاعتماد على فضلك ، أنت حسبي ونعه الوكيل» ، فإن الله أكرم من أن يخيب قصدك ، ففعسل ذلك كله ، وصسليت على جسانبه على العابة ، وصلى الركعتين بين الآذان والاقامة ، ورأيته ساجدا ودموعه تتقاطر على شيبته ثم على سجادته ولاأ سمع ما يقول ، فلم يذقض ذلك اليوم حتى وصلت رقعة من عز البين جربيك ، وكان على اليزك يخبر فيها أن الأفرنج مختبطون ، وقد ركب اليوم عسكرهم بأسره إلى الصحراء ووقفوا إلى قائم الظهيرة ثصم عادوا إلى خيامهم ، وفي بكرة السبت جاءت رقعة ثانية تخبر عنهم بمثل ذلك ، ووصل في أثناء النهار جاسوس أخبر أنهم اختلفروا فدهبت الفرنسيسة إلى أنهم لابد لهم من محاصرة القدس ، وذهب الانكتار وأتباعه إلى أنه لايخاطر بدين النصرانية ويرميهم في الجبل مـم عدم المياه فإن السلطان كان قد أفسد جميع ماحول القدس من المياه ، وأنهم خرجوا للمشورة ومن عادتهم انهم يتشاورون للحرب على ظهور الخيل ، وأنهم قد نصوا على عشرة أنفس منهـم وحـكموهم فأي شيء أشاروا به لايخسالفونهم ، ولما كانت بكرة الاثنين جساء المبشر يخبر انهم رحلوا عائدين إلى جهة الرملة ، فهذا مساشاهدته من أثار استنباطه واخلاده إلى الله تعالى رحمه الله .

### ذكر عدله رحمه الله تعالى

روى أبو بكر الصديق ، رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله وعليه وسلم قال : « الوالي العادل ظل الله في أرضه ، فمن نصحه في نفسه أو عباده أظله الله تحت عرشه يوم الأظل إلا ظله ، ومن خانه في نفسه أو في عباد الله خذله الله يوم القيامة ، يرفع الوالي العادل في كل يوم عمل ستين صديقا كلهم عابد مجتهد لنفسه »( ه )

ولقد كان رحمه الله عادلا رؤوفا رحيما ، ناصرا للضعيف على القدوى ، وكان يجلس للعسدل في كل اثنين وخميس في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء ، ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحد من كبير وصغير وعجوز هرمة وشيخ كبير ، وكان يفعل ذلك سفرا وحضرا ، على أنه كان في جميع زمانه قابلا لجميع مايعرض عليه من القصص في كل يوم ، ويفتح باب العدل ، ولم يرد قاصدا للحوادث والحكومات ، وكان يجلس مع الكاتب ساعة أما في الليل او في النهار ، ويوقع على كل قصعة بما يجسريه الله على قلبه ، ولم يرد قاصدا أبدا ولامنتحلا ولاطالب حاجة ، وهو مع ذلك دائم الذكر والمواظبة على التلاوة رحمة الله عليه، ولقد كان رؤوفها بالرعية ناصرا للدين مواظبا على تلاوة القرآن العزيز عالما بما فيه عاملا به لايعدوه أبدا رحمة الله عليه ، وماا ستغاث اليه أحد إلا وقف وسمع قضيته ، وكشف ظلامته واعتنى بقصته ، ولقد رأيته وقد استغاث إليه إنسان من أهل دمشق يقال له ابن زهير على تقى الدين (٦) ابن أخيه ، فأذفذ إليه ليحضر إلى مجلس الحكم ، فما خالصه إلا أن شهد عليه شاهدين معروفين مقبولي القول ، أنه وكل القاضي أبا القياسم أمين الدين \_ قياضي حمياه \_ في المخياصمة والمنازعة ، فحضر الشاهدان وأقساما الشسسهادة عندي في مجلسه \_ رضى الله عنه \_ بعد دعوى الوكيل الوكالة الصحيحة ، وإنكار الخصم فلما ثبتت الوكالة أمدرت أبسا القساسم بمسساواة

الخصم، فساواه ـ وكان من خواص السلطان رحمـه الله ـ شم جرت المحاكمة بينهما، واتجهـت اليمين على تقـي الدين وانقضى المجلس على ذلك، وقطعنا عن إحضاره دخـول الليل، وكان تقـي الدين مـن أعز الناس عليه، وأعظمهـم عنده، ولكنه لم يحـابه في الحق.

وأعظم من هذه الحكاية مما يدل على عدله قضية جرت له مع إنسان تاجر يدعى عمر الضلاطي ، وذلك أنى كنت يوما في مجلس الحكم بالقدس الشريف إذ بخل على شيخ حسن تساجر معروف يسمى عمر الخلاطي معه كتاب حكمي يسأل فتحه ، فسألته : مـن خصمك ؟ قال: خصمى السلطان ، وهنذا بسناط العندل ، وقد سمعنا أنك لاتحابى ، قلت : وفي أي قضية هو خصمك ؟ فقال إن سنقر الخلاطي كان مماوكي ولم يزل على ملكي إلى أن مات ، وكان في يده أموال عظيمة كلها لي ومات عنها واستولى عليها السلطان وإنا مطالبه بهـا ، فقلت له : ياشـيخ ومـاأ قعدك إلى هـنه الغاية ؟ فقال الحقوق لاتبطل بالتأخير ، وهذا الكتاب الحكمى ينطق بأنه لم يزل في ملكي إلى أن مات فأخذت الكتاب منه وتصفحت مضمونه فوجدته يتضمن حلية سنقر الخلاطي وأنه قد ا شــتراه مــن فلان التاجر بارجيش اليوم الفلاني من كذا من سنة كذا ، وأنه لم يزل في ملكه إلى أن شذ عن يده في سنة كذا ، وما عرف شهود هسذا الكتاب خروجه عن ملكه وجه ما ، وتم الشرط إلى آخره فتعجبت من هذه القضية ، وقلت للرجل: لايسعني سماع الدعوى بلا وجود الخصم ، وأنا أعرفه وأعرفك ماعنده ، فرضى الرجل بذلك ، وأندفع فلما اتفق المتول بين يديه في بقية ذلك الدوم عرفته القضية فاستبعد ذلك استبعادا عظيما وقال: كنت نظرت في الكتاب؟ فقلت: نظرت فيه ورأيته متصل الورود والقبول إلى دمشق ، وقد كتب عليه كتاب حكمى من دمشق ، وشهد بـه على يد قــاضى دمشــق شــهود مغروفون ، فقال : مبارك نحن نحضر الرجل ونحاكمه ونعمل في القضية مايقتضيه الشرع ، ثم اتفق بعد ذلك جلوسه معسى فقلت له هذا الخصم يتردد ولابد أن تسمع دعواه ، فقال : أقدم عنى وكيلا

يسمع الدعوى ، ثم يقيم الشهود شهادتهم وآخر فتسح الكتساب إلى حين حضور الرجل هاهنا ، ففعلت ذلك ، ثم أحضر الرجل واستدناه حتى جلس بين يديه ، وكنت الى جانبه ، ثم نزل من طراحته حتى ساواه وقال: إن كان لك دعوى فاذكرها فحرر الرجل الدعوى على معنى ماشرح أولا ، فأجابه السلطان إن سنقر هذا كان مملوكي ولم يزل على ملكى حتى أعتقته ودوفي وخلف مساخلفه لورثته ، فقسال الرجل: لي بينة تشهد بما ادعيته ، ثم سال فتح كتابه ففتحته فوجدته كما شرحه ، فلما سمع السلطان التاريخ قال عندى من يشهد أن سنقر هذا في هذا التاريخ كان في ملكي وفي يدى بمصر وأني ا شتريته مع ثمانية أنفس في تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسنة ، وأنه لم يزل في يدى وملكى إلى أن أعتقته ، ثم استحضر جماعة من أعيان الأمراء والمجاهدين فشهدوا بذلك وذكروا القصة كما ذكرها والتاريخ كما ادعاه ، فابلُس الرجل ، فقلت له : يا ملولاي هلذا الرجل مافعل ذلك إلا طلبا لمراحم السلطان ، وقد حضر بين يدى المولى ولايحسن أن يرجع خائبا للقصد ، فقسال هسنا بساب آخر ، وتقدم له بخلعة وذفقة بالغة قد شذ عنى مقدارها ، فانظر إلى مافي طى هذه القضية من المعانى الغدريبة العجيبة ، والتدواضع والانقياد إلى الحق ، وارغام النفس والكرم في موضع المؤاخنة مسع القدرة التامة ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة .

#### ذكر شجاعته قدس الله روحه

روى عن النبي صلى الله وعليه وسلم أنه قال: « أن الله يحبب الشجاعة ولو على قتل حية » ( ٨ ) ، ولقد كان رحمه الله تعالى من عظماء الشجعان قدوي الذفس ، شديد البأس ، عظيم الثبسات ولايهوله أمر ، ولقد رأيته ـ رحمه الله ـ مـرابطا في مقـابلة عدة عظيمة من الفرنج ، ونجدهم تتواصل ، وعساكرهم تتواتر ، وهـو لايزداد الا قوة نفس وصبر ، ولقد وصل في ليلة واحدة منهم نيف وسبعون مركبا على عكا ، وأنا أعدها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهو لايزداد إلا قوة نفس، ولقد كان ـ رحمـه الله ـ يعطى دستورا في أوائل الشتاء ، ويبقى في شردمه يسيرة في مقابلة عددهم الكثير، وقد سألت باليان بن بارزان، وهو من كبار ملوك الساحل وهو جالس بين يديه رحمه الله يوم انعقاد الصلح عن عدتهم ، فقال الترجمان عنه : انه يقاول : كنت أنا وصاحب صيدا ، وكان أيضًا من ملوكهم وعقلائهم قاصدين عسكرنا من صور ، فلما أشرفنا عليه تحازرناه فحزرهم هـو خمس مائة ألف وحزرتهم أنا بستمائة ألف، أو قسال عكس ذلك ، قلت : فكم هلك منهم ؟ فقال : أما بالقتل فقريب من مائة الف، وأما بالموت والغرق فلا نعلم، ومارجع من هذا العالم إلا الأقل.

وكان لابد له من أن يطوف حول العدوفي كل يوم مرة أو مرتين ، إذا كنا قريبا منهم .

وكان رحمه الله تعالى إذا اشتد الحرب يطوف بين الصفين ومعه صبي واحد على يده جنيب ، ويخرق العساكر من الميمنة إلى الميسرة ويرتب الأطلاب ويأمرهم بالتقدم والوقوف في مواضع يراها ، وكان يشارف العدو ويجاوره رحمه الله ، ولقد قرىء عليه جرزان من الحديث بين الصفين ، وذلك أني قلت له قد سمع الحديث في جميع المواطن الشريفة ولم ينقل أنه سمع بين الصفين ، فإن رأى المولى

أن يؤثر عنه ذلك كان حسنا ، فأنن في ذلك فأحضر جزأه كما أحضر من له به سماع ، فقرأ عليه ونحن على ظهور الدواب بين الصفين ، نمشى تارة وذقف أخرى .

ومارأيته استكثر العدو اصلا ولاا ستعظم أمرهم قسط ، وكان مسع ذلك في حال الفكر والتدبير تذكر بين يديه الأقسام كلها ، ويرتب على كل قسم بمقتضاه من غير حدة ولاغضب يعتريه ، ولقد انهزم المسلمون في يوم المصاف الأكبر بمرج عكا حتى القلب ورجاله ووقع الكوس والعلم ، وهو رضي الله عنه ثابت القدم في نفر يسير حتى إنحاز إلى الجبل يجمع الناس ، ويردهم ويخجلهم حتمى يرجعوا ، ولم يزل كذلك حتى نصر عسكر المسلمين على العدو في ذلك اليوم ، وقتل منهم زهاء سبعة آلاف مابين راجل وفارس ، ولم يزل رحمه الله مصابرا لهم ، وهم في العدة الوافرة إلى أن ظهر له ضعف المسلمين فصالح وهو مسؤول من جانبهم فإن الضعف والهلاك كان المسلمين فصالح وهو مسؤول من جانبهم فإن الضعف والهلاك كان فيهم أكثر ، ولكنهم كانوا يتوقعون النجنة ، ونحن لانتوقعها ، وكانت المصلحة في الصلح وظهر ذلك لما أبدت الأقضية الإلهية والأقدار مافي مكنونها .

وكان رحمه الله يمرض ويصح وتعتريه احوال مهولة وهو مصابر مرابط ، وتتراءى الناران ، ونسمع منهم صوت الناقصوس ، ويسمعون منا صوت الآذان الى أن انقضت الوقعة على احسن حال وأيسره ، قدس الله روحه ونور ضريحه

### ذكر اهتمامه بأمر الجهاد

قال الله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لم المحسنين) (٩) ونصوص الجهاد كثيرة ، ولقد كان رحمه الله شديد المواظبة عليه عظيم الاهتمام به ، ولو حلف حالف انه ماأنفق بعد خروجه الى الجهاد دينارا ولادرهما الا في الجهاد آو في الأرف لصدق وبر في يمينه ، ولقد كان حبه للجهاد والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظيما بحيث ماكان له حديث الا فيه ، ولانظر الا في آلته ، ولاكان له اهتمام الا بدرجاله ، ولاميل الا ألى من يذكره ويحث عليه ، ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله الها وأولاده ووطنه وسكنه وسائر بلاده ، وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة ، ولقد وقعت عليه الخيمة في ليلة ريحية على مرج عكا فلو لم يكن في البرج لقتلته ولايزيد ذلك الا رغبة ومصابرة واهتماما .

وكان الرجل اذا اراد ان يتقرب اليه يحثه على الجهاد وانا ممن جمع له فيه كتابا جمعت فيه آدابه وكل اية وردت فيه وكل حديث روي في فضله وشرحت غريبها . وكان رحمه الله كثيرا مايطالعه حتى اخذه منه ولده الملك الأفضل عز نصره ،

ولأحكين عنه ماسمعت منه ، وذلك انه كان قد أخذ كوكب في ذي القعدة سنة أربع وثمانين وخمسمائة ، واعطى العساكر دستورا وأخذ عسكر مصر في العود الى مصر وكان مقدمه أخاه الملك العادل عز نصره ، فسار معه ليودعه ويصظى بصلاة العيد في القسدس الشريف حرسه الله تعالى ، وسرنا في خدمته ، ولما صلى العيد في القدس وقع له ان يمضي الى عسقلان ويودعهم بعسقلان ، ثم يعود على طريق الساحل يتفقد البلاد الساحلية الى عكا ، ويرتسب أحوالها ، فاشاروا عليه ان لايفعل فان العساكر اذا فارقتنا نبقى في

عدة يسيرة والفرنج كلهم بصور ، وهذه مخاطرة عظيمة ، فلم يلتفت رحمه الله ، وودع اخاه والعسكر بعسقلان ، ثم سرنا في خدمته الى الساحل طالبين عكا ، وكان الزمان شتاء والبحر هائجا شييدا ، وموجه كالجبال كما قال تعالى ، (١٠) وكنت حديث عهد برؤية البحر فعظم امر البحر عندي ، حتى خيل لى انى لو قال لى قائل قادر: ان جزت في البحر ميلا واحدا ملكتك الدنيا لما كنت افعل واستسخفت رأي من ركب البحر رجاء بينار أو درهم ، واستحسنت رأي من لايقبل شهادة راكب بحر . هــذا كله خـطر لي لعـظم الهـول الذي شاهدته من حركة البحر وتموجه ، فبينا انا في ذلك اذ التفت إلى رحمه الله ، وقال: اما: أحكى لك شيأ في نفسي أنه متى مايسر الله تعالى فتح بقية الساحل ، قسمت البسلاد وأوصيت ، وودعت وركبت هذا البحر الى جزائرهم واتبعتهم فيها حتى لاابقى على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت ، فعظم وقع الكلام عندي حيث ناقض ماكان خطر لى ، وقلت له : ليس في الأرض اشجع نفسا من المولى ولاأقدوى منه نية في نصرة دين الله تعسالي ، فقسال: وكيف؟ فقلت : اما الشجاعة فلان مولانا مايهوله امر هذا البحر وهروله ، وأما نصرة بين الله فهو أن المولى مايقتع بقلع أعداء الله من موضيع مخصوص في الأرض حتى يطهر جميع الأرض منهم ، واستأننت أن أحكى له ماكان خسطرلى ، فحسكيت له تسم قلت : مساهنه الانية جميلة ، ولكن المولى يسير في البحر العساكر وهـو سـور الاسـلام ومنعته فلا ينبغي له أن يخساطر بذهسه ، فقسال : أنا اسستفتيك ما شرف الميتات ؟ فقلت : الموت في سبيل الله ، فقال : غاية ما في الباب أن أموت أشرف الميتات فانظر إلى هذه الطوية مساأطهرها ، والى هذه الذفس ماأ شجعها وأجراها ، رحمة الله عليه ، اللهم أذك تعلم أنه بذل جهده في نصرة بينك ، وجاهد رجاء رحمتك فارحمه .

### صبره واحتسابه رحمة الله عليه

قال الله سبحانه وتعالى: (ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم). (١١) واقد رأيته رحمه الله بمرج عكا وهرو على غاية من مرض اعتراه بسبب كثرة دماميل كانت ظهرت عليه من وسطه الى ركبتيه بحيث لايستطيع الجلوس، وانما يكون منكبا على جانبه إن كان بالخيمة وامتنع من مد الطعام بين يديه لعجزه عن الجلوس، وكان يأمر أن يفرق على الناس، وكان مع ذلك قد نزل بخيمة الحرب قريبا من العدو وقد رتب الناس ميمنة وميسرة وقلبا، تعبية القتال، وكان مع ذلك كله يركب من بكرة النهار الى صلاة المغرب يطوف على الأطلاب صابرا على شدة الألم، وقوة ضربان الدمامل وأنا أتعجب من ذلك، فبقول: أذا ركبت يزول عني ألها حتى أنزل، وهذه عناية ربانية.

ولقد مرض رحمه الله ونحن على الخروبة ، وكان قد تأخر عن تال الحجل بسبب مرضه فبلغ الأفرنج فخرجوا طمعا في أن ينالوا شيئا من المسلمين ، وهي نوبة النهر فخرجوا في مرحلة الى الابار التي تحت التل ، قامر رحمه الله بالثقل حتى يتجهز بالرحيل والتأخر الى جهة الناصرة ، وكان عماد الدين صاحب سنجار متمرضا أيضا فأنن له أن يتأخر مع الثقل ، وأقام هو ، شم رحل العدو في اليوم الثاني يطلبنا ، فركب على مضضر، ، ورتب العسكر القاء القوم تعبية الحرب ، وجعل طرف الميمنة الملك العادل ، وطرف الميسرة تقي الدين ، وجعل ولده الملك الظاهر والملك الأفضل عز نصرهما في تقي الدين ، وجعل ولده الملك الظاهر والملك الأفضل عز نصرهما في بين يديه أفرنجي قد أسر من القوم يطلبهم ، وأول مانزل من التل أحضر بين يديه أفرنجي قد أسر من القوم ، فأمر بضرب عنقه بين يديه بعد عرض الاسلام عليه وأبائه عنه ، وكلما سار العدو يطلب رأس النهر سار هو يستدير الى ورائهم ، حتى يقطع بينهم وبين خيامهم ، وهو يسير ساعة ثم ينزل يستريح ويتظلل بمنديل على رأسه من شدة وقع يسير ساعة ثم ينزل يستريح ويتظلل بمنديل على رأسه من شدة وقع يسير ساعة ثم ينزل يستريح ويتظلل بمنديل على رأسه من شدة وقع

كذلك حتى نزل العدو براس النهر ونزل هو قبالتهم على تال مطل عليهم الى أن بخل الليل ، ثم أمر العساكر المنصورة أن عادت الى محل المصابرة وأن يبيتوا تحت السلاح ، وتأخر هو ونحن في خدمته الى قمة الجبل ، فضربت له خيمة لطيفة ، وبتنا ذلك الليلة اجمع انا والطبيب نمرضه وذشاغله ،وهو ينام تارة ويستيقظ اخرى حتى لاح الصباح ، ثم ضرب البوق وركب وركبت العساكر ، واحدقت بالعدو، ورحل العدو عائدا الى خيامهم من الجانب الغربي من النهر ، وضايقهم المسلمون في ذلك اليوم مضايقة شنيعة ، وفي ذلك اليوم قدم أولاده بين يديه احتسابا وجميع من حضر منهم ، ولم يزل يبعث من عنده حتى لم يبسق عنده الا انا والطبيب وعارض الجيش والغلمان بايديهم الأعلام والبيارق لاغير، فيظن الرائي لها عن بعد أن تحتها خلقا عظيما ، ولم يزل العدو سائرا والقتــل يعمــل فيهم ، وكلما قتل منهم شخص دفنوه ، وكلما جدرح منهم رجل حملوه حتى لايبقى بعدهم من يعلم قتله وجسرحه ، وهسم سسائرون ونحن نشاهدهم حتى اشتد بهم الامسر ، ونزلوا عند الجسر ، وكان الافرنج متى نزلوا الى الارض ايس المسلمون من بلوغ غرض منهـم لانهم يحتمون في حالة النزول حماية عظيمة ، وبقس رحمه الله في موضعه والعساكر على ظهور الخيل قبالة العدو الى اخر النهار ، ثم أمرهم أن يبيتوا على مثل ماباتوا عليه بارحتهم ، وعننا الى منزلنا ف الليلة الماضية ، وعاد العسكر في الصباح الى ماكان عليه بالامس من مضايقة العدو ، ورحل العدو ، وسار على مسامضي مسن القتسل والقتال حتى بنا الى خيامه ، وخرج اليه من أنجده حتى وصلوا الى خيامهم .

فانظر الى هذا الصبر والاحتساب والى اي غاية بلغ هـذا الرجـل! اللهم انك الهمته الصبر والاحتساب ووفقته له ، فلا تحسرمه ثسوابه ياارحم الراحمين.

ولقد رأيته رحمه الله تعالى وقد جاءه خبر وفاة ولد له بسالغ يسمى اسماعيل فوقف على الكتاب ولم يعرف احدا ولم نعرف حتى سمعناه من غيره ، ولم يظهر عليه شيء من ذلك سوى انه لما قرأ الكتاب دمعت عينيه .

ولقد رأيته ليلة على صفد وهو يحاصرها ، وقد قال: لاننام الليلة حتى تنصب لنا خمس مناجيق ، ورتب لكل منجنيق قدوما يتولون نصبه ، وكنا طول الليل في خدمته قدس الله روحه في الذ مفاكهة ، وارغد عيش ، والرسل تتواصل تخبره بان قد نصب من المنجنيق الفلاني كنا ومن المنجنيق الفلاني كنا حتى اتى الصباح وقد فرغ منها ، ولم يبق الا تركيب خنازيرها عليها ، وكانت من اطول الليالي واشدها بردا ومطرا .

ورأيته وقد وصل اليه خبر وفاة تقي الدين ابسن أخيه ، ونحن في مقابلة الأفرنج جريدة على الرملة ، وفي كل ليلة تقع الصيحة ، فتقلع الخيام والناس تقف على ظهر الى الصباح ، ونحن بالرملة ، والعدو بيازور ، بيننا وبينهسا شهوط فهرس لاغير ، فهاحضر الملك العادل ، وعلم الدين سليمان بن جندر ، وسابق الدين بن الداية ، وعز الدين ابن المقدم ، وأمر بالناس فطردوا من قريب الخيمة بحيث لم يبق حولها أحد زيادة عن غلوة سهم ، ثم أظهر الكتاب ووقف عليه وبكى بكاء شديدا حتى أبكانا من غير أن نعلم السبب ، شم قال رحمه الله والعبرة تخذقه : توفي تقي الدين ، فاشتد بكاؤه وبكاء الجماعة ، ثم عدت الى نفسي فقلت : استغفروا الله تعالى من هنه الحالة ، وانظروا أين وفيم أنتم ، وأعرضوا عما سهواه ، فقال الحالة ، وانظروا أين وفيم أنتم ، وأخذ يكررها ، شم قال : لايعلم رحمه الله : نعم أستغفر الله ، وأخذ يكررها ، شم قال : لايعلم بهذا أحد ، واستدعى بشيء من الماورد فغسل عينيه ، ثم أشخص نحن الى النطرون وهو مقر ثقلنا .

وكان رحمه الله شديد الشغف والشفقة بأولاده الصنفار ، وهو صابر على مفارقتهم راض ببعدهم عنه ، وكان صابرا على مر العيش وخشونته مع القدرة التامة على غير ذلك احتسابا لله

تعالى ، اللهم أنه تسرك ذلك كله ابتغساء مسسرضاتك فسسارض عنه وارحمه .

### ذكر نبذ من حلمه وعفوه رحمه الله

قال سبحانه وتعسالي: ( والعسافين عن الناس والله يحسب المحسنين ) ، (١٢) ولقد كان متجاوزا قليل الغضب . ولقد كنت في خدمته بمرج عيون قبل خروج الأفرنج الى عكا يسر الله فتحها وكان من عادته ان يركب في وقت الركوب ، ثـم ينزل فيمـد الطعـام ويأكل مع الناس ، ثم ينهض الى خيمة خاصة له ينام فيها ، ثم يستيقظ من منامه ويصلى ويجلس خلوة ، وانا في خدمته نقرأ شيئا من الحديث ، أو شيئا من الفقه ، ولقد قدرا على كتابا مختصرا تصنيف الرازي يشتمل على الأرباع الأربعة من الفقه ، ونزل يوما على عادته ومد الطعام بين يديه ، ثم عزم على النهوض فقيل له : إن وقت الصلاة قد قرب ، فعاد الى الجاوس وقال : نصلى وننام ، ثم جاس يتحدث حديث مضجر ، وقد اخلى المكان ، الا ممن لزم ، فتقدم إليه مماوك كبير محترم عنده ، وعرض عليه قصة لبعض المجاهدين ، فقال له : انا الان ضجران اخرها ساعة فلم يفعل ، وقدم القصة لقريب من وجهه الكريم بيده ، وفتحها يقرأها ، فـوقف على الاسم الكتوب في رأسهها فعهدرفه فقهال: رجسل مستحق ، فقال : يوقع المولى له ، فقال : ليست الدواة حاضرة ا لأن وكان رحمه الله جالسا في باب الخركاه بحيث لايستطيع أحد الدخول اليها والدواة في صدرها ، والخركاة كبيرة ، فقال له المضاطب: هذه الدواة في صدر الضركاه ، وليس لهذا معنى الا أمره اياه باحضار الدواة لاغير ، فالتفت رحمه الله فرأى الدواة ، فقال والله لقد صدق ، شم امتد على يده اليسرى ، ومسديده اليمنى 1 حضرها ووقع له ، فقلت : قال الله تعالى في حسق نبيه صلى الله عليه وسلم: ( واذك لعلى خلق عظيم ) (١٣) وماأرى المولى الا قد شاركه في هذا الخلق ، فقال : ماضرنا شيئا قضينا حاجته ، وحصل الثواب ، ولو وقعت هذه الواقعة لآحاد الناس وأ فرادهم لقام وقعد ، ومن الذي يقدر أن يخاطب أحدا هــو تحــت حــكمه بمثـــل

ذلك ، وهـذا غاية الاحسـان والحلم ، ( والله لايضـيع أجـر المحسنين ) . (١٤)

ولقد كانت طراحته تداس عند التزاحم عليه لعرض القصص ، وهو لايتأثر لذلك ، ولقد نفرت يوما بغلتي من الجمال وأنا راكب في خدمته فزحمت وركه حتى للته وهو يتبسم رحمه الله ، ولقد دخلت بين يديه في يوم ريح مطير الى القدس الشريف وهو كثير الوحل ، فنضحت البغلة عليه من الطين حتى أثلفت جميع ماكان عليه ، وهدو يتبسم وأردت التأخر عنه بسبب ذلك فما تركني .

واقد كان يسمع من المستغيثين والمتظلمين أغلظ مايمكن أن يسمع ، ويلقي ذلك بالبشر والقبول ، وهنه حاكاية يندر أن يسطر مثلها ، وذلك أنه كان قد اتجه نحو أخو ملك الأفرنج خلهم الله الى ، أن العسكر كان قد رحل عنهم وبعد ، وتراجع الى النطرون ، وهو مكان بينه وبين يافا للعسكر مرحلتان للمجد ، وثلاث معتادة ، وجمع رحمه الله العسكر ومضى الى قيسارية يلتقي نجدتهم عساه يبلغ منها غرضا ، وعلم الافرنج الذين كانوا بيافا ذلك ، وكان بها الانكتار ومعه جماعة فجهز معظم من كان عنده في المراكب الى قيسارية خشية على النجدة أن يتم عليها أمر ، وبقي الانكتار في نفر يسير لعلمهم ببعده رحمه الله عنهم وبعد العسكر ، ولما وصل رحمه الله الى قيسارية ورأى النجدة قد وصلت الى البلد واحتمت به ، وعلم أنه لاينال منهم غرضة سرى من ليلته أول الليل الى أخره حتى أتى يافا صباحا ، والانكتار في سبعة عرر فارسا وثلاثهائة حتى أتى يافا صباحا ، والانكتار في سبعة عرر فارسا وثلاثهائة راجل نازلا خارج البلد في خيمة له فصبحه العسكر مسباحا فركب

الملعون وكان شجاعا باسلا صاحب رأي في الحرب، وثبت بين يدي العسكر ولم يدخل البلد، فاستدار العسكر الاسلامي بهم إلا من جهة البحر وتعبى العسكر تعبية القتال وأمر السلطان العسكر بالحملة انتهازا للفرصة، فأجابه بعض الأكراد بكلام فيه خشونة تعتب لعدم التوفير في أقطاعه، فعطف رحمه الله عنان فرسه

كالمغضب لعلمه أنهم لا يعملون في ذلك اليوم شيئا وتركهم وانصر في راجعا ، وأمر بخميته التي كانت منصوبة أن قلعت وانفضوا متيقنين أن السلطان في ذلك اليوم ربما صلب جماعة ولقد حكى لي ولده الملك الظاهر أعز الله أنصاره أنه خاف منه في ذلك اليوم ، حتى أنه لم يتجاسر أن يقصع في عينيه مصلع أنه حمسل في ذلك اليوم ، وأوغل ، ولم يزل سائرا حتى نزل بيازور ، وما من الأمراء اليوم ، وأوغل ، ولم يزل سائرا حتى نزل بيازور ، وما من الأمراء إلا من يرعد خيفة ، ومسن يعتقد أنه مساخون مسحفوط عليه ، قال : ولم تصدئني نفسي بسالدخول عليه خيفسة حتسى عليه ، قال : ولم تصدئني نفسي بسالدخول عليه خيفسة حتسى فاكهة كثيرة ، فقسال : اطلبسوا الأمسراء حتسى يأكلوا شيئا ، قال : فسرى عني ماكنت أجده ، وطلبت الأمراء ، فحضروا وهم خاذفون فوجدوا من بشره وانبساطه ماأحدث لهم الطمانينة والأمن والسرور ، وانصر فوا على عزم الرحيل كأن لم يجر شيء ولايحكى عمن تقدم من أمثاله رحمه الله عليه .

### ذكر محافظته على أسباب المروءة

قال النبي صلى الله وعليه وسلم : « بعثلت لاتملم مسكارم الأخلاق » وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل لايترك يده حتى يكون الرجل هو التارك الذي يبدأ بذلك ، ولقد كان السلطان كثير المروءة ندي اليد كثير الحياء مبسوط الوجه لمن يرد عليه من الضيوف ، لايرى أن يفارقه الضليف حتلى يطعم عنده ، ولايخاطبه بشيء إلا وينجزه ، وكان يكرم الوافد عليه وإن كان كافرا .

ولقد وقد عليه البردس صاحب انطاكية ، فما أحس به إلا وهو واقف على باب خيمته بعد وقوع الصلح في شهر شوال سنة ثمان وثمانين وخمس مائة عند منصر فه من القدس إلى دمشق ، عرض له في الطريق وطلب منه شيئا فأعطاه العمق ، وهي بلاد كان أخذها منه عام فتح الساحل ، وهو سنة أربع وثمانين .

ولقد رأيته وقد دخل عليه صاحب صيدا بالناصرة فاحترمه وأكرمه وأكل معه الطعام ، ومع ذلك عرض عليه الاسلام فذكر له طرفا من محاسنه وحثه عليه .

وكان يكرم من يرد عليه من المشايخ وأرباب العلم والفضال وذوي الأقدار ، وكان يوصينا بأن لانغفل عمن يجتاز بالخيم من المسايخ المعروفين حتى يحضرهم عنده وينالهم من إحسانه ، ولقد مدر بنا سنة أربع وثمانين وخمس مسائة رجدل جمسع بين العلم والتصوف ، وكان من ذوي الأقدار وأبوه صاحب توريز ، فأعرض هو عن فن أبيه واشتغل بالعلم والعمل ، وحدج ووصال زائرا لبيت الله المقدس ، ولما قضى لبانته منه ورأى آثار السلطان رحمه الله فيه ، وقع له زيارته ، فدوصل إلينا إلى المعسكر المنصور ، فما أحسست به إلا وقد دخل على في الخيمسة ، فلقيتسه ورحبست

به ، وسألته عن سبب ذلك ووصوله ، فأخبرني بذلك وأنه يؤثر زيارة السلطان لما رأى له من الآثار الحميدة الجميلة ، فعرفت السلطان بذلك في ليلة وصول هذا الرجل ، فاستحضره وروي عنه حديثا ، ثم انصر فنا وبات عندي في الخيمة ، فلما صليت الصبح أخسد يودعني ، فقبحت له المسير بدون وداع السلطان فلم يلتقت ولم يلو على ذلك ، وقال : قد قضيت حساجتي منه ولا غرض لي فيمسا عدا رؤيته وزيارته ، وانصرف من ساعته ، ومضى على ذلك ليال فسال السلطان عنه فأخبرته بفعله ، فيظهر عليه أثبار الغضب كيف لم أخبره برواحه ، وقال : كيف يطرقنا مثل هذا الرجل وينصر ف عنا من غير إحسان يمسه منا ، وشدد الذكير على في ذلك ، فما وجدت بدا من أن أكتب كتابا إلى محيى الدين قاضي دمشـ ق كلفتـ فيه السؤال عن حال الرجل وإيصال رقعة كتبتها إليه طي كتابي أخبره فيها بإنكار السلطان رواحه من غير اجتماعه به ، وحسنت له فيهسا العود ، وكان بيني وبينه صداقة تقتضي مثل ذلك ، فما أحسست بــه إلا وقد عاد إلى فرحب به السلطان وانبسط معه ، وأمسكه أياما ، ثم خلع عليه خلعة حسنة ، وأعطاه مركبا لائقا وثيابا كثيرة يحملها إلى بنيه وأتباعه وجيرانه ، وانصر ف عنه وهو أشكر الناس وأخلصهم د عاء لأيامه .

ولقد رأيته وقد مثل بين يديه أسير إفرنجي قد أصابه كرب بحيث أنه ظهرت عليه إمارات الخوف والجزع ، فقال للترجمان : من أي شيء يخاف ؟ فأجرى الله على لسانه أن قال : كنت أخاف قبل أن أرى هذا الوجه فبعد رؤيتي له وحضوري بين يديه أيقنت أني ماأرى إلا الخير ، فرق له ومن عليه وأطلقه .

ولقد كنت راكبا في خدمته في بعض الأيام قبالة الأفرنج وقد وصل بعض اليزكية ، ومعه امرأة شديدة التخوف كثيرة البكاء متواترة الدق على صدرها ، فقال اليزكي : إن هذه خرجت من عند الافرنج فسألت الحضور بين يديك ، وقد أتينا بها ، فأمر الترجمان أن يسألها عن قصتها ، فقالت : اللصوص المسلمون دخلوا البارحة

إلى خيمتي وسرقوا ابنتي وبت البارحة استغيث إلى بكرة النهار، فقال لي الملوك: السلطان هو ارحم ونحن نخرجك اليه تطلبين ابنتك منه، فأخرجوني إليك وماأعرف ابنتي إلا منك، فرق لها ودمعت عينه وحركته مروءته وأمر من ذهب إلى سروق العسكر يسأل عن الصغيرة من اشتراها ويدفع له ثمنها ويحضرها، وكان قد عرف قضيتها من بكرة يومه، فما مضت ساعة حتى وصل الفارس والصغيرة على كتفه، فما كان إلا أن وقع نظرها عليها فخرت إلى الأرض تعفر وجهها في التراب، والناس يبكون على مانالها، وهي ترفع طرفها إلى السماء، ولانعلم ما تقول، فسلمت ابنتها إليها وحملت حتى أعيدت إلى عسكرهم.

وكان رحمه الله لايرى الاسماءة إلى مسن صحبه وإن أفرط في الخيانة ، ولقد أبدل في خزائنه كيسان من الذهب المصري بكيسين من الفلوس فما عمل بالنواب شيئا سوى أن صر فهم من عملهم لاغير .

ولقد دخل البردس أرناط صاحب الكرك مع ملك الأفرنج بالساحل لما أسرهما في واقعة حطين في شهور سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، والواقعة تجيء مشروحة في موضعها إن شاء الله تعالى ، وكان قد أمر بإحضارهما ، وكان أرناط هذا اللعين كافرا عظيما جبارا شييدا ، وكانت قد اجتازت به قافلة من مصر حين كان بين المسلمين وبينهم هدنة فغدرها وأخنها ، وذكل بهم وعذبهم وأسكنهم المطامير والحبوس الحرجة ، وذكروا له حديث الهدنة ، فقال : قولوا لمحمدكم يخلصكم ، فلما بلغه رحمه الله ذلك عنه نذر أنه متى أظفره الله به قتله بنفسه ، فلما أمكنه الله منه في ذلك اليوم قوي عزمه على قتله من شراب فشرب منه ، ثم ناوله أرناط فقال السلطان الترجمان من شراب فشرب منه ، ثم ناوله أرناط فقال السلطان الترجمان من شرابي ، ولاأطعمه من طعامي ، فقصد رحمه الله أن مسن أكل مسن طعامي فالمروءة تقتضي أن لاأونيه ، شم ضرب عنقه بيده وفاء

بنذره ، وأخذ عكا ، وأخرج الأسرى كلهم من ضييق الأسر ، وكانوا زهاء أربعة آلاف أسير وأعطى كل وأحد منهم نفقة يصل بها إلى بلاه وأهله ، هكذا بلغني على ألسنة جماعة لأني لم أحضر هنده الواقعة .

وكان حسن العشرة لطيف الأخلاق طيب الفكاهة ، حافظا لأنساب العرب ووقائعهم ، عارفا بسيرهم وأحوالهم ، حافظا لأنساب خيلهم عالما بعجائب الدنيا ونوادرها ، بحيث كان يستفيد محاضرة منه مالا يسمع من غيره .

وكان حسن الخلق يسأل الواحد منا عن مرضه ومداواته ، ومطعمه ومشربه وتقلبات أحواله .

وكان طاهر المجلس لايذكر بين يديه أحد إلا بخير ، وطاهر السمع فلا يحب أن يسمع من أحد إلا الخير ، وطاهر اللسان فما رأيته ولع بشتم قط ، وطاهر القلم ، فما كتب بقلمه إيذاء مسلم قلط ، وكان حسن العهد والوفاء ، فما أحضر بين يديه يتيم الا وترحم على مخلفيه ، وجبر قلبه وأعطاه خبز مخلفه ، وإن كان له من أهله كبير يعتمد عليه سلمه إليه ، وإلا أبقى له من الخبز مايكفي حاجته وسلمه إلى من يكفله ويعتنى بتربيته .

وكان لايرى شيخا إلا ويرق له ويعطيه ويحسن إليه ، ولم يزل على هذه الأخلاق إلى أن توفاه الله إلى مقر رحمته ومكان رضوانه . فهذه نبذ من محاسن أخلاقه ومكارم شيمه ، اقتصرت عليها خوف الاطالة والسأمة ، وماسطرت إلا ماشاهدته ، أو أخبرني الثقة بسه وحققته ، وهذا بعض ماأطلعت عليه في زمان خدمتي له ، وهو يسير فيما أطلع عليه غيري من طالت صحبته وتقدمت خدمته ولكن هذا المقدر يكفى الأديب في الاستدلال على طهارة تلك الأخلاق والخلال .

وحيث نجز هذا القسم فنشرع الآن في القسم الثاني من الكتاب في

#### - 3778 -

بيان تقلبات أحواله ووقسائعه وفتوحاته في تسواريخها قسدس اله روحه ، وذور بذور رحمته ضريحه .

# القسم الثاني

في بيان تقلبات أحواله وفتوحاته في تواريخها

# ذكر حركته إلى مصر في الدفعة الأولى صحبة عمه أسد الدين

وكان سبب ذلك أن شاور وزير المصريين كان قد خرج عليه إنسان يقال له الضرغام ، وكان يروم منصبه ومكانه ، فجمع له جموعا كثيرة لم يكن له بها قبل ، وغلب عليه وأخرجه من القاهرة وقتل ولده واستولى على المكان وولي الوزارة .

وكانت عادة المصريين أنه إذا غلب شخص صاحب المنصب وعجر عن دفعة وعرفوا عجزه وقعوا القاهر منهم ورتبوه ومسكنوه ، فإن قوتهم إنما كانت بعسكر وزيرهم وهو الملقب عندهم بالسلطان ، وماكان يرون المكاشفة وقواعدهم مستقرة من أول زمانهم على هنا المثال ، فلما قهر شاور وأخرج من القاهرة اشتد في طلب الشام قاصدا خدمة نور الدين بن زنكي ، مستصرخا به مستنصرا على أعدائه بعسكره ، فتقدم نور الدين إلى أسد الدين شيركوه بالخروج إلى مصر المحروسة قضاء لحق الوافد المستصرخ ، وحفظا البلاد ، وتطلعا إلى أحوالها ، وذلك في شهور سنة ثمان وخمسين وخمسائة ، فتأهب أسد الدين شييركوه ، وسار إلى مصر فمسمائة ، فتأهب أسد الدين شييركوه ، وسار إلى مصر وجعله مقدم عسكره وصاحب رأيه ، وساروا حتى وصادوا إلى مصر ، وشاور معهم ، في الثاني من جمادى الآخرة سنة ثمان

وكان لوصولهم إلى مصر وقدع عظيم وخدافه أهدل مصر ، ونصر شاور على خصمه وأعاده إلى منصدبه ومدرتبته ، وقدر قدواعده واستقر أمره ، وشاهد البلاد ، وعرف أحوالها وعاد منها وقد غرس في قلبه الطمع في البلاد ، وعرف أنها بلاد بغير رجال ، تمشي الأمور فيها بمجرد الإيهام والمحال .

وكان ابتداء رحلته عنها متوجها إلى الشام في السابع من ذي الحجة سنة ثمان المذكورة ، وكان لايفصل أمرا ولايقرر حالا إلا بمشورته ورأيه لما لاح له من أثار الاقبال والسعادة والفكرة الصحيحة ، واقتران النصر بحركاته وسكناته ، فأقام بالشام مدبرا لأمره مفكرا في كيفية رجوعه إلى البلاد المصرية ، محدثا بذلك نفسه ، مقررا قواعد ذلك مع الملك العادل دور الدين بن زنكي إلى سنة اثنتين وستين وخمسمائة .

# ذكر عودته إلى مصر في الوقعة الثانية. وهي معروفة بوقعة البابين

ولم يزل أسد الدين يتحدث بذلك بين الناس حتى بلغ شاور ، فداخله الخوف على البلاد من الأتراك ، وعلم أن أسد الدين قد طمع في البلاد ، وأنه لابد له من قصدها ، فكاتب الأفرنج وقرر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ، ويمكنهم تمكينا كليا ، ويعينونه على استئصال أعدائه بحيث يستقر قلبه فيها ، وبلغ ذلك أسد الدين والملك العادل نور الدين فاشتد خوفهم على مصر إن ملكها الكفار ، استولوا على البلاد كلها ، فتجهز أسد الدين وأنفذ نور الدين معه العساكر ، وألزم السلطان رحمه الله المسير معه على كراهية منه لذلك .

وكان تسوجههم في اثني عشر ربيع الأول سنة اثنتين وسسستين وخمسمائة ، وكان وصسولهم إلى البلاد المصرية مقارنا لوصول الأفرنج إليها ، واتفق مع الأفرنج على أسد الدين والمصريون بأسرهم ، وجرت بينهم حروب كثيرة ووقعات شديدة ، وانفصل الأفرنج عن الديار المصرية ، وانفصل أسد الدين ، وكان سبب عود الأفرنج أن نور الدين جرد العساكر إلى بلاد الأفرنج ، وأخدن المنيطرة ، وعلم الأفرنج بذلك فضافوا على بلادهم وعادوا ، وكان سبب عود أسد الدين ضعف عسكره بسبب مسوا قعة الأفدرنج والمصريين ، وماعانوه من الشدائد وعاينوه من الأهوال ، وماعاد حتى صالح الأفرنج على أن ينصر فوا كلهم من مصر ، وعاد إلى الشام في بقية السنة ، وقد انضم إلى قوة الطمع في البلاد شدة الشام في بقية السنة ، وقد انضم إلى قوة الطمع في البلاد شدة الخوف عليها من الأفرنج لعلمه أنهم قد كشدةوها كما كشدفها ، الخوف عليها من الوجه الذي عرفها ، فأقام على مضض وقلبه مقلقل ، والقضاء يجره إلى شيء قد قدر لغيره وهو لايشعر بذلك .

ذكر عوده الى مصر في الدفعة الثالثة وهي التي ملكوها فيها وجرى ماجرى في شهور سنة أربع وستين وخمسمائة

ملك ذور الدين قلعة المنيطرة بعد سير اسد الدين في رجب وخرب قلعة أكاف بالبرية ، وفي رمضان منها اجتمع ذور الدين وأخواه قطب الدين وزين الدين بحماه للغزاة وساروا إلى بلاد الأفرنج فضربوا هونين في شوال منها .

وفي ذي القعدة كان عود اسد الدين إلى مصر ، وكان سبب ذلك أن الا فرنج خذلهم الله جمعوا راجلهم وفارسهم وخرجوا يريدون الديار المصرية ناكثين لجميع ماا ستقر مع المصريين واسد الدين من الصلح والقواعد طمعا في البلاد .

فلما بلغ ذلك نور الدين واسد الدين لم يسعهما الصبر دون أن سارعا إلى قصد البلاد ، أما نور الدين فبالمال والرجال ، ولم يسر بنفسه خوفا على البلاد من الأفرنج ، ولأنه قد حدث نظره إلى جانب الموصل بسبب وفاة زين الدين بن بكتكين ، فإنه توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وخمسمائة وتسلم ماكان في يده من الحصون إلى قطب الدين ماعدا إربل فأنها كلها كانت له من أتابك زنكي رحمه الله ، فحدث لنور الدين إلى ذلك الجانب الطمع بهذا السبب فسير العسكر .

وأما أسد الدين فبسيفه وماله وأهله ورجاله ، ولقد قسال لي السلطان قدس الله روحه : كنت أكره الناس بالخروج في هنه الواقعة ، وماخرجت مع عمي باختياري ، وهسنا معنى قسوله تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) (١٥) ، وكان شاور لما أحس بخروج الأفرنج إلى مصر على ذلك القاعدة أذفذ إلى

اسد الدين يستصرخه ويستنجده ، فخرج مسرعا ، وكان وصولهم إلى مصر في اثناء ربيع الأول سنة اربع وستين وخمسمائة .

ولما علم الأفرنج وصدول أسد الدين إلى مصر عن اتفاق بينه وبين اهلها رحلوا راجعين ، وعلى أعقابهم ناكصين ، وأقام أسد الدين بها يتردد إليه شاور في الأحيان ، وكان وعدهم بمسال مقسابة ماخسروه من الذفقة فلم يوصل إليهم شيئا ، وعلقت مخاليب أسد الدين في البلاد ، وعلم أن الأفرنج متى وجدوا فرصة أخذوا البلاد ، وترددهم إليها في كل وقت لايفيد ، وأن شاور يلعب بهم تسارة وبالأفرنج تارة أخرى ، وعلموا أنه لا سبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور ، فأجمعوا أمرهم على قبضه أن خرج إليهم ، وكاذوا هم يترددون إلى خدمته دون أسد الدين ، وهدو يخرج في بعض الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به .

وكان يركب على قاعدة وزرائها بالطبل والبوق والعلم، فلم يتجاسر على قبضه من الجماعة إلا السلطان بنفسه، وذلك إنه لما سار اليهم تلقاه راكبا وسار إلى جانبه، وأخذ بتلابيبه، وأمر العسكر أن أخذوا على أصحابه ففروا، ونهبهم العسكر وقبض على شاور وأنزل إلى خيمة مفردة، وفي الحال جاءه التوقيع من المصريين على يد خادم خاص لابد من رأسه جريا على عادتهم في وزرائهم في تقرير قاعدة فيمن قوي منهم على صاحبه، فحزت رقبته وأنفذ رأسه إليهم، وأنفذ إلى أسد الدين خلعة الوزارة فلبسها وسار ودخل القصر ورتب وزيرا، وذلك في سابع عشر ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمسمائة، ودام آمرا ناهيا، والسلطان رحمه الله مباشر الأمور مقرر لها، وزمام الأمر والنهي مفوض إليه لمكان خمادي الآخرة من السنة المذكورة.

#### ذكر وفاة أسد الدين ومصير الأمر إلى السلطان

وذلك أن أسد الدين كان كثير الأكل ، شديد المواظبة على تناول اللحوم الغليظة ، وتتواتر عليه التخم والخوانيق وينجو منها بعد مقاساة شدة عظيمة ، فأخذه مرض شديد ، واعتدراه خادوق عظيم فقتله في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة ، وفوض الأمدر بعده إلى السلطان ، واستقرت القواعد واستتبت الأحدوال على أحسدن نظام ، وبذل المال ، وملك الرجال ، وهانت عنده الدنيا فملكها ، وشكر نعمة الله عليه ، فتاب من الخمر وأعرض عن أسباب اللهدو ، وتقمص بلباس الجد والاجتهاد ، وماعاد عنه ولاازداد إلا جدا إلى أن توفاه الله إلى رحمته .

ولقد سمعت منه يقول: لما يسر الله لي الديار المصرية علمت أنه أراد فتح السلحل لأنه أوقع ذلك في ذفسي ، ومن حين استتب له الأمر مازال يشن الغارات على الأفرنج إلى الكرك والشوبك وبلادهما ، وغشي الناس من سحائب الأفضال والنعم مالم يؤرخ عن غير تلك الأيام ، هذا كله وهو وزير متابع القوم ، ولكنه مقو لمذهب السنة ، غارس في أهل البلاد العلم والفقه والتصوف والدين ، والناس يهرعون إليه من كل صوب ، ويفدون عليه من كل جانب ، وهدو لايخيب قاصدا ، ولا يعدم وافدا ، ولما عرف ذور الدين استقرار السلطان بمصر أخذ حمص من ذواب أسد الدين ، وذلك في رجب من سنة أربع وستين .

# ذكر قصد الأفرنج دمياط حرسها الله تعالى

ولما علم الأفرنج ماجرى من المسلمين وعساكرهم ، وماتم السلطان من استقامة الأمر في البيار المصرية ، خافوا أن يملك بالدهم ، ويخرب بيارهم ، ويقلع أثارهم لما حدث له من القوة والملك ، فاجتمع الأفرنج والروم جميعها ، وحددوا أنفسهم بقصد الديار المصرية والاستيلاء عليها وملكها ، ورأوا قصد دمياط لتمكن القاصد لها من البر والبحر ، ولعلمهم أنها إن حصات لهم حصل لهم مغرس قسدم ، فاستصحبوا المنجنيقات والدبابات والجروخ وآلات الحصار وغير ذلك ، ولما سمع أفرنج الشام بذلك اشتد أمسرهم فسر قدوا حصين عكار ، من المسلمين ، وأسروا صناحبه وكان مملوكا لذور الدين يسمى خلطے العلم دار وذلك في ربيع الآخر منها ، ولما رأى نور الدين ظهور أمر الأفرنج وبلغه نزولهم على دمياط قصد شغل قلوبهم فنزل على الكرك محاصرا لها في شعبان من هذه السنة ، فقصده أفرنج الساحل فرحل عنها وقصد لقاءهم فلم يقف لهم على أثر ، ثم بلغه وفاة مجد الدين بن الداية بحلب ، وكانت وفاته في شهر رمضان سنة خمس وستين ، فاشتغل قلبه لأنه كان صاحب أمره ، فعاد يطلب الشام فبلغه خبر الزلزلة بحلب التي أخربت كثيرا من البلاد المذكورة ، فسار يطلب حلب فبلغه موت قسطب الدين أخيه بسالموصل وكانت وفاته في الثاني والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة ، وبلغه الخبر وهو بتل باشر ، فسار من ليلته طالبا بلاد الموصل ، ولما علم السلطان شدة قصد العدو دمياط أنفذ إلى البلد وأودعه من الرجال وأبطال الفرسان والميرة وآلات السلاح ماأمن معه عليه ، ووعد المقيمين فيه بإمدادهم بالعساكر والآلات وإبعاد العدو عنهم إن نزل عليهم ، ثم نزل الأفرنج في التساريخ المذكور ، واشتد زحفهم عليها وقتالهم لها وهويشن الغارة عليهم من خارج والعساكر تقاتلهم من داخل ، ونصر الله المسلمين ، وأيدهم وحسن قصدهم في نصر دين الله واسعدهم وأنجدهم حتى بان للأفرنج الخسران ،

#### - 7778\_

وظهر على الكفر الايمان ، ورأوا أنهم ينجون برؤوسهم ، ويسلمون بذفوسهم ، فرحلوا خائبين خاسرين ، فحرقت مناجيقهم ونهبت ، وقتل منهم خلق كثير ، وسلم البلد بحمد الله ومنه عن قصدهم وظهر بتوفيق الله فل حدهم ، واستقرت قواعد السلطان .

### ذكر طلبه والده

ثم أذفذ في طلب والده ليكمل السرور به ويتم الحبور ، وتجري القصة مشاكلة لما جرى للنبي يوسف صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء ، فوصل والده نجم الدين إليه في أثناء جمادى الأخرى من سنة خمس وستين ، وسلك معه من الأدب ماكان عادته ، وألبسه الأمر كله فأبى أن يلبسه ، وقال : ياولدي مااختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفو له ، ولاينبغي أن يغير موقع السعادة ، فحكمه في الخزائن بأسرها ، ولم يزل السلطان وزيرا محكما حتى مات العاضد أبو محمد عبد الله وبه ختم أمر المصريين .

واما نور الدين فأنه اخذ الرقة في المحرم سنة ست وستين ، وسار منها إلى نصيبين فأخذها في بقية الشهر ، وأخذ سنجار في ربيع الآخر منها ، ثم قصد الموصل ، وقصد أن لايقاتلها فعبر بعسكره من مخاضة بلد ، وسار حتى خيم قبالة الموصل على تاليقالله المحصن ، وراسل ابن أخيه عز الدين غازي صاحب الموصل وعرف صحة قصده فصالحه ودخل الموصل في ثالث عشر جمادى الأولى ، وقرر صاحبها فيها ، وزوجه ابنته ، وأعطى عماد الدين ابن أخيه سنجار ، وخرج من الموصل قاصدا نحو الشام فدخل حلب في شعبان من هذه السنة .

# ذكر موت العاضد

وكان موته يوم الاثنين العاشر من المحسرم سلنة سلبع وسلتين واستقر الملك للسلطان.

وكان خطب لبني العباس في أواخر أمر العاضد وهو حسي ، وكانت الخطبة ابتداؤها المستغيء بامر الله ، واستمرت القواعد على الاستقامة ، وهو كلما استولى على خزانة من المال وهبها ، وكلما فتح له خزائن ملك أنهبها ، ولايبقي لذفسه شيئا ، وشرع السلطان في التأهب للغزاة وقصد بالاد العدو وتعبية الأمر لذلك وتقرير قواعده ، وأما نور الدين فانه عزم على الغزاة واستدعى صاحب الموصل ابن أخيه فوصل بالعساكر الى خدمته ، وكانت غزاة عرقة وأخذها في المحرم سنة سبع وستين .

## ذكر أول غزوة غزاها من البيار المصرية

ولم يزل على قدم بسط العدل ، ونشر الاحسان ، وإقامة الاحسان على الناس إلى سنة ثمان وستين ، فعند ذلك خرج بالعساكر يريد بلاد الكرك والشوبك ، وإنما بدأ بها لأنها كانت أقدرب اليه ، وكانت في الطريق تمنع من يقصد الديار المصرية ، وكان لايمكن أن تصل قافلة حتى يخرج هو بنفسه يعبرها بلاد العدو ، فأراد توسيع الطريق وتسهيله لتتصل البلاد بعضها ببعض ، وتسهل على السابلة ، فخرج قاصدا لها فحاصرها وجدرى بينه وبين الأفرنج وقعات ، وعاد عنها ولم يظفر منها بشيء في تلك الواقعة وحصل ثواب القصد .

وأما ذور الدين فإنه فتح مرءش في ذي القعدة من هذه السنة واخذ بهسنا في ذي الحجة منها .

## ذكر وفاة والده نجم الدين

ولما عاد السلطان من غزاته بلغه قبل وصدوله إلى مصر وقداة ابيه نجم الدين ، فشق عليه ذلك حيث لم يحضر وقاته ، وكان سبب وفاته وقوعه عن الفرس ، وكان رحمه الله شديد الركض ولعا بلعب الكرة ، بحيث من رأه يلعب بها يقول مايموت إلا من وقوعه عن ظهر الفرس ، وكانت وقاته في شهور سنة تسع وستين ، ورأى السلطان قوة عسكره وكثرة عدد إخوته ، وقدوة بأسهم ، وكان بلغه إن باليمن إنسانا استولى عليها ، وملك حصونها وهو يخطب لنفسه يسمي بعبد النبي بن مهدي ، ويزعم أن ينتشر ملكه في الأرض كلها ويستتب الأمر له ، فرأى أن يسير إليها أخاه الأكبر شدمس الدولة الملك المعظم تورانشاه ، وكان كريما أريحيا حسن الأخلاق ، سمعت منه رحمه الله الثناء على كرمه وحسسن أخلاقه وتسرجيحه على منه رحمه الله الثناء على كرمه وحسسن أخلاقه وتسرجيحه على اليها وقتح الله على يديه ، وقتل الخارجي الذي كان بها ، واستولى على معظمها وأعطى وأغنى خلقا كثيرا .

# ذكر وفاة ذور الدين محمود بن زذكي رحمه الله

وكانت وفاته بسبب خوانيق اعتسرته إيضا عجسز الأطبساء عن علاجها ، وتوفي يوم الأربعاء في الحادي والعشرين من شوال سنة تسع وستين ، في قلعة دمشسق ، وقسام مقسامه ولده الملك الصسالح اسماعيل .

واقد حكى لي السلطان قال: كان بلغنا عن ذور الدين أنه ربما قصدنا بالديار المصرية ، وكانت جماعة أصحابنا يشدرون بأن ذكا شف ونخالف ونشق عصاه وذلقى عسكره بمصاف نرده إذا تحقق قصده ، وكنت وحدي أخالفهم وأقول لايجوز أن يقال شيء من ذلك ، ولم يزل النزاع بيننا حتى وصل الخبر بوفاته .

# ذكر منافقة الكنز بأسوان وذلك في شهور سنة تسع وستين

والكنز انسان مقدم من المصريين كان قد نزح إلى اسوان فاقام بها ، ولم يزل يدبر أمره ويجمع السودان عليه ويخيل لهم أنه يملك البلاد ويعيد الدولة مصرية ، وكان في قلوب القدوم من مهاواة المصريين ماتستصغر هنه الأفعال عنده ، فاجتمع عليه خلق كثير وجمع وافر ، وقصدوا قوص وأعمالها ، وانتهى خبره إلى السلطان فجرد له عسكرا عظيما شاكي السلاح من النين ناقدوا حسلاوة المصرية ، وخافوا على فوت ذلك منهم ، وقدم عليهم أخاه الملك العادل سيف الدين ، وسار بهم حتى أتسى القدوم ، فلقيهم بمصاف ، فكسرهم وقتل منهم م خلقا عظيما واستأصل بمصاف ، فكسرهم وقتل منهم ، وذلك في السابع من صدفر سنة شافتهم ، وأخمد ثائرتهم ، وذلك في السابع من صدوره ولله الحمد سبعين ، واستقرت قواعد الملك ، واستوت أموره ولله الحمد والمنة . (١٦)

# ذكر قصد الافرنج ثغر الاسكندرية حرسها الله تعالى

وذلك أن الأفرنج لما علموا تغيرات الأحوال بالديار المصرية وتقلبات الدول بها داخلهم الطمسع في البسلاد ، وجسردوا عسساكرهم في البحر ، وكاذوا ستمائة قطعة مابين شيني وطسرانة وبسطسة وغير ذلك ، وكاذوا في ثلاثين ألفا على ماذكر ، ونازلوا الثغر وذلك في أثناء صدفر في السابع منه من هذه السنة ، وهي سسنة سسبعين ، فسأمده السلطان بالعساكر المنصورة ، وتحرك وأدخل الله في قلوبهم مسن

الخوف والرعب مالم يمكنهم الصبر معه ، وعادوا خائبين خاسرين بعد أن ضايقوا الثغر وزحفوا عليه ثلاثة أيام وقساتلوا قتسالا شديدا ، وعصمه الله منهم .

ولما أحسوا بحركة السلطان نحوهم مالبثوا أن خلفوا مناجيقهم وراءهم والتهم ، فخرج أهل البلد إلى نهبها وإحراقها ، وكان أمرا عظيما ، ومن أعظم النعم على المسلمين وإمارة كل سعادة .

# ذكر خروج السلطان الى الشام وأخذه دمشق

وأما ذور الدين فإنه خلف ولده الملك الصالح استماعيل وكان بدمشق ، وكان بقلعة حلب ابن الداية شهس الدين علي وشاذ بخت ، وكان علي قد حدث ذفسه بأمور فسار الملك الصالح من دمشق إلى حلب ، فوصل ظاهرها ثاني المحرم ، ومعه سابق الدين ، فخرج بدر الدين القائه فقبض عليه سابق الدين ، ولما دخل المالك الصالح القلعة قبض على شهس الدين وأخيه حسن وأودع الثلاثة السجن ، وفي ذلك اليوم قتل ابن الخشاب أبو الفضل لفتنة جرت بحلب ، ذكروا أنه قتل قبل إمساك أولاد الداية بيوم لأنهم تولوا ذلك .

ولما تحقق السلطان وفاة ذور الدين ، وكان ولده طفلاً لاينهض بأعباء الملك ولايستقل بدفع عدو الله عن البلاد ، تجهز الخصروج إلى الشام إذ هو اصل بلاد الاسلام ، فتجهز بجمع كثير من العساكر ، وخلف في الديار المصرية من يستقل بحفظها وحراستها ، ونظم أمورها وسياستها ، وخرج هو سائرا مسع جمسع مسن أهله وأقاربه ، وهو يكاتب أهل البلاد وأمراءها ، واختلفت كلمسة أصحاب الملك الصالح واختلت تدابيرهم ، وخاف بعضهم من بعض ، وقبض على جماعة منهم ، وكان ذلك سبب خوف الباقين من فعل ذلك وسببا لتغير قلوب الناس عن الصبي ، فاقتضى الحال أن كاتب شمس الدين بن المقدم السلطان ، ووصل البلاد مطالبا بالملك الصالح ، ليكون هو الذي يتولى أمره ويرب حاله ، فيقوم له ما عوج من أمره ، فوصل دمشق ولم يشو عليه عصا ، ودخلها بالتسليم في يوم الثلاثاء سلخ ربيع الأخر سنة سبعين وتسلم قلعتها .

وكان أول دخوله إلى دار أبيه ، واجتمع الناس إليه وفرحوا به ، وأنفق في ذلك اليوم في الناس مالا طائلا ، وأظهر الفرح به ، والمشقيين وأظهروا الفرح به ، وصعد القلعة واستقر قدمه في ملكها ، فلم يلبث أن طلب حلب ، فنازل حمص فأخذ مدينتها في جمادى الأولى سنة سبعين ، ولم يشتغل بقلعتها ، وسار حتى أتى حلب ونازلها في يوم الجمعة سلخ الشهر المذكور وهي الوقعة الأولى .

# ذكر تسيير سيف البين أخاه عز البين إلى لقائه

ولما أحس سيف الدين صاحب الموصل بما جرى ، علم أن الرجال قد استفحل أمره وعظم شأنه وعلت كلمته ، وخاف أنه إن غفال عنه استحوذ على البلاد واستقر قدمه في الملك وتعدى الأمر اليه ، فجهان عسكرا وافرا وجيشا عظيما ، وقدم عليه أخاه عز الدين مساعودا ، وساروا يريدون لقاء الساطان ، وضرب المصاف معه ورده عن البلاد .

ولما بلغ السلطان ذلك رحل عن حلب مستهل رجب من السنة المذكورة عائدا إلى حماه ، وسار إلى حمص فاشتغل بأخذ قلعتها فأخذها ، ثم وصل عز الدين إلى حلب وانضم إليه من كان بها من العسكر وخرجوا بجمع عظيم ، ولما عرف هو بسيرهم سار حتى وافاهم في قرون حماه (١٧) ورا سالهم ورا سالوه واجتهد أن يصالحوه فما صالحوه ورأوا أن المصاف ربما نالوا به الغرض الأكبر ، والمقصود الأوفر والقضاء يجر إلى أمور وهم بها لايشعرون ، وقام المصاف بين العسكرين بقضاء الله فانكسروا بين يبيه ، وأسر جماعة منهم ، ومن عليهم واطلقهم وذلك في تاسع عشر رمضان سنة سبعين أيضا ، ثم سار عقيب انكسارهم ونزل على حلب وهي الدفعة الثانية وصالحوه على أن أخذ المعرة وكفسر طاب وأخذ بارين وذلك في أواخر هذه السنة .

#### ذكر مسير سيف البين بذفسه

ولما وقعت هذه الواقعة كان سيف الدين على سنجار يحاصر أخاه عماد الدين بقصد أخذها منه ودخوله في طاعته وكان قد أظهر أخوه الانتماء إلى السلطان واعتصم بذلك، واشتد سيف الدين في حصار المكان وضربه بالمنجنيق حتى انهدم من ساوره ثام كثيرة وأشر فعلى الأخذ، فبلغه وقوع هذه الوقعة فخاف أن يبلغ ذلك أخاه فيشتد أمره فراسله إلى الصلح فصالحه، ثم سار من وقته إلى نصيبين واهتم بجمع العساكر والانفاق فيها، وسار حتى أتى الفرات وعبر بالبيرة وخيم على جانب الفرات الشامي.

وراسل كمشتكين والملك الصالح حتى تستقر قاعدة يصل عليها اليهم ، ووصل كمشتكين إليه وجرت مراجعات كثيرة وعزم فيها إلى العود مرارا حتى استقر اجتماعه بالملك الصالح وسلمحوا به ، وسار ووصــل حلب وخرج الملك الصـالح إلى لقــائه بذفسه ، فالتقاه قريب القلعة واعتنقه وضمه إليه وبكى ، شم أمره بالعود إلى القلعة فعاد إليها ، وسار هـو حتى نزل بعين المباركة (١٨) وأقام بها مدة وعسكر حلب يخرج إلى خدمته في كل يوم ، وصعد القلعة جريدة وأكل بها خبزا ونزل وسار راحلا إلى تل السلطان ( ١٩ ) ومعه الديار البكرية وجمع كثير ، والسلطان قد أذفــذ في طلب العساكر من مصر وهو يترقب وصولها ، وهؤلاء يتأخرون في أمورهم وتدابيرهم وهم لايشعرون أن في التأخير تدبيرا حتى وصل عسكر مصر ، فسار رحمه الله حتى أتى قرون حماه ، فبلغهم أنه قارب عسكره ، فاخرجوا اليزك وجهزوا من يكشف الأخبار فوجدوه قد وصل جريدة إلى جباب التركمان وتفرق عسكره يسقى ، فلو اراد الله نصرتهم لقصدوه في ذلك الساعة ، ( ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ) ( ۲۰ ) فصــــبروا عليه حتـــي ســـقي خيله هــــو وعسكره ، واجتمعوا وتعبوا تعبية القتال . وأصبح القوم على مصاف وذلك في بكرة الضميس العاشر من شوال سنة إحدى وسبعين ، فالتقى العسكران وتصادما وجدرى قتال عظيم ، وانكسرت ميسرة السلطان بابن زين الدين مظفر فانه كان في ميمنة سيف الدين ، وحمل السلطان عليه بنفسه فانكسر القوم وأسر منهم جمعا عظيما من كبار الأمراء منهم فضر الدين عبد المسيح فمن عليهم وأطلقهم ، وعاد سيف الدين الى حلب المحروسة فأخذ منها خزانة ، وسار حتى عبدر الفرات وعاد إلى بلاده ، وأمسك هو رحمه الله عن تتبع العسكر ، ونزل في بقية ذلك اليوم في خيام القوم فأنهم كانوا قد أبقوا الثقل على ماكان عليه والمطابخ قد عملت ، ففرق الاصطبلات ، ووهب الضرائن وأعطى خيمة سيف الدين لعز الدين فرو خشاه

وسار إلى منبج وتسلمها في بقية الشهر المذكور .

وسار حتى نزل على قلعة أعزاز يحاصرها وذلك في رابع ذي القعدة سنة إحدى وسبعين ، وعليها وثب الاسماعيلية عليه فنجاه الله من كيدهم وظفر بهم ، ولم يفل ذلك عزمه وأقام عليها حتى أخذها وذلك في رابع عشر ذي الحجة من السنة ، وسار حتى نزل على حلب في سادس عشر منه ، فأقام مدة ، ثم سار عنها فأخرجوا إليه ابنة لذور الدين صغيرة وسألت منه أعزاز فوهبها إياها .

وفي بقية الشهر أيضا وصل شمس الدولة أخدوه من اليمن إلى دمشق وأقام بها مدة ، ثم عاد إلى الديار المصرية وتوفي باسكندرية مستهل صدفر سنة ست وسبعين .

ثم أن السلطان عاد إلى الديار المصرية ليتفقد احدوالها ويقدر قواعدها ، وكان مسيره إليها في ربيع الأول من شهور سنة اثنتين وسبعين ، واستخلف أخاه شمس الدولة بدمشق ، فأقام رحمه الله بها يقرر قواعدها ويسد خللها ، وأراح العسكر ، ثم تأهب للغزاة ، وخرج يطلب الساحل حتى وافى الأفرنج على الرملة وذلك في أوائل جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين .

## ذكر كسرة الرملة

وكان مقدم الأفرنج البردس أرناط ، وكان قد بيع بحلب ، فإنه كان أسيرا بها من زمن نور الدين ، وجرى خلل في ذلك اليوم على المسلمين ، واقد حكى السلطان صرورة الكسرة في ذلك اليوم ، وذلك أن المسلمين كانوا قد تعبوا تعبية القتال ، ولما قرب العدو رأى بعض الجماعة أن تعبر الميمنة إلى جهة الميسرة والميسرة إلى جهة الميمنة ليكونوا حالة اللقاء وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرملة ، فبينما اشتغلوا بهنم التعبية هجم الأفرنج وقدر الله كسرتهم فانكسر واكسرة عظيمة ، ولم يكن لهم حصن قريب يأوون إليه ، فطلبوا جهة الديار المصرية ، وضلوا في الطريق وتبدوا وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيسى ، وكان وهنا عظيما جبره الله بوقعة حطين المسهورة ولله الحمد .

وأما الملك الصالح فإنه تخبط أمره وقبض على كمشتكين صاحب دولته وطلب منه تسليم حارم إليه فلم يفعل فقتله ، ولما سمع الأفرنج بقتله نزلوا على حارم طمعا فيها وذلك في جمادى الآخرة سنة تلاث وسبعين ، وقابل عسكر الملك الصالح العساكر الافرنجية ، ولما رأى أهل القلعة خطرها من جانب الأفرنح سلموها إلى الملك الصالح في العشر الأواخر من شهر رمضان من السنة المذكورة .

ولما علم الأفرنج ذلك رحلوا عن حارم طالبين بلادهم ، ثم عاد الملك الصالح الى حلب ، ولم يزل أصحابه على اختلاف يميل بعضهم إلى جانب السلطان حتى بلغه عصبيان عز الدين قليج بتل خالد فأخرج إليه العسكر وذلك في عاشر المحرم سنة ست وسبعين ، ثم بلغه وفاة ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل ، وكانت وفاته في ثالث صفر من هذه السنة ، وولي مكانه أخوه عز الدين مسحود في الخامس منه ، وكانت وفاة شمس الدولة بالاسكندرية .

# ذكر عود السلطان إلى الشام

ولما عاد السلطان بعد الكسرة إلى الديار المصرية ، واقام بها ريثما لم الناس شعثهم ، علم بتخبط الشام ، عزم على العدود إليه ، وكان عوده للغزاة فوصله رسول قليج أرسلان يلتمس من السلطان الموافقة ويستغيث إليه من الارمن ، فاستقل نحدو ابن لا ون لنصرة قليح أرسلان ونزل بقره حصار ، واخذ عسكر حلب في خدمته لأنه قد اشترط في الصلح ، فاجتمعوا على النهر الأزرق بين بهسنا وحصن منصور ، وعبر منه إلى النهر الأسود وطرف بلاد ابن لا ون ، وأخذ منهم حصنا وأخربه ، وبذلوا له أسارى والتمسوا منه الصلح وعاد عنه ، ثم راسله قليج أرسلان في صلح الشرقيين بأسرهم ، واستقر الصلح وحلف السلطان في عاشر جمادى الأولى سست سست وسبعين ، وبخسل في الصلح قليح أرسالان والمواصلة وبيار وسبعين ، وبخسا في الصلح قليح أرسالان والمواصلة وبيار بكر ، وكان ذلك على نهر سنجة وهو نهر يرمي إلى الفرات ، وسار السلطان نحو دمشق .

# ذكر وفاة الملك الصالح ووصول عز الدين إلى حلب

وفي سنة سبع وسبعين مدرض الملك الصالح بالقوانح وكان أول مرضه في تاسع رجب، وفي ثالث عشر منه غلق باب القلعة لشدة مرضه، واستدعي الأمراء واحدا واحدا وحلفوا لعز الدين صاحب الموصل، وفي الخامس والعشرين منه توفي رحمه الله، وكان لموت وقع عظيم في قلوب الناس، ولما توفي سارعوا إلى إعلام عز الدين مسعود بن قطب الدين بذلك، وإعلامه بما جرى له من الوصية إليه وتحليف الناس له فسارع سائرا إلى حلب مبادرا خوفا مسن السلطان، وكان أول قادم من أمرائه إلى حلب مظفر الدين بن زين الدين، وصاحب سروج، ووصل معهما من حلف جميع الأمراء له وكان وصولهم في ثالث شعبان من السنة المذكورة، وفي العشرين منه وصل عز الدين إلى حلب وصعد القلعة واستولى على خسزائنها ونخائرها، وتزوج أم الملك الصالح خامس شوال من السنة المذكورة.

# ذكر مقايضة عز الدين أخاه عماد الدين بالبلاد

ثم أقام عز الدين بقلعة حلب إلى سادس شوال ، وعلم أنه لايمكنه حفظ الشام مع الموصل لحاجته إلى مسلازمة الشسام لأجسل السلطان ، والع عليه الأمراء في طلب الزيادات ورأ وا أنفسهم أنهم قد اختاروه ، وضاق عطنه ، وكان صاحب أمره مجاهد الدين قايماز ، وكان ضيق العطن لم يعتد بمقاساة أمراء الشام ، فرحل من قلعة حلب طالبا للرقة وخلف ولده مظفر الدين بها ، وسار حتى أتى الرقة ولقيه أخوه عماد الدين عن قرار بينهم ، واستقر مقايضة حلب بسنجار ، وحاف عز الدين لاخيه على ذلك في الحادي عشر من شدال ، وسار من جانب عماد الدين من تسلم حلب ، ومن جانب للدين من تسلم حلب ، ومن جانب وسبعين صعد عماد الدين الى قلعة حلب .

#### ذكر عود السلطان من مصر

وأما السلطان فأنه لما وقع الصداح على قليج أرسدان صدد إلى الديار المصرية واستخلف بن أخيه عز الدين فروخشاه واليا ، ولما بلغ السلطان قدس الله روحه وفاة الملك الصالح عزم على العود إلى الشام خوفا على البلاد من الأفرنج ، وبلغه أيضا وفاة فروخشاه في يوم الجمعة مستهل رجب سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، فاشتد عزمه .

وكان وصوله إلى محروسة دمشق في عابع عشر صفر سنة ثمان وسبعين ، ثم أنشأ التأهب لغزاة بيروت ، فإنه عبر على الأفرنج في - 65 -

عوده من مصر مكابرة من غير صلح ، فقصد بيروت ونزلها ولم ينل منها غرضا ، واجتمع الأفرنج فرحلوه عنها ، وبخرل إلى دمشق ، وبلغه أن رسل الموصل وصلوا إلى الأفرنج يحترونهم على قتال المسلمين ، فعلم أنهم ذكروا اليمين وأنشا العزم على قصدهم لجمع كلمة العساكر الاسلامية على عدو الله ، فأخذ في التأهب لذلك ، فلما بلغ ذلك عماد الدين سير إلى الموصل يشعرهم بالخبر ، ويستحث العساكر .

وسار السلطان حتى نزل على حلب في شامن عشر جمادى الأولى من هذه السنة ، وأقام ثلاثة أيام ورحل في الحادي والعشرين يطلب الغزاة ، واستقر الحال بينه وبين منظفر الدين ، وكان صاحب حران ، وكان قد استوحش من جانب الموصل ، وخاف من مجاهد الدين ، فالتجأ إلى السلطان ، وعبر الى قاطع الفرات ، وقوى عزمه على البلاد ، وسهل أمرها عنده ، ونخال الرها والرقاد ونصيبين وسروج ثم شحن على الخابور وأقطعه .

#### ذكر نزوله على الموصل

وكان نزوله عليها في هذه الوقعة في يوم الخميس حادي عشر شهر رجب ، وكنت إذ ذاك في الموصل فسيرت رسولا إلى بغداد قبيل نزوله بأيام قلائل ، فسرت مسرعا في الدجلة ، وأتيت بغداد بعد يومين وساعتين من اليوم الثالث مستنجدا بهم ، فلم يحصل منهم سوى الانفاذ إلى شيخ الشيوخ وكان في صحبته رسول من جانبهم يأمرونه بالمحديث معه ، ويتلطف الحال معه ، ويسير إلى بهلوان رسولا من الموصل يستنجدونه ، فلم يحصل من جانبه سوى شرط كان الدخول تحته أخطر من حرب السلطان ، ثم أقام السلطان على الموصل أياما وعلم أنه بلد عظيم لايتحصل منه شيء بسالمحاصرة على هسسنا

الوجه ، ورأى أن طريق أخذه أخذ قلاعه ومنا حنوله من البسلاد وإضعافه بطول الزمان ، فرحل عنها .

#### ذكر أخذه سنجار

ونزل على سنجار في سادس عشر شعبان ، وأقام يصاصرها ، وكان فيها شرف الدين بن قطب الدين وجماعة ، واشتد عليه الأمرح حتى كان ثاني شهر رمضان فأخذها عنوة ، وخرج شرف الدين وجماعته محترمين محفوظين إلى محروسة الموصل ، وأعطاها ابن أخيه تقى الدين ، ورحل عنها إلى نصيبين .

## ذكر قصة شاه أرمن صاحب خلاط

وذلك أن أصحاب الموصل أذفذوا إليه واستنجدوا به وطرحوا انفسهم عليه ، فخرج من خلاط لنصرتهم ونزل بحرزم ، وسير إلى عز الدين صاحب الموصل أعلمه ، فخرج إليه وذلك في الخامس عشر من شوال ، فسار حتى اجتمع به صاحب ماردين ، ووصل جماعة من عسكر حلب كل ذلك القاء السلطان ، وأرسل شاه أرمن بكتمر إلى السلطان يخاطبه في الصلح بتوسط شيخ الشيوخ ، فلم ينتظم بينهم حال ، ورحل السلطان إلى عسكر شاه أرمن ، فلما سمع شاه أرمن بوصول السلطان ولى راجعا إلى بالده ، وعاد عز الدين إلى بلاده وتفرقوا وسار السلطان يطلب بلد أمد ، فنزل عليها وقاتها وأخنها في ثمانية أيام ، وذلك في أول محرم سنة تسمع واخنها في شمانية أيام ، وذلك في أول محرم سنة تسمع نيسان بجميع ماكان فيها من الأموال وغيرها ، شم سار يطلب نيسان بجميع ماكان فيها من الأموال وغيرها ، شم سار يطلب الشام لقصد حلب ، وفي هذه المدة خرج عماد الدين وخرب قلعة اعزاز ، وخرب حصن كفر لاثا وأخذها من بكتمش ، فأنه كان قدد

صار مع السلطان في الثاني والعشرين من جمادي الأولى من السنة المذكورة ، وقاتل تل باشر وكان صاحبها دادرم الياروقي قد صار مع السلطان ، فلم يقدر عليها وجرت غارات من الأفرنج في البلاد بحكم اختلاف العساكر ودفعهم الله تعالى ، وتسلم الكرزين (٢١) ثم عاد إلى حلب .

#### ذكر عود السلطان إلى الشام

ولما عاد إلى الشام بدأ بتل خالد فنزل عليها وقاتلها وأخاها في الثاني والعشرين من محرم سنة تسع وسبعين ، ثم سار طالبا حلب فنزل في السادس والعشرين من محرم سنة تسع وسبعين وخمسمائة وكان أول نزوله بالميدان الأخضر ، وسير المقاتلة يقاتلون فيبا سطون عسكر حلب ببانقوسا وباب الجنان غدوة وعشية ، وفي يوم نزوله جرح أخوه تاج الملوك رحمه الله .

#### ذكر أخذه حلب قدس الله روحه

ولما نزل على حلب استدعى العساكر من الجوانب واجتمع خلق عظيم ، وقاتلها قتالا شديدا ، وتحقو عماد الدين أنه ليس له قبل ، وكان قد ضرس من اقتراح الأمراء وجبههم ، فأشار إلى حسام الدين طمان أن يسفر مع السلطان في إعادة بلاده وتسليم حلب إليه واستقرت القاعدة ولم يشعر أحد من الرعية ولامن العساكر حتى تم الأمر واستحكمت القاعدة واستفاض ذلك ، واستعلم العسكر منه فأعلمهم ، وأنن في تسديير ذلك ، وانفذوا عنهم وعن الرعية عز الدين جرديك الذوري وذين الدين فقعدوا عنده إلى الليل واستحلفوه على العسكر وعلى أهلل البلد وذلك في السابع عشر من صفر .

وخرجت العساكر إلى خدمته إلى الميدان الأخضر ومقدموا حلب ، وخلع عليهم وطيب قلوبهم ، وأقام عماد الدين بالقلعة يقضي أشغاله وينقل أقمشته وخزائنه ، والسلطان مقيم بالميدان الأخضر إلى السادس والعشرين من صفر .

وفيه توفي تاج الملوك أخوه من جرح كان أصابه ، وشــق عليه أمــر موته ، وجلس للعزاء .

وفي ذلك اليوم نزل عماد الدين إلى خدمته وعزاه ، وتقررت بينهما قواعد وأنزله السلطان عنده في الخيمة وقدم له تقدمه سنيه وخيلا جميلة ، وخلع على جماعة من اصحابه .

وصار عماد الدين من يومسه إلى قسرا حصسار سسائرا إلى سنجار ، واقام السلطان بالمخيم بعد سير عماد الدين غير مسكترث بأمرها ، ولامستعظم شسائها إلى يوم الاثنين سسابع عشري صفر ، شم في ذلك اليوم صعد السسلطان قلعسة حلب مسر ورا منصورا ، وعمل له حسام الدين طمان دعوة سنية ، وكان قد تخلف لاخذ ماتخلف لعماد الدين من قماش وغيره .

#### ذكر أخذه حارم

وكان قد أذفذ إلى حارم من يتسلمها ودا فعهم الوالي وأذفذ الأجناد النين بها يستحلفونه ، فحلف لهم ، وسلمار من وقته إلى حارم ، فوصلها في التاسع والعشرين من صفر وتسلمها ، وبات بها ليلتين ، وقرر قواعدها ، وولى فيها ابراهيم بن شروه ، وعاد إلى حلب ودخلها في ثالث ربيع الأول ، ثم أعطى العساكر دستورا وسار كل منهم إلى بلاده ، وأقام يقرر قواعد حلب ، ويدبر أمورها .

#### ذكر غزاة عين جالوت

ولم يقم في حلب إلا إلى الثاني والعشرين من ربيع الآخر ، وأذشا عزما على الغزاة فخرج في ذلك اليوم مبرزا نحو دمشق ، واستنهض العساكر ، فخرجوا يتبعونه ، ولم يزل يواصل بين المنازل حتى بخل دمشق في ثالث جمادي الأولى ، فأقام بها متأهبا إلى السابع والعشرين منه ، ثم برز في ذلك اليوم ونزل على جسر الخشب وتبعته العساكر مبرزة ، فأقام به تسعة ايام ، ثم رحل في شامن جمادي الآخرة ، وسار حتى أتى القوار ( ٢٢ ) وتعبى فيه للحـرب ، وسـار حتى نزل القصير فبات به ، واصبح على المخاض وعبر وسار حتى اتى بيسان ، فوجد اهلها قد رحلوا عنها وتركوا ماكان من ثقيل الأقمشة والغلال والأمتعة بها ، فنهبها العسكر وغنماوا وحسرةوا مالم يمكن اخذه ، وسار حتى أتى الجالوت وهي قرية عامرة وعندها عين جارية فخيم بها ، وكان قد قدم عز الدين جرديك وجماعة من الماليك الذورية وجاولي مملوك أسد النين حتى يكشدفوا خبر الأفرنج ، فاتفق أنهم صادفوا عسكر الكرك والشوبك سائرين نجدة للأفرنج فوقع أصحابنا عليهم وقتلوا منهم مقتلة عظيممة وأسروا منهم زهاء مائة وعادوا ولم يفقد من المسلمين سوى شخص وأحد يدعى يهرام الشاووش، فوصل إليه في بقية الكسرة وهو العاشر من جمادى الآخرة ، فاستبشر المسلمون بالنصر والظفر ، ولما كان السبت حادي عشر وصل الخبر إليه أن الأفرنج قد اجتمعوا في صفورية ، فرحلوا إلى الفولة وهي قدرية معدروفة ، وكان غرضه المصاف، فلما سمع بذلك تعبى القاء، ورتب الأطللاب يمنة ويسرة وقلبا ، وسار القاء العدو ، وسار الأفرنج طالبين المسلمين ، ووقعت العين في العين ، وأخرج السلطان الجاليش خمسمائة رجلل معروفة ، فواقعوا الأفرنج وجرى قتال عظيم ، وقتل العدو جماعة ، وهم ينضم بعضهم إلى بعض ، يحملي راجلهم فارسهم ، ولم يخرجوا المصاف ، ولم يزالوا سائرين حتى أتدوا العين ، ونزلوا

عليها ، ونزل السلطان حولهم والقتل والجرح يعمل فيهم ليخرجوا إلى المصاف وهم لايخرجون لخوفهم من المسلمين ، فإنهم كانوا في كثرة عظيمة ولما رأى أنهم لايضرجوا رأى الانتراح عنهم لعلهم يرحلون فيضرب معهم مصاف ، فرحل نحو الطور ، وذلك في السابع عشر من هذا الشهر ، فنزل تحت الجبل مترقبا رحيلهم ليأخذ منهم فرصة ، وأصديح الأفرنج في الثامن عشر راحلين راجعين على أعقابهم ناكصين ، فرحل رحمه الله نحدوهم ، وجدرى من رمي الذشاب واستنهاضهم للمصاف امور عظيمة ، فلم يضرجوا ، ولم يزل المسلمون حولهم حتى نزلوا الفولة المقدم ذكرها راجعين إلى بلادهم ، قلما رأى المسلمون ذلك اجتمعوا على السلطان وأشاروا بالعود لفراغ زادهم ، وكان قد نال منهم بالقتل والأسر ، وتخسريب عفر بلا وقلعة بيسان وزرعين ، وهمى من حصونهم المذكورة ، وخربت عليهم قرى عديدة ، فعاد منصورا مظفرا مسرورا حتى نزل الفوار ، وأعطى الناس دستورا من اثر المسير ، ثم سار هو حتسى أتى دمشــق ، فـدخلها فـرحا مسرورا في يوم الخميس الرابسع والعشرين من جمادي الآخرة سنة تسع وسبعين وخمسمائة . فانظر إلى هذه الهمة التي لم يشغلها عن الغزاة أخذ حلب ولاالظفر بها بل كان غرضه الاستعانة بالبلاد على الجهاد ، فالله يحسن جزاءه في الآخرة كما وفقه للاعمال المرضية في البنيا .

## ذكر غزاة أنشأها إلى الكرك

ثم أنه أقام بدمشق ألى ثالث رجب سنة تسع وسبعين ، وضرح مرارا نحو الكرك ، وكان قد سير إلى الملك العادل ، وهو بمصر ، يتقدم اليه بالاجتماع به على الكرك ، فبلغه خبر حسركته مسن مصر ، فخرج للقائه وسار حتى أتى الكرك ، ووا فاه الملك العادل عليها ، وقد خرج معه خلق عظيم من تاجر وغير تاجر ، وذلك رابع شعبان من هذه السنة ، وكان قسد بلغ الأفسرنج خبسر

خروجه ، فساروا براجلهم وفارسهم نحو الكرك للدفع عنه ، ولما انتهى ذلك إليه سير الملك المظفر تقي الدين إلى مصر ، وذلك في خامس عشر شعبان ، وفي صبيحة السادس عشر منه نزلت الأفرنج على الكرك ، وتزخزح السلطان عنه بعدد أن قساتله قتالا عظيما ، وعليه قتل شرف الدين برغش النوري شهيدا رحمه الله في تامن عشرى رجب .

#### ذكر إعطائه أخاه الملك العادل حلب

ثم رحل السلطان مستصحبا أخاه الملك العادل معه إلى دمشاق ليأسه عن الكرك بعد نزول الأفرنج عليها ، فدخل دمشق في الرابع والعشرين من شعبان وأعطى أخاه الملك العادل حلب بعد مقامه بدمشق إلى ثاني يوم شهر رمضان ، وكان بها ولده الملك الظاهر ومعه سيف الدين يازكج يدبر أمره ، وابن العميد في البلد .

وكان الملك الظاهر من أحب الأولاد إلى قلبه لما قد خصه الله به من الشهامة والفطنة والعقل وحسن السمت والشغف بالملك وظهور ذلك عليه ، وكان أبر الناس بوالده وأطوعهم له ، ولكن أخذ منه حلب لمصلحة رآها ، فخرج من حلب لما بخسل الملك العادل هدو ويازكج سائرين إلى خدمة السلطان ، فنخل دمشق يوم الاثنين الثامن عشر من شوال ، فاقام في خدمة أبيه لايظهر له إلا الطاعة والانقياد ، مع إذكسار في باطنه لايخفى عن نظر والده ، وفي ذلك الشهر وربنا على السلطان رسلا من جانب الموصل ، وكنا قدد توسلنا إلى الخليفة السلطان رسلا من جانب الموصل ، وكنا قدد توسلنا إلى الخليفة الناصر لدين الله في إنفاذ شيخ الشيوخ بدر الدين رسولا وشفيعا إلى السطلان ، فسيره معنا من بغداد ، وكان عزيز المروءة ، عظيم الحرمة في دولة الخليفة وفي سائر البلاد ، وكانت مسكانته عند السلطان بحيث يتردد إليه إذا كان عنده في معظم الأيام .

# ذكر وصولنا إلى خدمتة رسلا

وكان الشيخ قد وصل إلى محروسة الموصل رسولا وسار منها في صحبة القاضي محيى الدين بن كمال الدين ، وكان بينهم صحبة مسن الصبا، وكنت مع القوم وسرنا حتى اتينا دمشق، وخرج السلطان إلى لقاء الشيخ ، ونحن في خدمته ، فلقيه عن بعد ، وكان دخولنا إلى دمشق يوم السبت حــادي عشر ذي القعــدة مــن هـــنه السنة ، ولقينا من السلطان كل جميل فيمنا يرجم إلى الاكرام والاحترام، واقمنا أياما نراجع في فصل حال فلم يتفق صلح في الوقعة ، وخرجنا راجعين إلى الموصل ، وخرج السلطان الى وداع الشيخ إلى القصير ، واجتهدوا في ذلك اليوم أن ينقضي شعل فلم يتفق ، وكان الوقوف من جانب محيى الدين ، فإن السلطان اشترط أن يكون صاحبا إربل والجزيرة على خيرتهما في الانتماء إليه أو إلى الموصل ، فقال محيي الدين لابد من ذكرهمنا في النسخة فدوقف الحال ، وكان مسيرنا سابع ذي الحجة سنة تسع وسبعين وفي تلك الدفعييية عرض على السيسلطان مسسسوضع البهاء الدمشقى بمصر على لسان الشيخ ، فاعتذرت ولم أفعل خوفا من أن يحال بوقف الحال على ، ومن ذلك الدفعة ثبت في ذفسه الشريفة منى أمر لم أعرفه إلا بعد خدمتى له وأقام السلطان بدمشق ترد عليه الرسل من الجوانب ، فوصل رسول سنجر شاه صاحب الجزيرة ، فاستحلفه لنفسه في الانتماء إليه ، ورسول إربال وحلف لهما وسارا ، ووصل إليه أخوه الملك العادل يوم الاثنين رابع ذي الحجة ، فأقام عنده وعيد وتوجه إلى حلب المحروسة .

#### ذكر غزاة أخرى إلى الكرك

وسير السلطان ـ قلدس الله روحه ـ إلى العسلان عشر يطلبها ، فوصل ابن قرا أرسلان نور الدين الى حلب ثامن عشر صفر سنة ثمانين فأكرمه الملك العادل إكراما عظيما ، وأصعده إلى القلعة وباسطه ورحل معه طالبا دمشق في السادس والعشرين منه ، وكان السلطان قد مرض أياما ثم شفاه الله .

ولما بلغه وصول قرا أرسلان خرج إلى لقائه ، وكان السلطان يكارم الناس مكارمة عظيمة ، فالتقاه على عين الجر ( ٢٧ ) بالبقاع وذلك في تاسع ربيع الأول سنة ثمانين ، ثم عاد إلى دمشو وخلف نور الدين واصلا مع الملك العادل ، فتأهب للغزاة وخرج مبرزا إلى جسر الخشب في منتصف ربيع الأول ، وفي الرابع والعشرين منه وصل الملك العادل ومعه ابن قرا أرسلان إلى دمشق ، فأقاما بها أياما ، ثم رحلا يلتحقان بالسلطان : ولما كان ثاني ربيع الآخر مسن السنة المذكورة ، رحل السلطان الملك الناصر من رأس الماء طالبا . للكرك فأقام قريبا منها أياما ينتظر وصول الملك المظفر من مصر إلى تاسع عشر ربيع الآخر ، فوصل إلى خدمته ومعه بيت الملك العادل وخزانته ، فسيرهم إلى الملك العادل ، وتقسدم إليه وإلى بقية العساكر بالوصول إليه إلى المرك فتتابعت العساكر إلى خدمته حتى العساكر بالوصول إليه إلى المرك فتتابعت العساكر إلى خدمته حتى الحدقوا بالكرك ، وذلك في رابع جمادى الأولى ، وركب المناجيق على المكان ، وقد التقت العساكر المصرية والشامية والجزرية أيضا مع

ولما بلغ الأفرنج ذلك خرجوا براجلهم وفرسهم إلى الذب عن الكرك ، وكان على المسلمين منه ضرر عظيم ، فإنه كان يقطع عن قصد مصر ، بحيث كانت القوافل لايمكنها الخروج إلا مع العساكر الجمة الغفيرة ، فاهتم السلطان بأمره ليكون الطريق سابلة إلى مصر .

ولما بلغ السلطان خروج الأفرنج تعبأ للقاء ، وأمار العساكر أن خرجت إلى ظاهر الكرك ، وسير الثقل نحو البلاد ، وبقي العساكر جريدة ، ثم سار السلطان يقصد العدو ، وكان الأفارنج قد نزلوا بموضع يقال له الواله ، وسار حتى نزل على قرية يقال لها حسبان قبالة الأفرنج ، ورحل منها إلى موضع يقال له ماء عين والأفارنج مقيمون بالواله إلى السادس والعشرين من جمادي الأولى ، شم مقيمون بالواله إلى السادس والعشرين من جمادي الأولى ، شم رحلوا قاصدين الكرك ، فسار بعض العساكر وراءهم فقاتلهم إلى أمر العساكر أن دخلوا الساحل لخلوه عن العساكر ، فهجموا أمر العساكر أن دخلوا الساحل لخلوه عن العساكر ، فهجموا نابلس ونهبوها وغنموا مسافيها ، ولم يبسق فيها إلا نبيرا سالماء ، وقد نهبوا وأسروا وأحرقوا وخربوا ، واتفق دخول السلطان دمشق يوم السبت سابع جمادى الأخرى ومعه الملك العادل وذور الدين بن قدرا ارسلان فرحا مسرورا ، وأكرمه واحترمه وأحسن إليه .

وفي هذا الشهر وصل رساول الخليفة ومعه الخلع ، فلبسها السلطان ، والبس أخاه الملك العادل وابن أسد الدين خلعا جاءت لهم ، وفي الرابع عشر من هذا الشهر خلع السلطان خلعة الخليفة على ابن قرا أرسلان ، وأعطاه دساتورا ، وأعطى العساكر دستورا ، وسار ابن قرا أرسلان في تاسع عشر جمادى الأخرة طالبا بلاده .

وفي ذلك التاريخ وصدات رسدل ابن زين الدين مستصرخا إلى السلطان يخبر أن عسكر الموصل وعسكر قزل نزلوا مع مجاهد الدين قايماز على إربل، وأنهم نهبوا وأحدرقوا وأنه نصر عليهم وكسرهم.

## ذكر خروج السلطان إلى جهة المسوصل في الدفعة الثانية

ولما سمع االسلطان ذلك رحل من دمشق يطلب البلاد ، وتقدم إلى العساكر فتبعته ، وسار حتى اتى حران على طريق البيرة والتقسى مع مظفر الدين بالبيرة في الثاني عشر من محرم سنة إحدى وثمانين ، وتقدم السلطان إلى سيف الدين المسطوب أن يسير في مقدمة العساكر إلى رأس العين ، ووصل السلطان حسران الثاني والعشرين من صفر ، وفي السادس والعشرين منه قبض على منظفر الدين بن زين الدين لشيء كان قد جـرى منه وحــديث كان بلغــه عنه رسوله ، ولم يقف عليه وأذكره ، فأخذ منه قلعة حران والرها ، ثم أقام في الاعتقال تأديبا إلى مستهل ربيع الأول ، ثم خلع عليه وطيب قلبه وأعاد إليه قلعة حران وبلاده التي كانت بيده وإعادة إلى قاذونه في الأكرام والاحترام ، ولم يتخلف له سدوى قلعة الرها ووعده بها ، ثم رحل السلطان ثاني ربيع الأول إلى رأس العين ، ووصله في ذلك رسول قليج أرسلان يخبره أن ماوك الشرق بأسرهم قد اتفقت كلمتهم على قصد السلطان إن لم يعد عن الموصل وماردين ، وأنهسم على ضرب المصاف معه إن أصر على ذلك ، فرحل السلطان يطلب بنيس ، فوصله ثامن ربيع الأول عماد الدين بن قرا أرسلان ، ومعه عسكر نور الدين صاحب ماردين ، فالتقاهم واحترمهم ، ثم رحل من دنيس حادي عشر نحو الموصل حتى نزل موضعا يعسرف بالاسماعيلات قريب الموصل ، بحيث يصل من العسكر كل يوم ذوبة جريدة تحاصر الموصل ، فبلغ عماد الدين بن قرا أرسلان موت أخيه نور الدين ، فطلب من السلطان دستورا طمعا في ملك أخيه فـأعطاه دستورا .

## ذكر موت شاه أرمن صاحب خلاط

ولما كان ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين توفي شاه أرمن صاحب خلاط ، وولى بعده غلام له يدعى بكتمر ، وهو الذي وصل رسولا إلى خدمة السلطان بسنجار ، فعدل وأحسن إلى أهل خلاط ، وكان متصونا في طريقته ، فأطاعه الناس ومالوا إليه ، ولما ملك خالط امتدت نحوه الأطماع لموت شاه أرمسن فسسار نحسوه بهلوان بسسن الدكر ، فلما بلغه ذلك سير إلى خدمة السلطان من يقرر معه تسليم خلاط إليه واندراجه في جملته وإعطائه مايرضيه ، فطمع السلطان في خلاط ، وارتحل عن الموصل متسوجها نحوها وسير إلى بكتمر الفقيه عيسى وغرس الدين قليج لتقرير القاعدة وتحريرها ، فوصلت الرسل وبهاوان قد قارب البلاد جدا ، فتخوف بهاوان من السلطان فطلب بهاوان إصلاحه وزوجه ابنة له ، وولاه واعاد البهلاد إليه ، واعتذر إلى رسل السلطان وعادوا من غير زبدة ، وكان السلطان قد نزل على ميافارقين فحاصرها وقااتلها قتالا شديدا ، ونصب عليها مجانيق ، وكان بها رجل يقال له الأسد وماقصر في حفظها لكن الأقدار لاتغلب، فملكها السلطان في التاسع والعشرين من جمادي ، ولما أيس من أمر خلاط عاد إلى الموصل فنزل بعيدا عنها وهى الدفعة الشالثة بمسوضع يقسال له كفسر زمار ، وكان الحر شديدا ، فأقام مدة .

وفي هذه المنزلة أتاه سنجر شاه من الجزيرة ، واجتمع به فاعاده إلى بلده ، ومرض رحمه الله بكفر زمار مرضا شديدا خاف من غائلته ، فرحل طالبا حران وهدو مريض ، وكان يتجلد ، ولايركب محفة ، فوصل وهو شديد المرض وبلغ إلى غاية الضعف ، وأيس منه وأرجف بموته ، فوصل إليه أخوه من حلب ومعه أطباؤها ·

#### ذكر صلح المواصلة معه

وكان سبب ذلك أن عز الدين أتابك ، صاحب الموصل ، سيرنى إلى الخليفة يستنجده ، فلم يحصل منه زبسدة ، وسسير إلى العجم، فلم يحصل منهم زبدة ، فلما وصلت من بغداد وأبيت جواب الرسالة آيس من نجدة ، فلما بلغهـم مـرض السـلطان راوا ذلك فرصة ، وعلموا سرعة إنقياده و رقة قلبه في ذلك الوقت ، فندبوني لهذا الأمر وبهاء الدين الربيب، وفوض إلى أمر النسخة التي حلف بها ، وقالوا أمضيا مايصل إليه جهدكما وطاقتكما ، فسرنا حتسى أتينا العسكر والناس كلهم أيسون من السلطان ، وكان وصولنا في اوائل ذي الحجة ، فاحترمنا احتراما عظيما ، وجلس لنا ، وكان أول جلوسه من مرضه ، وحلف في يوم عرضة وأخسننا منه بين النهرين ، وكان أخذها مـن سـنجر شـاه ، فـاعطاها المواصلة ، وحلفته بمينا تامة ، وحلفت أخاه الملك العادل \_ ومات قدس الله روحه \_ وهو على ذلك الصلح لم يتغير عنه ، وسرنا وهو بحران وقد تماثل ، ووصله خبر مدوت ابن أسد الدين صاحب حمص ، وكانت وفاته يوم عرفة ، وجلس الملك العادل للعراء ، وفي تلك الأيام كانت وقعة التركمان مع الأكراد وقتلل بينهم خلق عظيم، وفي هذا الشهر وصل خبر وفاة بهلوان بن الدكز، وكانت وفاته في سلخ ذي الحجة .

## ذكر عود السلطان إلى الشام

ولما وجد السلطان نشاطا من مرضه رحل يطلب جهة حلب ، وكان وصوله إليها رابع عشر محرم سنة اثنتين وثمانين ، وكانت يوما مشهودا لشدة فرح الناس بعافيته ولقائه ، فأقام بها أربعة أيام ، ثم رحل نحو دمشق ولقيه أسد الدين شيركوه بن محمد بن - 70 -

شيركوه بتل السلطان ، ومعه أخته ، وقه صحبه خدمة عظيمة ، فمن عليه بحمص وأقام أياما يعتبر تركة أبيه ، شم سار يطلب جهة دمشق ، وكان دخوله إليها في شاني ربيع الأول ، وكان يوما لم ير مسئله فرحا وسر ورا ، ووقعت في هذا الشهر وقعات كثيرة بين الترك والأكراد بأرض نصيبين وغيرها ، وقتل من الفئتين خلق عظيم ، وبلغ السلطان أن معين الدين قد عصا بالراوند ، فكتب إلى عسكر حلب أن حاصر وه ، وفي شاني جمادى الأولى وصل معين الدين من الراوند وقد سلمها الى علم الدين سليمان ، شم مضى إلى خدمة السلطان ، وفي سابع عشر وصل الملك الأفضل إلى خدمة السلطان ، وفي سابع عشر وصل الملك الأفضل إلى

## ذكر مسير الملك العادل إلى مصر ووصول الملك الظاهر إلى حلب

وذلك أن السلطان رأى ذهاب المسلك العادل إلى مصر ، فانه كان انس بأحوالها من الملك المظفر ، فما زال يفاوضه بذلك وهاو على حران مريض ، وقد حصل ذلك في ذفس الملك العادل ، فإنه كان يحب الديار المصرية ، فلما عاد السلطان إلى دمشاق ، ومان الله بعافيته ، سير يطلب الملك العادل إلى دمشاق ، فضارج مان حلب جريدة في الرابع والعشرين مان ربيع الأول ، وسار حتى أتال دمشق ، فأقام بها في خدمة السلطان فجارت بينهما أحاديث ومراجعات في قواعد تقرير إلى جمادى الأخرة واستقرت القاعدة على عود الملك العادل إلى مصر وتسايم حلب ، وساير الصنيعة لاحضار أهله من حلب ، وكان الملك الظاهر أيده الله ، والملك العزيز وسلمه بدمشق في خدمة والدهما ، فلما استقرت القاعدة على عود الملك العزيز وسلمه ولده إليه يربي أمره ، وسلم الملك العادل حلب إلى الملك الظاهر .

ولقد ... حال لي الملك العسادل: أنه لما استقرت عليه هسسنه القاعدة ، واجتمعت بخدمة الملك العربيز والظهاهر وجلست بينهما ، وقلت الملك العزيز : يامولاي إن السلطان قد أمرني أن أسير في خدمتك إلى مصر، وأنا أعلم أن المفسيدين كثير، وغدا لايخلون ممن يقول عنى مالا يجدوز ويخدوفونك منى ، فإن كان لك أَنْنَ تَسمع فَقُلُ لَى حَتَّى لاأَجِيء ؟ فقسال: لاأسسمع ، وكيف يكون ذلك ، ثم التفت وقلت للملك الظاهر : أنا أعرف أن أخاك ربما يسمع في أقوال المفسدين ، وأنا فمالي إلا أنت وقد قنعت منك بمنبج متى ضاق صدري من جانبه ، فقال : مبارك ، وذكر كل خير ، ثـم إن الملك الظاهر سيره والده إلى حلب وأعادها عليه ليعلمه أن حلب هي أصل الملك وجردومته وقماعدته ، ولهسنذا دابست في طلبهسا ذلك الدأب، ولذا جعلت أعرض عما غيرها من بالد المشرق، وأقنع منهم بالطاعة والمعونة على الجهاد ، فسلمها إليه علما منه بحذا قته وحزمه وحفظه وثباته وعلو همته ، فسار إليها حتيى العين المباركة ، وسير في خدمته الشحنة حسام الدين بشارة ، وواليا عيسى بن بلاشوا ، فنزل بعين المباركة ، وخرج الناس إلى لقائه في بكرة تاسع جمادى الأخرى ، وصعد القلعة ضحوة نهار ، وفرح الناس به فرحا شديدا ، ومد على الناس من جناح عدله ، وأفاض عليهم وأبل فضله.

وأما الملك المعزيز والملك العادل فإن السلطان قرر حالتهما ، وكتب إلى الملك المظفر يخبره بمسير الملك العسرييز ، وهسدو صسحبة عمه ، ويأمره بالوصول إلى الشام ، وشدق ذلك عليه حتى أظهر الناس ، وعزم على المسير إلى ديار الغرب إلى بسرقة ، فقبح ذلك عليه جماعة من أكابر الدولة وعرفوه ان عمه السلطان يخرج من يده في الحال ، والله أعلم بما يكون منه بعد ذلك ، فرأى الحق بعين البصيرة وأجاب بالسمع والطاعة ، وسلم البلاد ، ورحل واصلا إلى خدمة السلطان ، فسار السلطان إلى لقائه وفرح بوصوله فرحا شديدا ، وذلك في الثالث والعشرين من شعبان ، وأعطاه حماه وسار

إليها ، وكان قد عقد بين الملك الظاهر وبعض بنات الملك العادل عقد نكاح فتمم ذلك ، ودخل بها في السادس والعشرين من شهر رمضان ، ودخل الملك الأفضل على زوجته بنت ناصر الدين بن أسد الدين في شوال من السنة المذكورة المباركة .

## ذكر غزاة أنشأها إلى الكرك

ولما كان محرم سنة ثلاث وثمانين عزم على قصد الكرك فسير إلى حلب من يستحضر العسكر ، وبرز من دمشاق في منتصاف محرم ، فسار حتى نزل برأس الماء منتظرا اجتماع العساكر المصرية والشامية ، وأمر العساكر المتواصلة إليه بشن الغارات على ما في طريقهم من البلاد الساحلية ، ففعلوا ذلك وأقام بأرض الكرك حتى وصل الحاج الشامي إلى الشاما ، وأمنوا غائلة العدو ، ووصل قفل مصر الشتوي ، ووصل معه بيت الملك المظفر ، وما كان له بالديار المصرية ، وتأخرت عنه العساكر الحلبية بسبب اشتغالها بالأفرنج بأرض الأرمن من بلاد ابن لاون ، وذلك أنه قد مات ملك الأفرنج ووصى لابن أخيه بالملك ، وكان الملك المظفر بحماه وبلغ السلطان الخبر فأمرهم بالدخول إلى بلاد العدو وإخماد بأثرته ، وكأن وصول تقي الدين إلى محروسة حلب في سابع عشر المحرم سانة ثلاث وثمانين ، فنزل في دار عفيف الدين بان زريق فأقام بها إلى ثالث صفر وانتقل إلى دار طمان .

وفي تاسع صفر سار الملك المظفر إلى محروسة حارم ، فأقام بها ليعلم العدو أن هذا الجانب ليس بمهمل ، فعاد السلطان إلى الشام ، ونزل بعشترا في السابع عشر من ربيع الأول ، ولقبه ولده الملك الأفضل ، ومظفر الدين بن زين الدين ، وجميع العساكر .

وكان قد تقدم إلى الملك المظفر بمصالحة الجانب الحلبي مع الأفرنج - 82 -

ليتفرغ البال مع العدو في جانب واحد ، فصالحهم في العشر الأواخر من ربيع الأول ، وتوجه إلى حماه يطلب خدمة السلطان للغزاة التي عزم عليها ، فسار ومن اجتمع به من العساكر الشرقية في خدمته وهم عسكر الموصل مقدمهم مسعود بن الزعفراني ، وعسكر ماردين ، فلقيهم السلطان في العشر الأوسط من ربيع الآخر فأقرهم وأكرمهم ، وفي منتصف هذا الشهر عرض السلطان العسكر لأمر قد عزم عليه على تل يعرف بتل تسعيل ، وتقدم إلى أصحاب الميمنة بحفظ مسوضعهم والى اصحاب الميسرة بسذلك وإلى القلب بمثله \_ قدس الله روحه \_ فما كان أحرصه على نصر الاسلام .

### ذكر وقعة حطين المباركة على المؤمنين

وكانت في يوم السبت رابع وعشرين ربيع الآخر من شهور سنة تلاث وثمانين وخمسمائة .

وذلك ان السلطان رأى ان نعمة الله عليه باستقرار قسدمه في الملك، وتم الله إياه في الب الد، وانقياد الناس لطاعته ، ولزومهم قانون خدمته ، ليس لها شكر سوى الأشتغال ببذل الجهد والاجتهاد إلى إقامة قانون الجهاد ، فسير إلى سيائر العساكر واستحضرها ، واجتمعهوا إليه بعشهترا في التهاريخ المذكور ، وعرضهم ورتبهم واندفع قاصدا نحو بلاد العدو المخذول في نهار الجمعة سابع عشر ربيع الآخر ، وكان أبدا يقصد بوقعاته الجمع ، سيما أوقات صلاة الجمعة ، تبركا بدعاء الخطباء على المنابر فريما كانت أقرب إلى الأجساية ، فسسار في ذلك الوقست على تعبية الحرب ، وكان بلغه أن العدو لما بلغهم أنه قد جمع العساكر اجتمعوا بأسرهم في مرج صفورية بأرض عكا وقصدوا نحو الصاف معهم ، فسار ونزل من يومه على بحيرة طبرية عند قرية تسمى الصنبرة ، ورحل من هناك ونزل غربي طبرية على سطح الجبل بتعبية الحرب منتظرا أن الأفرنج إذا بلغهم ذلك قصدوه ، فلم يتحركوا من منزلهم ، وكان نزوله في هنه المنزلة يوم الأربعاء الحادي والعشرين، فلما رأهم لايتحركون نزل جريدة على طبرية ، وترك الأطلاب بحالها قبالة وجه العدو، ونازل طبرية، وزحف عليها ، فهجمها وأخذها في ساعة من نهار ، وامتدت الأيدي إليها بالنهب والأسر والحريق والقتل واحتمت القلعية وحسدها ، ولما بلغ العدو ماجرى على طبرية ، لم يأخسنهم الصسبر دون إجسابة الحمية ، فرحلوا من وقتهم وساعتهم ، وقصدوا طبرية للافهم عنها ، فأخبرت الطـــلائع الاســـلامية الأمـــراء بحــركة الأفرنج ، فسيروا إلى السلطان من عرفه ذلك ، فترك على طبرية

من يحفظ قلعتها ، ولحق العسكر هو ومن معه ، فالتقي العسكران على سطح جبل طبرية الغربي منها ، وذلك في اواخر الخميس الثاني والعشرين ، وحال الليل بين الفئتين فتبايتا على مصاف شاكي السلاح إلى صبيحة الجمعة في الثالث والعشرين ، فركب العسكران وتصادما وعملت الجاليشية ، وتحركت الأطللاب ، والتحلم القتال ، واشتد الأمر ، وذلك بأرض قرية تسمى اللوبيا ، وضماق الخناق بالقوم ، هذا وهم سائرون كأنما يساقون إلى الموت ، وهم ينظرون ، وقد أيقنوا بالويل والثبور ، وأحست أنفسهم في غد زوار القبور ، ولم يزل الحرب يلتحم ، والفارس مع قرنه يصطدم ، حتى لم يبق إلا الظفر ، ووقع الوبال على من كفر ، فحال بينهما الليل وظلامه ، وجرى في ذلك اليوم من الوقائع العنظيمة ، والأماور الجسيمة ، مالم يحك عمن تقدم ، وبات كل فريق في سلاحه ينتـظر خصمه في كل ساعة ، وقد أقعده التعب عن النهدوض ، وشعله النصب عن الحبو فضلا عن الركوض ، حتى كان مسباح السسبت الذي بورك فيه ، فطلب كل من الفريقين مقامه ، وعلمت كل طـائفة أن المكسورة بينهما مستحورة الجنس معسدومة النفس ، وتحقق المسلمون أن من ورائهم الاردن ، ومن بين أيديهم بلاد القوم ، وأن لاينجيهم إلا الله تعالى .

وكان الله قد قدر نصر المؤمنين ويسره ، وأجدراه على وفق ما قدره ، فحملت الأطلاب الاسلامية من الجوانب ، وحمدل القلب وصاحوا صيحة الرجل الواحد ، فسألقى الله الرعب في قلوب الكافرين (٢٤) ، ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) (٢٥) وكان القوم ، وأطغاهم فرأى أمارات الخذلان قد نزلت بأهل دينه ، ولم يشغله ظن محاسنة جنسه عن نفسه ، فهرب في أوائل الأمر قبل اشتداده ، وأخذ طريقه نحو صور وتبعه جماعة من المسلمين فنجا وحده ، وأمن الاسلام كيده واحتاط أهدل الاسلام بأهل الكفر والطغيان مدن كل جانب ، وأطلق عنهم طائفة فتبعها أبطال السهام ، وعاملوهم بالصفاح ، وانهزمت منهم طائفة فتبعها أبطال

المسلمين فلم ينج منها واحد ، واعتصمت الطائفة الأخرى بتل يقال له تل حطين ، وهي قرية عنده وعندها قبدر شعيب عليه الصلاة والسلام ، وعلى سائر الأنبياء ، فضايقهم المسلمون على التل واشعلوا حواليهم النيران ، وقتلهم العطش ، وضاق بهم الأمرحتى كانوا يستسلمون للأسر خوفا من القتل ، فأسر مقدموهم ، وقتل الباقون وأسروا وكان فيمن سلم وأسر من مقدميهم : الملك كي ، والبرنس أرناط وأخو الملك جفري ، والبرنس هدو صاحب الشوبك ، وابن الهذفري ، وابن صاحب طبرية ، ومقدم الاسرية ، ومقدم الاسرية ، وماحب طبرية ، وماحب جبيل ومقدم الاسربتار ، وأما الباقون مسن المقدمين فإنهم قتلوا ، وأما الأدوان فإنهم قسموا إلى قتيل وأسير ، ولم يسلم منهم إلا من أسر ، وكان الواحد العظيم منهم يخلد إلى الأسر خوفا على نفسه .

ولقد حكى لي من أثق به أنه لقي بحوران شخصا واحدا معه طنب خيمة فيه نيف وثلاثون أسيرا أخذهم وحده لخذلان وقع عليهم .

فأما الذين بقوا من مقدميهم فنذكر حديثهم ، أما القدومص الذي هرب فإنه وصل إلى طرابلس ، وأصابته ذات الجنب فأهلكه الله بها ، وأما مقدم الاسبتار والداوية فإن السلطان اختار قتلهم فقتلوا عن بكرة أبيهم ، وأما البرنس أرناط فكان السلطان قد نذر أنه إذا ظفر به قتله ، وذلك أنه كان عبر به بالشوبك قافلة من الديار المصرية في حالة الصلح ، فنزلوا عنده بالأمان ، فغدر بهم ، وقتلهم فناشدوه الله والصلح الذي بينه وبين المسلمين ، فقال ما يتضمن الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وبلغ ذلك السلطان فحمله الدين والحمية على أنه نذر إن ظفر به قتله .

ولما فتح الله بالنصر والظفر جلس السلطان في دهليز الخيمة ، فإنها لم تكن نصبت ، والناس يتقربون إليه بالأسرى ، ومن وجدوه من المقدمين ، ونصبت الخيمة وجلس فرحا مسر ورا لما أنعم الله بعد عليه ، ثم استحضر الملك كي ، وأخساه جفسري والبسرنس

أرناط ، وناول الملك كي شربة من جلاب بثلج فشرب منها ، وكان على أشد حال من العطش ، ثم ناول بعضها البردس أرناط ، فقال السلطان للترجمان : قل للملك : أنت الذي سقيته ، وأما أنا فما سقيته ، وكان على جميل عادة العرب وكريم اخلاقهم ، أن الأسير إذا أكل أو شرب من ماء لمن أسره أمن بدذلك ، جريا على محكارم الأخلاق ، ثم أمرهم بمسيرهم إلى موضع عين لنزولهم ، فمضوا وأكلوا شيئا ، ثم عادوا فاستحضرهم ، ولم يبق عنده سروى بعض الخدم وأقعد الملك في الدهليز ، واستحضر البردس أرناط ، وأوقفه على ما قال ، وقال له ها أنا أنتصر لمحمد عليه الصلاة والسلام ، ثم عرض عليه الاسلام فلم يفعل ثم سل النمجاة ( ٢٦ ) وضربه بها فحل كتفه ، وتمم عليه من حضر ، وعجل الله بروحه إلى النار ، فخل كتفه ، وتمم عليه من حضر ، وعجل الله بروحه إلى النار ، فأخذ ورمي على باب الخيمة ، فلما رآه الملك قد خسرج به على تلك الصورة لم يشك أنه يثني به ، فاستحضره وطيب قلبه ، وقسال : لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك ، وأما هذا فإنه تجاوز حده فجرى ما جرى .

وبات الناس في ذلك الليلة على أدّم سرور ، وأكمل حبور ، تدرد فع أصواتهم بالحمد لله والشكر له ، والتكبير والتهليل حتى طلع الصبح في يوم الأحد ، ودسلم قدس الله روحه في بقية ذلك اليوم قلعة طبرية وأقام بها إلى يوم الثلاثاء .

ثم رحل طالبا عكا وكان نزوله عليها يوم الأربعاء ساخ ربيع الآخر، وقاتلها يوم الخميس مستهل جمادى الأولى فأخنها واستنقذ من كان فيها من الاسارى، وكانوا زهاء أربعة الاف نفر، واستولى على ما فيها من الأموال والنضائر، والبضائع والتجائر، فإنها كانت مظنة التجار، وتفرقت العساكر في بلاد الساحل يأخذون الحصون والقلاع والأماكن المنيعة، وأخذوا نابلس، وحيفا وقيسارية، وصفورية، والناصرة، وكان ذلك لخلوها عن الرجال بالقتك والاسر.

ولما استقرت قدواعد عكا واقتسدم الغدسانمون أمددوالها وأساراها ، سار يطلب تبنين فنزل عليها يوم الأحد ثاني عشر جمادى الأولى وهي قلعة منيعة ، فنصب عليها المناجيق ، وضيق عليها بالزحف الخناق ، وكان بها رجال أبطال شديدون في بينهم ، فاحتاجوا إلى معاناة شديدة ونصره الله عليهم ، وتسدامها نامن عشر عنوة وأسر من بقي بها بعد القتل ، ثم رحل منها إلى صيدا ، فنزل عليها ، ومن الغد تسلمها وأقام عليها بحيث قدرر قاعدتها .

ثم سارحتى أتى بيروت ، فنازلها في الثاني والعشرين ، وتسلم أصحابه جبيلا ، وهو على بيروت .

ولما أفرغ باله من هذا الجانب رأى قصد عسدقلان ، ولم ير الاشتغال بصور بعد أن نزل عليها ومارسها ، لأن العسكر كان قد تفرق في الساحل ، وذهب كل إنسان يأخذ لذفسه شيئا ، وكانوا قد ضرسوا من القتال ، وملازمة الحرب ، وكان قد اجتمع في صور كل أفرنجي بقي في الساحل ، فرأى قصد عسدقلان لأن أمرها كان أيسر ، ونازلها في السادس والعشرين من جمادى الآخرة ، وتسلم في طريقه مواضع كثيرة : كالرملة ، ويبنا ، والدارون ، وأقام عليها المنجنيقات وقاتلها قتالا شديدا ، وتسلمها سلخ هذا الشهر ، وأقام عليها عليها إلى أن تسلم أصحابه : غزة وبيت جبرين ، والنطرون ، بغير عليها وكان بين فتوح عسقلان ، وأخذ الأفرنج لها من المسلمين خمسة وثلاثون سنة ، فإن العدو ملكها في سبعة وعشرين من جمادى الأخرى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .

### ذكر فتوح القدس الشريف حرسها الله تعالى

ولما تسلم عسقلان والأماكن المحيطة بالقدس شمر عن ساق الجد والاجتهاد في قصده ، واجتمعت عليه العساكر التي كانت متفرقة في الساحل بعد انقضاء لبانتها من النهب والغارة ، فسار نحوه معتمدا على الله مفوضا أمره إليه ، منتهزا فرصة فتح باب الخير الذي حث عليه صلى الله عليه وسلم بقوله :« من فتح باب خير فلينتهزه فإنه لايدري متى يغلق دونه » (٧٧) وكان نزوله عليها في الخامس عشر من رجب سنة تسلات وتمانين المباركة ، فنزل بسالجانب الغربي ، وكان مشحونا بالمقاتلة والخيالة والرجالة ، ولقد تجاوز الهل الخبرة عدة من كان فيه من المقاتلة بما يزيد على ستين ألفا ما عدا النساء والصبيان ، ثم انتقل رحمه الله لمصلحة رأها إلى الجانب الشمالي ونصب عليه المجانيق ، وضايق بسالزحف المقاتل ، وكثرة الرماة حتى أخذ النقب في السور ممايلي وادي جهنم في قرنة شمالية .

ولما رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لايندفع عنهم ، وظهرت لهم أمارات نصرة الحق على الباطل ، وكان قد ألقي في قلوبهم الرعب مما جرى على أبطالهم ورجالهم من السببي والقتل والأسر ، وما جرى على حصونهم من الاستيلاء والأخذ ، علموا أنهم إلى ما صاروا إليه صائرون, وبالسيف الذي قتل به إخصوانهم ، مقتصولون ، فصلا التكانوا وأخلاوا إلى طلب الأمان ، واستقرت القاعدة بالمراسلة بين الطائفتين

وكان تسلمه القدس قدس الله روحه في يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب ، وليلة كانت ليلة المعراج المنصوص عليها في القران المجيد ، فانظر إلى هذا الاتفاق العجيب كيف يسر الله عوده إلى أيدي المسلمين في مثل زمان الاسراء بنبيهم صلى الله عليه

وسلم، وهذه علامة قبول هذه الطاعة من الله تعالى، وكان فتسوحا عظيما، شهده من أهل العلم خلق عظيم، ومن أربساب الحسرف والطرق، وذلك أن الناس لما بلغهم مايسر الله على يده من فتسوح الساحل، وشاع قصده القدس قصده العلماء من مصر ومن الشسام بحيث لم يتخلف معروف من الحضسور، وارتفعت الأصسوات بالضجيج والدعاء والتهليل والتكبير، وخطب فيه وصليت فيه الجمعة يوم فتحسه، وحسط الصسليب الذي كان على قبسة الصخرة، وكان شكلا عظيمنا، ونصر الله الاسلام نصر عزيز مقتدر.

وكانت قاعدة الصلح أنهم قطعوا على أنفسهم عن كل رجل عشرة بنانير ، وعن كل صغير ذكر أمراة خمسة بنانير صورية ، وعن كل صغير ذكر أو أنثى بينارا واحدا ، فمن أحضر القطيعة سلم نفسه ، وإلا أخل أسيرا ، وفرج الله عمن كان أسيرا من المسلمين ، وكان خلقا عظيما زهاء ثلاثة آلاف أسير ، وأقام رحمه الله يجمع الأموال ويفرقها على الأمراء والعلماء ، وإيصال من دفع قطيعته منهم إلى مأمنه وهو صور ، ولقد بلغني أنه رحل عن القدس ولم يبق له من ذلك المال شيء ، وكان مئتي ألف بينار وعشرين ألف بينار ، وكان رحيله يوم الجمعة الخامس والعشرين من شعبان سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة

#### ذكر قصده صوريسر الله فتحها

ولما ثبت قدم السلطان بملك القدس والساحل قويت نفسه على قصد صور ، وعلم أنه إن أخر أمرها ربما اشتد ، فرحل سائرا إليها حتى أتى عكا فنزل عليها ونظر في أحوالها ، ثم رحل متوجها إلى صور يوم الجمعة خامس شهر رمضان ، وسار حتى أشرف عليها ونزل قريبا منها ينتظر وصول آلات القتال .

وكان لما تحرر عزمه على قصد صور سير إلى ولده الملك الظهاهر يستحضره ، وكان قد تركه بحلب ليسد ذلك الجانب لا شاخاله ها بأمر الساحل ، فقدم عليه في الثامن عشر من شهر رمضان على تلك المنزلة ، وسر بوصوله سرورا عظيما .

ولما تكاملت عنده آلات القتال من المناجيق والدبابات والستائر وغير ذلك ، نزل عليها في الثامن والعشرين ، وضايقها وقاتلها قتالا عظيما ، واستدعى اسطول مصر ، وكان يحساصرها مسن البحر ، والعسكر من البدر ، وكان قد خلف أخاه الملك العسادل بالقدس يقر قواعده ، فاستدعاه فوصل إليه في خامس شوال ، وسير من حاصر هونين فسلمت في الثالث والعشرين من شوال .

#### ذكر كسرة الأسطول

وذلك أنه قدم على الأسطول إنسان يقال له الفارس بدران ، وكان ناهضا جلدا في البحر ، وكان رئيس البحريين يقال له عبد المحسن ، وكان قد أكد عليهم الوصية في أخذ حذرهم وتيقظهم لئلا تنتهز منهم فرصة ، فخالفوه وغفلوا عن أنفسهم في الليل ، فخرج أسطول الكفار من صور ، وكبسوهم ، وأخذوا المقدمين مع خمس قطع وقتلوا خلقا عظيما من الأسطول الاسلامي ، وذلك في السابع والعشرين من شوال ، فلما علم السلطان ماتم على المسلمين ضاق عطنه ، وكان قد هجم الشتاء وتراكمت الأمطار ، وامتنع الناس من القتال من شدة المطر ، فجمع الأمراء واستشارهم فيما يفعل ، فأشاروا عليه بالرحيل ليأخذ العسكر جزءا من الراحة ، ويستعدوا لهذا الأمر استعدادا جديدا ، فرأى ذلك رأيا ورحل عنها بعد أن رمى المنجنيقات وسيرها وأحرق ما لايمكن نقله ، وكان رحيله ثاني ذي القعدة من هذه السنة ففرق العساكر ، وأعطاها دستورا ، وسار

كل قوم إلى بلادهم ، وأقام هو مع جماعة من خواصه بعكا حتى دخلت سنة أربع وثمانين .

### ذكر نزوله على كوكب

ولما دخلت عليه السنة المباركة رأى الاشتغال بالحصون الباقية لهم ، مما يضعف قلوب من في صور ، وينهي أمرها به ، فاشتغل بذلك ، ونزل على كوكب في أوائل محرم ، وكان سبب بداءته بكوكب أنه قد جعل حولها جماعة يحفظونها من أن تدخل إليهم قوة ، فخرج الافرنج ليلا وأخذوا غرتهم وكبسوهم بعفر بسلا ، وقتلوا مقدمهم ، وكان من الأمراء يعرف بسيف الدين أخري الجاولي ، وأخذوا اسلحتهم ، فسار رحمه الله من عكا ونزل عليها بمن معه من خواصه ، فإنه كان قد أعطى العساكر دستورا وعاد أخوه إلى مصر وولده إلى حلب ، ولقي في طريقه شدة من الثلج والبرد ، فحملته مع ذلك الحمية على النزول عليها ، وأقام يقاتلها مدة .

وفي تلك المنزلة وصلت إلى خدمته فإني كنت قد حججت سنة ثلاث وثمانين ، وكانت وقعة ابن المقدم وجرح يوم عرفة على عرفة لخلف جسرى بينه وبين أمير الحساج كمشستكين على ضرب الكوس والدبدبة ، فإن أمير الحساج نهساه عن ذلك ، فلم ينتسه ابسن المقدم ، وكان من أكبر أمراء الشام ، وكان كثير الغزاة ، فقدر الله أن جرح بعرفة يوم عرفة ، ثم حمل إلى منى مجروحا ، ومات بمنى يوم الخميس يوم عيد الله الأكبر ، وصلى عليه في مسبجد الخيف في بقية ذلك اليوم ، ودفن بالمعلا ، وهذا من أتم السعادات ، وبلغ ذلك السلطان فشق عليه .

ثم اتفق لي العود من الحج على الشام لقصد القدس وزيارته ، - 92 -

والجمع بين زيارة النبى صلى الله عليه وسلم وزيارة ابراهيم عليه الصلاة والسلام، فوصلت إلى دمشق، ثم خسرجت إلى القسدس، فبلغه خبر وصولى ، فظن أنى وصلت من جانب الموصل في حسيث ، فاستحضرني عنده وبالغ في الاكرام والاحترام ، ولما ودعته ذاهبا إلى القدس خرج لي بعض خواصه وأبلغني تقدمه إلى بأن أعود أمثل في خدمته عند العود من القدس ، فسظننت أنه يوصسيني بمهم إلى الموصل ، وانصر فت إلى القدس يوم رحيله عن كوكب ، ورحل لأنه علم أن هذا الحصن لايؤخذ إلا بجمع العساكر عليه ، وكان حصنا قويا وفيه رجال شداد من بقايا السيف، وميرة عظيمة ، فرحل إلى دمشق، وكان دخوله إليها في سادس ربيع الأول.

وفي ذلك اليوم اتفق مخولي إليها عائدا من القدس ، وأقام بها خمسة ايام ، فكان له عنها ستة عشر شهرا .

وفي اليوم الخامس بلغه خبر الأفسرنج أنهسم قصسدوا جبيلا واغتالوها ، فخرج مسرعا ساعة بلوغ الخبر ، وكان قد سير إلى العساكر يستدعيها من سائر الجوانب ، وسار يطلب جبيلا ، فلما عرف الأفرنج بخروجه كفوا عن ذلك ، وكان بلغه وصول عماد الدين وعسكر الموصل ، ومظفر الدين إلى حلب قاصدين الخدمة للفزاة ، فسار نحو حصن الاكراد في طلب الساحل الفوقاني

## ذكر بخوله الساحل الأعلى وأخذه اللاذقية وجبلة وغيرهما

ولما كان مستهل ربيع الاخر نزل على تل قبالة حصن الأكراد، ثمم سير إلى الملك الظاهر، والملك المظفر أن يجتمعا وينزلا بتيزين قبالة انطاكية ليحفظا ذلك الجانب، وسارت عساكر الشرق حتى اجتمعت لخدمة السلطان في هذه المنزلة ، ووصلت إليه بها على عزم المسير

إلى الموصل متجهـــزا لذلك ، فلمــا حضرت عنده فــرح بـــي واكرمني ، وكنت قد جمعت له كتابا في الجهاد بدمشق مدة مقامي فيها يجمع أحكامه وآدابه ، فقدمته بين ينيه فأعجبه ، وكان يلازم مطالعته ، ومازات أطلب دستورا في كل وقت وهــو يدا فعنى عن ذلك ويستدعيني للحضور في اخدمته في كل وقدت ، ويبلغني على السدنة الحاضرين ثناءه على وذكره إياى بالجميل ، فأقام في منزلته ربيعا الآخر جميعه ، وصعد في أثنائه إلى حصن الأكراد ، وحساصره يوم مجيئه بها ، فما رأى الوقت يحتمل حصاره ، واجتمعت العساكر من الجوانب وأغار على بلد طرابلس في الشهر دفعتين ، وبخرل البلاد مغيرا ومختبرا لمن بها من العساكر ، وتقوية العساكر بالغنائم،ثم نادي في الناس في أواخر الشهر ، إنا داخلون الساحل ، وهو قليل الأزواد ، والعدو يحيط بنا في بلاده من سائر الجوانب ، فاحملوا زاد شهر ، ثم سير إلى مع الفقيه عيسى ، وكشف إلى أنه ليس في عزمه أن يمكنني من العود إلى بلادي ، وكان الله قد أوقع في قلبي محبته منذ رأيته وحبه الجهاد فأحببته لذلك ، وخدمته من تاريخ مستهل جمادي الأولى سنة أربع وثمانين ، وهو يوم نخصوله الساحل، وجميع ما حكيته قبل إنما هو روايتي عمن آثو به ممن شاهده .

ومن هذا التاريخ ما سطرت إلا ما شاهدته ، او أخبرني به من أثق به خبرا يقارب العيان والله الموفق .

ولما كان يوم الجمعة رابع جمادى الأولى رحل السلطان على تعبية لقاء العدو، ورتب الأطلاب، وسارت الميمنة أولا ومقدمها عماد الدين زنكي، والقلب في الوسط والميسرة في الآخر، ومقدمها مظفر الدين، وسار الثقل في وسط العسكر حتى أتى المنزل، فبتنا تلك الليلة في بلد العدو، ثم رحل ونزل على العريمة، فلم يقاتلها، ولم يتعرض لها، ولكن أقام عليها بقية يوم السبت، ورحل عنها يوم الأحد.

## ذكر فتح أنطرطوس

وكان وصوله ـ رحمه الله إلى انطرطوس ضاحي نهار الأحد سادس جمادى الأولى سنة أربع وثمانين ، فوقف قبالتها ينظر إليها ، وكان في عزمه الاجتياز ، فإنه كان له عمل بجبلة فاستهان بأمرها ، فعزم على قتالها ، فسير من رد الميمنة ، وأمرها بالنزول على جانب البحر ، وأمر الميسرة بالنزول على البحر مسن الجانب الآخر ونزل هو في موضعه وصارت العسكر محدقة بها من البحر إلى البحر ، وهي مدينة راكبة على البحر ولها بسرجان كالقلعتين البحر ، وركب هو وقارب البلد ، وأمر الناس بالزحف والقتال ، فلبسوا الامة الحرب والقتال والزحف وضايقهم فما استتم نصب فلبسوا الامة الحرب والقتال والزحف وضايقهم فما استتم نصب الخيم حتى صعد الناس السور ، واخذوها بالسيف ، وغنم العسكر جميع من بها ، وخرح الناس والا شرى واموالهم بأديهم ، وتدرك الغلمان نصب الخيم واشتغلوا بالنهب والكسب ، ووفي بقوله نتغدى بانطرطوس إن شاء الله ، وعاد الى خيمته فرحا مسرورا.

وحضرنا عنده للهناء بما جسرى ، ومسد الطعسام ، وحضر الناس ، وأكلوا على عادتهم ، ورتسب على البرجين البساقيين الحصار ، فسلم أحدهما إلى مظفر الدين فما زال يحاصره حتى أخربه ، وأخذ من كان فيه ، وأمر السلطان بإخسراب سسور البلا وقسمه على الأمسراء ، وشرعوا في إخسرابه وأخذوا يحساصرون الآخر ، وكان حصنا منيعا مبنيا بالحجر النحيت ، وقد اجتمع مسن كان فيها من الخيالة والبطارقة والمقاتلة فيه ، وخندقه يدور فيه الماء وفيه جروخ كثيرة يجرح الناس منها عن بعد ، وليس له قدر يخسرج عليه مسلم ، فرأى السلطان تأخير أمره ، والاشتغال بما هو أهسم منه ، فاشتد في إخراب السور حتى أتى عليه ، وخرب البيعة ، وهي بيعة عظيمة عندهم محجوج إليها من أقطار بلادهم ، وأمسر بسوضع النار في البلا ، فأحرق جميعه حتى كان تتأجج النار في آدره وبيوتسه

والأصوات مرتفعة بالتهليل والتكبير ، فاقام عليها يخربها إلى الرابع عشر وسار يريد جبلة ، وكان عرض له ولده الملك الظاهر في أثناء طريق جبلة ، فأنه طلبه وأمره أن يحضر معه جميع العساكر التي كانت بتيزين فحضر وهم بالخدمة .

## ذكر فتوحه جبلة واللاذقية

ووصل إلى جبلة في الثامن عشر ، وما استتم نزول العساكر حتى أخذ البلد ، وكان فيه مسلمون مقيمون فيه ، وقساض يحسكم بينهم ، وكان قد عمل على البلد فلم يمتنع ، وبقيت القلعة ممتنعة ، فاشتغل بقتالها فقاتلت قتالا يقيم عذرا لمن كان فيها ، وسلمت بالامان في التساسع عشر ، وأقسام عليهسا إلى التسالث والعشرين ، وسار عنها يطلب اللاذقية .

وكان نزوله عليها في الرابع والعشرين ، وهي بلد مليح خفيف على القلب غير مستور ، وله ميناء مشهورة وله قلعتان متصلتان على تل مشرف على البلد ، فنزل محدقا بالبلد ، وأخذ العسكر منازلهم مستديرين على القلعتين من جميع نواحيهما إلا من ناحية البلد ، واشتد القتال ، وعظم الزحف ، وارتفعت الأصوات ، وقوي الضجيج إلى آخر اليوم المذكور ، وأخذ البلد دون القلعتين ، وغذم الناس منه غنيمة عظيمة ، فإنه كان بلد التجار ، ففرق بين الناس الليل وهجومه .

وأصبح يوم الجمعة مقاتلا مجتهدا في أخذ الذقوب ، واخذت الذقوب من شمالي القلاع ، وتمكن منها النقب حتى بلغ طوله على ما حكي لي من ذرعه ستين ذراعا ، وعرضه أربعة أذرع ، وا شتد الزحف عليهم حتى صعد الناس الجبل ، وقاربوا السور وتواصل القتال حتى صاروا يتحاذفون بالحجارة باليد ، فلما رأى عدو الله ما حل

بهم من الصغار والبوار استغاثوا بطلب الأمان عشية الجمعة الخامس والعشرين من الشهر ، وطلبوا قاضي جبلة يدخل إليهم ليقرر لهم الأمان ، فاجيبوا إلى ذلك .

وكان رحمه الله متى طلب منه الأمان لايبخل به رفقا ، فعاد الناس عنهم إلى خيامهم ، وقد أخذ منهم التعب ، فباتوا إلى صببيحة السبت ، وبخل قاضي جبلة إليهم واستقر الحال معهم على أنهم يطلقون بذفوسهم وذراريهم وأموالهم ، خلا الغلال والنخائر ، وآلات السلاح ، والدواب ، وأطلق لهم دواب يركبونها إلى مأمنهم ، ورقي عليها العلم الاسلامي المنصور في بقية ذلك اليوم ، وأقمنا عليها إلى يوم الأحد السابع والعشرين من جمادى الأولى .

#### ذكر فتوح صهيون

ورحل عن اللاذقية طالبا صهيون ، واستدارت العساكر بها من سائر ذواحيها في التاسع والعشرين ، ونصب عليها ساتة مناجيق ، وهي قلعة حصينة منيعة في طرف جبل ، خنادقها أودية مناجئة واسعة عظيمة ، وليس لها خندق محفور إلا من جانب واحد مقدار طوله ستون ذراعا أو أكثر ، وهو نقر في حجر ، ولها شلاثة أسوار سور دون ربضها وسور دون القلعة وسور القلعة ، وكان على قلعتها علم طويل منصوب ، فحين أقبل العسكر الاسلامي شاهدته قد وقع ، فاستبشر المسلمون بنذلك ، وعلموا أنه النصر والفتح ، واشتد القتال عليها من سائر الجوانب فضربها بمنجنيق والفتح ، واشتد القتال عليها من سائر الجوانب فضربها بمنجنيق فقطع الوادي ، وكان صائب الحجر ، فلم يزل يضربها حتى هدم من السور قطعة عظيمة يمكن الصاعد في السور الترقي إليه منها ، ولما كان بكرة الجمعة ثاني جمادى الأخرة عزم السلطان وتقدم وأمر كان بكرة الجمعة ثاني جمادى الأخرة عزم السلطان وتقدم وأمر المنجنيقات أن تتوالى بالضرب ، وارتفعت الأصوات ، وعظم

الضجيج بالتكبير والتهليل وما كان إلا ساعة حتى رقى المسامون على الأسوار التي للربض ، واشتد الزحف وعظم الأمر ، وهجم المسلمون الربض ، ولقد كنت أشاهد الناس وهم يأخذون القدور وقد استوى فيها الطعام فيأكلونها ، وهم يقاتلون ، وانضم من كان في الربض إلى القلعة وهم يحملون ما أمكنهم أن يحملوا من أموالهم ، ونهب الباقي ، واستدارت المقاتلة حول اسوار القلعة ، ولما عايدوا الهلاك استغاثوا بطلب الأمان ، ووصل خبرهم الى السلطان فبذل الأمان وأنعم عليهم ، على أن يسلموا بأنفسهم وأموالهم ، ويؤخذ من الرجل منهم عشرة بنانير ، ومن المرأة خمسة ، وعن الصفير ديناران ، وسلمت القلعة ، وأقام السلطان عليها حتى تسلم عدة قلاع كالعيد وقلعة الجماهريين وبالطنس وغيرها من القالع والحصون تسلمها النواب، فإنها كانت تتعلق بصهيون.

## ذكر فتوح بكاس

ثم رحل وسرنا حتى أتينا سادس جمادى الأخرى بكاس وهي قلعة حصينة على جانب العاصي ، ولها نهر يضرج من تحنها ، وكان المنزل على شاطىء العاصى ، وصعد السلطان جريدة الى القلعسة وهي على جبل يطل على العاصي ، فأحدق بها من كل جانب وقاتلها قتالا شديدا بالمنجنيقات والزحف المضايق إلى تاسع الشهر ، ويسر الله فتحها عنوة ، وأسر من فيها بعد قِتل من قتل منهم ، وغنم جميع ما كان فيها ، وكان لها قليعة تسمى الشخر وهمي في غاية المنعة ليس إليها طريق ، فسلطت عليها المنجنيقات منن الجوانب ، ورأوا أنهم لاناصر لهم فطلبوا الأمسان في الثسالث عشر ، وسألوا أن يؤخروا ثلاثة أيام لاستئذان من بأنطاكية ، فأنن في ذلك ، وكان تمام فتحها وصعود العلم السلطاني عليها يوم الجمعة سادس عشر ، ثم عاد السلطان الى الثقل ، وسير ولده الملك الظاهر إلى قلعة سرمانية ، فقاتلها قتالا شديدا وضايقها مضايقة عظيمة ، وتسلمها يوم الجمعسة التسالث والعشرين مسن الشهر ، فاتفقت فتوحات الساحل على جبلة الى سرمانية في أيام الجمع ، وهي علامة قبول دعاء الخطباء المسلمين ، وسعادة السلطان حيث يسر الله لنا الفتوح في اليوم الذي يضاعف فيه شواب الحسنات ، وهذا من نوادر الفتوحات في الجمع المتوالية ، ولم يتفق مثلها في تاريخ .

## ذكر فتوح برزية

ثم سير السلطان جريدة الى قلعة برزية ، وهي قلعة حصينة في غاية القوة والمنعة على سن جبل شاهق يضرب بها المثل في جميع بلاد الافرنج والمسلمين ، تحيط بها اوبية مسائر جوانبها ، وذرع علوها كان خمسمائة ذراع ونيفا وسيعين ذراعا ، ثم جدد عزمه على حصارها بعد رؤيتها ، واستدعى الثقل ، وكان نزول الثقل وبقية العسكر تحت جبلها في الرابع والعشرين من الشهر .

وفي بكرة الخامس والعشرين منه صعد السلطان جريدة مع المقاتلة والمنجنيقات وآلات الحصار إلى الجبل ، فأحدق بالقلعة من سائر نواحيها وركب القتال من كل جانب ، وضرب أسوارها بالمنجنيقات المتواترة الضرب ليلا ونهارا ، وفي السابع والعشرين قسم العساكر ثلاثة أقسام ، ورتب كل قسم يقاتل شطرا من النهار شم يستريح ويسلم القتال للقسم الآخر ، بحيث لايفتر القتال عنها أصلا وكان صاحب النوبة الأولى عماد الدين صاحب سنجار ، فقاتلها قتالا شديدا حتى استوفى نوبته ، وضرس الناس من القتال وتسراجعوا واستلم النوبة الثانية السلطان بنفسه وركب وتحرك خطوات عدة وصاح في الناس ، فحملوا عليها حملة الرجل الواحد ، وصاحوا ميحض ساعة حتى رقمي الناس على الأسدوار ، وهجمدوا القلعة بعض ساعة حتى رقمي الناس على الأسدوار ، وهجمدوا القلعة

وأخذت القلعة عنوة ، فاستغاثوا الأمان وقد تمكنت الأيدي منهم ( فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ) (٢٨) ونهب جميع ما فيها ، وأسر جميع من كان فيها ، وكان قد أوى اليها خلق عظيم ، وكانت من قلاعهم المذكورة ، وكان يوما عظيما ، وعاد الناس إلى خيامهم غانمين ، وعاد السلطان إلى الثقل فرحا مسرورا ، وأحضر بين يديه صاحب القلعة ، وكان رجلا كبيرا منهم ، وكان هو ومن أخذ من أهله سبعة عشر نفسا ، فمن عليهم ورق لهم وأنفذهم الى صاحب أنطاكية استمالة فأنهم يتعلقون به ومن أهله .

#### ذكر فتوح دربساك

ثم رحل حتى أتى جسر الحديد ، وأقام عليه أياما ، وسار حتى ذرل على دربساك يوم الجمعة ثامن عشر رجب ، وهي قلعة منيعة قريبة من انطاكية ، فنزل عليها وقالها قتال شال شال شالم بالمنجنيقات ، وضايقها مضايقة عظيمة ، وأخذ النقب تحات بالم منها ، وتمكن النقب منه حتى وقع ، وحموه بالرجال والمقاتلة ووقف في الثغرة رجال يحمونها ممن يصعد فيها ولقد شاهدتهم وكلما قتال منهم رجل قام غيره مقامه وهام قيام في عرض الجادار مكشفون ، فاشتد بهم الأمر حتى طلبوا الأمان ، واشترطوا مراجعة انطاكية ، وكانت القاعدة أن ينزلوا بأنفسهم وثياب أبدانهم لاغير ، ورقي عليها العلم الاسلامي في الثاني والعشرين من رجب وأعطاها علم الدين سليمان بن جندر ، وسار عنها في الثالثالث والعشرين منه .

#### ذكر فتوح بغراس

وهي قلعة منيعة أقرب إلى انطاكية من دربساك ، وكانت كثيرة العدة والرجال ، فنزل العسكر في مرج لها ، وأحدق العسكر بها جريدة مع أنا احتجنا إلى يزك في تلك المنزلة يحفظ جانب أنطاكية لئلا يخرج منها من يهاجم العسكر، فضرب يزك الاسلام على باب أنطاكية بحيث لايشذ عنه من يخرج منها ، وأنا ممن كان في اليزك في بعض الأيام لرؤية البلد، وزيارة حبيب النجار المدفون فيها، ولم يزل يقاتل بغراس مقاتلة شبيدة حتى طلبوا الأمان على استئذان انطاكية ، ورقى العلم الاسلامي عليها في ثاني شعبان من شهور سنة أربع وثمانين ، وفي بقية ذلك اليوم عاد رحمه الله الى المخيم الأكبر وراسله أهل أنطاكية في طلب الصلح فصالحهم لشدة ضدجر العسكر، وقدوة قلق عمداد الدين صناحب سنجار في طلب الدستور، وعقد الصلح بيننا وبين أنطاكية من بلاد الأفسرنج لأغير على أن يطلقوا جميع أسارى المسلمين النين عندهـم ، وكان إلى سبعة اشهر ، فإن جاءهم من ينصرهم وإلا سلموا البلد الى السلطان ، ورحل يطلب دمشق فسأله ولده الملك الظاهر أن يجتاز به فأجابه ، وسار حتى أتى حلب حادي عشر شعبان وأقام بقلعتها ثلاثة أيام ، وولده يقوم بالضيافة حق القيام ، ولم يبق من العسكر الا من ناله مــن نعمتــه منال ، وأكثــر ظنى أنه اشــفق عليه والده ، وسار من حلب يريد دمشق فاعترضه ابن أخيه الملك المظفسر تقى الدين ، واصعده الى قلعة حماه ، واصلطنع له طعلما حسنا ، وأحضر له سماع الصوفية ، وبات فيها ليلة واحدة ، وأعطاه جبلة واللاذقية ، وسار على طريق بعلبك حتى أتاها وأقام ممرجها وبخل الى حمامها ، وسار منها حتى بخل رمضان ، ومسا كان يرى تخلية وقته عن الجهاد مهما امكنه ، وكان قد بقى له القلاع القريبة من حوران التي يخاف عليها مسن جانبها: كصدفد ، وكوكب ، فرأى أن يشغل الوقت بفتح المكانين في الصوم .

### ذكر فتح صفد

ثم سار في أوائل رمضان من دمشق يريد صدفد ، ولم يلتفت الى مفارقة الأهل والأولاد والوطن في هذا الشهر الذي يسافر الانسان أين كان فيجتمع فيه بأهله ، « اللهم إنه احتمل ذلك ابتغاء مرضاتك فأته أجرا عظيما » .

فسار حتى اتى صفد وهي قلعة منيعة قد تقاطعت حولها أوبية من سائر جوانبها ، فأحدق العسكر بها ونصب عليها المناجيق في أثناء شهر رمضان المبارك ، وكانت الأمطار شيدية ، والوحسول عظيمة ، ولم يمنعه ذلك عن جده ، ولقد كنت عنده في خسدمته ليلة ، وقد عين مواضع خمس مناجيق ، فقال ما ننام حتى تنصب الخمسة ، وسلم كل منجنيق الى قوم ورساله تتواتر اليهم يعرفونهم كيف يصنعون حتسى أظله الصبح ، وقسد فسرغت المنجنيقات ، ولم يبق الا تركيب خنازيرها فيها ، فرويت له الحديث المشهور في الصحاح وبشرته بمقتضاه ، وهو قوله صالى الله عليه وسلم : عينان لاتمسهما النار عين باتت تحسرس في سببيل الله ، وعين بكت من خشية الله » وفي أثناء شهر رمضان سالمت الكرك من جانب نواب صاحبها ، وخلصوه بها من الأسر ، وكان قد أسر في وقعة حطين المباركة ، شم لم يزل القتال على صدف متواصلا بالنوب مع الصوم حتى سالمت بالأمان في رابع عشر مشوال .

## ذكر فتوح كوكب

ثم سار يريد كوكب فنزل على الجبل ، وجرد العسكر ، واحدق بالقلعة وضايقها بالكلية بحيث اتخذ له مسوضعا يتجاوزه نشاب - 102

العدو ، وبني له حائطا من حجر وطين يستتر وراءه حتى لايقدر أحد يقف على باب خيمة الا إن كان ملبسا ، وكانت الأمسطار متواترة ، والوحول عظيمة ، وعانى شدائد واهوالا من شدة الرياح وتراكم الأمطار ، وكون العدو مسلطا عليهم بعلو مكانه ، وقتل وجرح جماعة ، ولم يزل راكبا مركب الجدحتى تمكن النقب من سورها .

ولما أحس العدو المخذول أنه مسأخوذ طلب الأمسان فسأجابهم إلى ذلك ، وأمنهم ، وتسلمها في منتصف ذي القعدة ، ونزل على الفور إلى الثقل ، وكان قد أنزله من شدة الوحسل والريح في سلطح الجبل ، فأقام بقية الشهر يراجعه أخوه الملك العادل في أشاغال شخصية حتى هل هلال ذي الحجة ، واعطى دستورا وسار مع أخيه يريد القدس لزيارته ووداع أخيه فإنه كان عائدا الى مصر ، فوصلا اليه يوم الجمعة ثامن ذي الحجة ، وصلينا الجمعة في قبة الصخرة الشريفة ، وصلينا صلاة العيد الأعظم بها أيضا يوم الأحد ، وسار حادى عشر طالبا عسقلان لينظر في حالها ، فأقام بها أياما يلم شعثها ويصلح أحوالها ، فودع أخاه ، وأعطاه الكرك ، وأخسد منه عسقلان ، وعاد يطلب عكا على طريق الساحل ، ويمـر على البـلاد يتفقد أحوالها ويودعها الرجال والعدد حتى أتى عكا فأقام بها معظم محرم سنة خمس وثمانين ورتب بها بهاء الدين قراقوش واليا وأمره بعمارة السور والاطناب فيه ، ومعه حسام الدين بشارة وسار يريد دمشق بعد وصول طائفة مسن عسكر مصر أودعههم في عكا بصدد حفظها ، وسار حتى دخل محروسة دمشق مستهل صفر سنة خمس وثمانين وخمسمائة .

# ذكر توجهه الى شقيف أرذون وهي السفرة المتصلة بواقعة عكا

وأقام بدمشق حتى دخل في ربيع الأول ثلاثة أيام ، ووصله في أثناء ربيع الأول رسل الخليفة الناصر لدين الله يأمره بالخطبة لولده ولي العهد ، فخطب له .

وجدد عزمه على قصد شقيف أرذون ، وهو موضع حصين قدريب من بانياس ، وكان تبريزه في التالث ، فسار حتى نزل في مارج فلوس ، وأصبح يوم السبت راحلا حتى اتى مرج برغوت فنزل به ينتظر العساكر ، وأقام به والعساكر تتابع الى حادى عشر ، ورحل حتى أتى بانياس ، ثم رحل منها حتى أتى مدرج عيون في السابع عشر فخيم به ، وهو قريب من شقيف اردون ، بحيث يركب كل يوم يشارفه والعساكر تجتمع وتطلبه من كل صوب وأوب، فأقمنا أياما ذشرف كل يوم على الشقيف والعساكر الاسلامية في كل يوم تصبح متزايدة العدد والعدد ، وصاحب الشقيف يرى ما يتيقن معه عدم السلامة ، فرأى إن اصلاح حاله معه قهد تعين طريقا الى سلامته ، فنزل بذفسه وما أحسسنا به الا وهو قائم على باب خيمة السلطان ، فأنن له فدخل فساحترمه وأكرمسه ، وكان مسن كبسار الأفرنجية وعقلائها ، وكان يعرف العربية وعنده اطلاع على كل شيء من التواريخ ، وبلغني أنه كان عنده مسلم يقرأ له ويفهمه ، وكان عنده ثان ، فحضر بين يدي السلطان وأكل معه الطعام ، ثم خلا به وذكر له أنه مملوكه وأنه تحت طاعته ، وأنه يسلم المكان اليه من غير تعب ، واشترط أن يعطى موضعا يسكنه بدمشق ، فإنه بعد ذلك لا يقدر على مساكنة الأفرنج ، واقطاعا بدمشق يقوم به وبأهله ، وأن يمكن من الاقامة بموضعه وهو يتردد الى الخدمة ثلاثة أشهر مسن تاريخ اليوم الذي كان فيه حتى يتمكن من تخليص أهله وجماعته من صور ، فأجيب الى ذلك كله ، وأقام يتردد الى خدمة السلطان في كل وقت ، ويناظرنا في دينه ونناظره في بطلانه ، وكان حسن المصاورة ومتادبا في كلامه ، وفي اثناء ربيع الأول وهسل الخبر بتسسليم الشوبك ، وكان قد أقام السلطان عليه جمعا عظيما يحاصرونه مسدة سنة حتى فرغ زادهم وسلموه بالأمان .

### ذكر اجتماع الأفرنج لقصد عكا

وكان السلطان اشترط على نفسه حين تسلم عسقلان أنه إن أمر الملك من بها بتسليمها أطلقه ، فأمرهم بتسليمها وسلموها ، فطالبه الملك بإطلاقه فأطلقه وفاء بالشرط ونحن على حصن الأكراد من أنطرطوس ، واشترط عليه أن لايشهر في وجهه سيفا أبدا ، ويكون غلامه ومملوكه وطليقه أبدا ، فذكت لعنه الله ، فجمع جموعا وأتى صور يطلب الدخول إليها ، فخيم على بابها يراجع المركيس الذي كان بها في ذلك الوقت ، وكان المركيس اللعين رجلا عظيما ذا رأي وبأس شديد في دينه ، وصرامة عظيمة ، فقال : إنني نائب للملوك الذين وراء البحر ، وما أنذوا لي في تساليمها اليك ، وطالت المراجعة ، واستقرت القاعدة بينهما على أن يتفقوا جميعا على المسلمين ، وتجمع العساكر بصور وغيرها من الأفرنجية على المسلمين وعسكروا على باب صور .

## ذكر الواقعة التي استشهد فيها أيباك الأخرس

وذلك أنه لما كان يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأولى من السنة المذكورة ، بلغ السلطان من اليزك ان الأفرنج قد قطعوا الجسر الفاصل بين أرض صور وأرض صيدا ، وبقيت الأرض التي نحن عليها ، فركب السلطان ، وصاح الجاووش فركب العسكر يريدون نحو اليزك ، فوصل العسكر وقد انفصلت الوقعة ، وذلك ان الأفرنج عبر منهم جماعة الجسر ، فنهض لهم اليزك الاسلامي ، وكانوا في قوة وعدة فقاتلوهم قتالا شديدا ، وقتلوا منهم خلقا كثيرا ، وجرحوا أضعاف ما قتلوا ورموا في النهر جماعة ففرقوا ونصر الله الاسلام ، وأهله ولم يقتل من المسلمين الا مملوك للسلطان يعرف بسأيبك وأهله ولم يقتل من المسلمين الا مملوك للسلطان يعرف بسأيبك الأخرس ، فإنه استشهد في ذلك اليوم ، وكان شجاعا باسلا مجربا

في الحرب فارسا ، تقنطر به فرسه فلجا الى صخرة فقاتل بالنشاب حتى فني ، ثم بالسيف حتى قتل جماعة ، ثم تكاثروا عليه فقتلوه ووجد السلطان عليه لمكان شجاعته ، وعاد السلطان الى خيم كانت قد ضربت له قريب المكان جريدة .

### ذكر وقعة ثانية استشهد فيها جمع من رجالة المسلمين

وأقام في ذلك الخيم الى عشر من جمادى المذكور، وركب يشرف على القوم على عادته فتبع العسكر خلق عظيم من الرجالة والغازاة والسوقة ، وحرص في ردهم ، فلم يقعلوا ولقد أمر من ضربهم ، فلم يفعلوا وخاف عليهم فإن الكان كان حرجا ليس للراجل فيه ملجاً، ثم هجم الرجالة الى الجسر وناوشوا العدو ، وعبر منهم جماعة إليهم ، وجرى بينهم قتال شبيد ، واجتمع لهـم مـن الأ فـرنج خلق عظيم وهم لايشمرون وكشمقوهم بحيث علمموا أن ليس وراءهمم كمين ، فحملوا عليهم حملة واحدة على غرة من السلطان ، فإنه كان بعيدا عنهم ، ولم يكن معه عسكر ، فإنه لم يخرج بتعبية قتال ، وإنما ركب مستشرفا عليهم على العادة من كل يوم ، ولما بان له الوقعة وظهر له غبارها بعث اليهم من كان معه ليردوهـم فـوجدوا الأمر قد فرط ، والأفرنج قد تكاثروا حتى خافت منهم السرية التسى بعثها السلطان ، وظفروا بالرجالة ظفرة عظيمة ، وجرى بينهم وبين السرية قتال شديد ، وأسروا جماعة من الرجالة وقتلوا جماعة ، وكان عدد الشهداء مائة وثمانين ذفرا ، وقتل أيضا من الأفرنج عدة عظيمة ، وغرق أيضا منهم عدة ، وكان ممسن قتال منهام مقادم الألمانية ، وكان عندهم عظيما محترما ، واستشهد من المعروفين من المسلمين ابن البصار وكأن شابا حسنا شجاعا واحتسبه والده في سبيل الله ، ولم تقطر من عينه عليه دمعنه على منا ذكر جمناعة لازموه ، وهذه الوقعة لم يتفق للأفرنج مثلها في هذه الوقسائع التسي

حضرتها وشاهدتها ، ولم ينالوا من المسلمين مثل هذه العدة في هذه المدة .

### ذكر مسيره جريدة الى عكا وسبب ذلك

ولما رأى السلطان ما حل بالمسلمين في ذلك الوقعة النادرة جمع أصحابه وشاورهم ، وقدر معهم أنه يهجم على الأفرنج قد رحلوا من الجسر ويقتلهم ، ويستاصل شافتهم ، وكان الأفرنج قد رحلوا من صور ونزلوا قريب الجسر ، وبين الجسر وصور مقدار فرسخ وزائد على فرسخ ، فلما صمم العزم على ذلك ، أصبح يوم الخميس سابع عشر ، وركب وسار وتبعه الناس والمقاتلة والعساكر ، ولما وصل أواخر الناس إلى أوائلهم وجدوا اليزك عائدا وخيامهم قد قلعت ، فسئلوا عن سبب ذلك فذكروا أن الأفرنج رحلوا راجعين إلى صور ملتجئين إلى سورها معتصمين بقربها ، وأنهم لما بلغهم ذلك عادوا ، ولما رأى السلطان ذلك منهم رأى أن يسير الى عكا ليلحظ ما بني من سورها ويحث على الباقي ، فمضى الى عكا ورتسب أحوالها ، وأمر بتتمة عمارة سورها وإتقانه وإحكامه ، وأمرهم بالاحتياط والاحتراز ، وعاد الى العسكر المنصور إلى مرج عيون منتظرا مهلة صاحب الشقيف لعنه الله .

#### ذكر وقعة أخرى

ولما كان يوم السبت سادس جمادى الآخرة بلغه أن جماعة من رجالة العدو يسطون ويصلون الى جبل تبنين يحتطبون ، وفي قلبه من رجالة المسلمين وما جرى عليهم أمر عظيم ، فرأى أن يقرر قاعدة وكمينا يرتبه لهم وياخذهم فيه ، وبلغه أنه يضرج وراءهم أيضا خيلا تدفظهم ، فعمل كمينا يصلح للقاء الجميع ، ثم أنفذ إلى

عسكر تبنين وتقدم اليهم أن يخرجوا في نفر يسيير غائرين على تلك الرجالة ، وأن خيل العدو إذا تبعتهم ينهزمون إلى جهة عينها لهـم ، وأن يكون ذلك صبيحة الاثنين ثامن جمادي الأخدرة ، وأرسل إلى عسكر عكا أن يسير حتى يكون وراء عسكر العدو ، حتى إذا تحركوا في نصرة أصحابهم قصدوا خيمهم، وركب هـو وجدفله سحر يوم الاثنين شاكي السلاح متجردين ليس معهم خيمة الي الجهة التي عينها لهزيمة عسكر تبنين ، ورتب العسكر ثمانية أطلاب ، واستخرج من كل طلب عشرين فارسا من الشجعان الجياد الخيل وأمرهم أن يتراءوا للعدو حتى يظهدروا إليههم ويناوشدوهم وينهزموا بين أيديهم حتى يصلوا إلى الكمين ، ففعلوا ذلك وظهر لهم من الأفرنج معظم عسكرهم يقدمهم الملك ، وكان قد بلغهم الخبر ، وتعبوا تعبية القتال ، وجرى بينهم وبين هذه السرية اليسيرة قتسال شديد ، والتزمت السرية القتال وأذفوا عن الانهوزام بين ايديهم وحملتهم الحمية على مخالفة السلطان ولقائهم العدو الكثير بذلك الجمع اليسير ، واتصل الحرب بينهم إلى أواخر نهار الاثنين ، ولم يرجع منهم احد الى العسكر ليخبرهم بما جسرى ، واتصل الخبسر بالسلطان في اواخر الامر وقد هجم الليل فبعث إليهم بعدوثا كثيرة حين علم ضيق الوقت عن المصاف وفوات الأمر ، ولما بصر الأفرنج بأوائل المدد قد لحق السرية عادوا منهزمين ناكصين على أعقابهم بعد أن جرت مقتلة عظيمة من الجانبين ، وكانت القتلى من الأفرنج على ما ذكر من حضر به فإنى لم أكن حناضرها به زهناء عشرة أذفس ، ومن المسلمين ستة أذفار ، إثنان من اليزك وأربعة من العرب منهم الأمير زامل ، وكان شابا تاما حسن الشباب مقدم عشيرته ، وكان سبب قتله أنه تقنطرت به فرسه ففيداه أبين عميه بفرسه ، فتقنطرت به ايضا واسر هو وتسلانة من أهله ، ولما بصر الأفرنج بالمدد للعسكر قتلوهم خشية الاستنقاذ وجرح خلق كثير من الطائفتين وخيل كثيرة ، ومن نوادر هنه الوقعة أن مملوكا من مماليك السلطان اثخن بالجراح حتى وقسع بين القتلى وجراحاته تشخب دما ، وبات ليلته أجمع على تلك الحالة ، الى صابيحة يوم الثلاثاء ، ففقده اصحابه فلم يجدوه فعرفوا السلطان فقده فأنفذ من

يكشف خبره فوجدوه بين القتلى على مثال هذه الحالة ، فحملوه ونقلوه إلى المخيم على تلك الحال وعافاه الله ، وعاد السلطان إلى المخيم يوم الأربعاء عاشر الشهر منصورا ، فرحا مسرورا

### ذكر أخذ صاحب الشقيف وسبب ذلك

ثم استفاض بين الناس أن صاحب الشقيف فعل ما فعله من المهلة غيلة لا أنه صادق في ذلك ، وإنما قصد فيه تدفع الزمان ، وظهر لذلك مخائل كثيرة من الحرص في تحصيل الميرة وإتقان الأبواب، وغير ذلك ، فرأى السلطان أن يصعد إلى سطح الجبل ليقرب من المكان ويرسل سرا من يمنع من دخول النجدة والميرة إليه ، وأظهر أن سبب ذلك شدة حر الزمان والفرار من وخم المرج ، وكان انتقاله الى سطح الجبل ليلة الثاني عشر من الشهر ، وقد مضى من الليل ربعه ، فما أصبح صاحب الشقيف إلا والخيمة مضروبة وبقسى بعض العسكر بالمرج على حاله ، فلما رأى صاحب الشقيف قرب العسكر منه وعلم أنه بقى من المدة بقية جمادى الأخرة ، حدثته نفسه أنه ينزل إلى خدمة السلطان ويستعطفه ويستزيده في المدة ، وتخيل له بما رأى من أخلاق السلطان ولطافته أن ذلك يتم ، فنزل إلى الخدمة ، وعرض المكان ، وقال : المدة لم يبق منها إلا اليسير وأي فرق بين التسليم اليوم أو غدا ، وأظهر أنه بقى من أهله جماعة بصور ، وأنههم على الخروج منها في هذه الأيام ، وأقام في الخدمة ذلك الدوم إلى الليل ، وصعد القلعة ولم يظهر له السلطان شيئا ، وأجراه على عادته ومقتضى مدته ، ثم عاد ونزل بعد أيام وقد قرب انتهاء المدة والفراغ منها وطلب الخلوة بالسلطان ، وسال منه أن يمهله تمام السنة تسعة أشهر ، فأحس السلطان منه الغدر فماطله وما أيسه ، وقال نتفكر في ذلك ونجمع الجماعة ونأخذ رايهـم ، وما ينفصـل الحال عليه نعرفك ، وضرب له خيمة قريبة من خيمته ، وأقام عليه حرسا لايشعر بهم ، وهو على غاية من الاكرام والاحتسرام له والمراجعة والمراسلة بينهم في ذلك الفن مستمرة حتى انقضت الأيام ، وطولب بتسليم المكان فكشف له إنك أضرت الغدر ، وجدت في المكان عمائر ، وحملت اليه نخائر ، فأذكر ذلك ، واستقرت القاعدة على أن ينفذ من عنده ثقته ، ويذفذ السلطان ثقة يتسلم المكان وينظر هل تجدد فيه شيء من البناء أم لا ، فمضوا إليه فلم يلتفت أصحابه المقيمون فيه إليهم ، ووجدوه قد جدد بابا للسور لم يكن ، فأقيم الحرس الشديد عليه وأظهر ذلك ومنع الدخول الى الخدمة ، وقيل له قد انقضت المدة ولابد من التسليم وهو يغالط عن ذلك ، ويدا فع عن الجواب عنه .

ولما كان الثامن عشر من جمادى الأخرة ، وفيه اعتدرف بانتهاء المدة ، قال : أنا أمضي وأسلم المكان ، وسار معه جمع كثير من الأمراء والأجناد حتى أتى الشقيف ، وأمدرهم بالتسليم فأبوا ، فخرح إليه قسيس وحدثه بلسانه ، ثم عاد واشتد امتناعهم بعد عود القسيس إليهم فظن أنه أكد الوصية على القسيس في الامتناع ، وأقام ذلك اليوم والحديث يتردد فلم يلتفتدوا وأعيد إلى المخيم المنصور وسير من ليلته إلى بانياس وأحيط عليه بقلعتها ، فأحدق العسكر بالشقيف مقاتلين ومحاصرين ، وأقام صاحب الشقيف ببانياس الى سادس رجب ، واشتد حذق السلطان على صاحب الشقيف الشقيف بسبب تضييع ثلاثة أشهر عليه وعلى عسكره ، ولم يعملوا فيها شيئا ، فاحضر إلى المخيم وهدده ليلة وصوله بأمور عظيمة ، فلم يفعل ، وأصبح السلطان ثامن رجب ورقسي إلى سنام الجبل بخيمه ، وهو موضع مشرف على الشقيف من المكان الذي كان فيه بخيمه ، وهو موضع مشرف على الشقيف من المكان الذي كان فيه أولى وأبعد من الوخم ، وكان قد تغير مزاجه .

ثم بلغنا بعد ذلك إن الأفرنج بصور ومن كان مع الملك قد ساروا نحو النواقير يريدون جهة عكا ، وان بعضهم نزل بالاسكندرونة ، وجرى بينهم وبين رجالة المسلمين مناوشة ، وقتل منهم المسلمون نفرا يسيرا وأقاموا هناك .

#### ذكر واقعة عكا

وذلك انه لما بلغ السلطان حركة الأفرنج إلى تلك الجهة عظم عليه ، ولم ير المسارعة خوفا من أن يكون قصدهم ترحيله عن الشـقيف ، لاقصد المكان ، فأقام مستكشفا للحال إلى ثاني عشر رجب ، فوصل قاصده وأخبر إن الأفرنج في بقية ذلك اليوم رحلوا ونزلوا عين بصـة ووصل أوائلهم الى الزيب فعظم ذلك عنده ، وكتب إلى سائر أرباب الأطراف يتقدم الى العساكر الاسـلامية بـالمسير إلى المخيم المحروس ، وعاد فجدد الكتب والحث وتقدم إلى الثقل أن سار بالليل وأصبح هو صبيحة الثالث عشر سائرا إلى عكا على طريق طبرية إذ لم يكن ثم طريق يسع العسكر إلا هو ، وسـير جمـاعة على طـريق تبنين يستطلعون العدو ، ويواصلون باخباره ، وسرنا حتى أتينا الحولة منتصف النهار فنزل بها ساعة ثم رحل ، وسـار طـول الليل حتى أتى موضعا يقال له المنية صباح الرابع عشر ، وفيه بلغنا نزول الافرنج على عكا يوم الاثنين الثالث عشر ، وسير صاحب الشـقيف الافرنج على عكا يوم الاثنين الثالث عشر ، وسير صاحب الشـقيف

وسار هو جريدة من المنية حتى اجتمع ببقية العسكر الذي كان انفذه على طريق تبنين بمسرج صدفورية ، فإنه كان وأعدهم إليه ، وتقدم إلى الثقل أن يلحقه إلى مرج صفورية ، ولم يزل حتى شارف العدو من الخروبة وبعث بعض العسكر ودخل عكا على غرة من العدو تقوية لمن فيها ، ولم يزل يبعث إليها بعثا بعد بعث حتى حصل فيها خلق كثير ، وعدد وافر ، ورتب العسكر ميمنة وميسرة وقلبا وسار من الخروبة ، وكان قد نزل عليها خامس عشر الشهر فسار منها حتى أتى تل كيسان في أوائل مرج عكا ، وأمر الناس أن ينزلوا به على تلك التعبية ، وكان اخر الميسرة على طرف النهر الحلو ، وآخر الميمنة مقارب تل العياضية ، فاحتاط العسكر الاسلامي المنصور بالعدو المخذول ، وأخذ عليهم الطرق من الجوانب ، وتسلاحة على طلحة المخذول ، وأخذ عليهم الطرق من الجوانب ، وتسلاحة

العساكر ، لاسلامية ، واجتمعت ، ورتب اليزك الدائم والجاليش في كل يوم مع العدو ، وحصر العدو في خيامه من كل جانب بحيث لايقدر أن يخرج منها واحد الا ويجرح أو يقتل .

وكان معسكر العدو المخذول على شطر من عكا ، وخيمة ملكهم على تل المصلبين قريبا من باب البلد ، وكان عدد راكبهم الفي فارس ، وعدد راجلهم ثلاثين الفا ، ومارايت من انقصهم عن ذلك ، ورايت من حزرهم بزيادة على ذلك ، ومددهم من البحر لاينقطع ، وجرى بينهم وبين اليزك مقاتلات عظيمة متواترة ، والمسلمون يتهافتون على قتالهم ، والسلطان يمنعهم من ذلك إلى وقته ، والبعوث من العساكر الاسلامية تتواصل ، والملوك والأمراء من الاقطار تتتابع ، فاول من وصل الأمير الكبير مظفر الدين بن زين الدين ، ثم قدم بعده الملك المظفر صاحب حماه ، وفي أثناء هذا الحال توفي حسام الدين سنقر الأخلاطي ، وأسف المسلمون عليه اسفا شديدا فإنه كان شجاعا بينا .

ثم إن الأفرنج لما تكاثروا واستفحل أمرهم استداروا بعكا بحيث منعوا من الدخول والخروج وذلك في يوم الخميس سلخ رجب، ولما رأي السلطان ذلك عظم لديه وضاق صدره وثارت همته العلية وفتح الطريق الى عكا لتستمر السابلة إليها بالميرة والنجدة وغير ذلك ، فأحضر أمراءه وأصحاب الراي من دولته وشاورهم في مضايقة القوم ، وانفصل الحال على أنه يضايقهم مضايقة شديدة بحيث ينفصل أمرهم بالكلية ويفتح الباب والطريق الى عكا ، فباكرهم صبيحة الجمعة مستهل شعبان ، وسار مع العسكر وقد رتبه القتال ميمنة وميسرة وقلبا ، وضايقهم مضايقة شديدة ، وكانت الحملة بعد صلاة الجمعة اغتناما لدعاء الخطباء على المنابر ، وجسرت حملات عظيمة وقلبات كثيرة ، واتصل الحرب الى إن حال بين الفئتين هجوم الليل .

وبات الناس على حالهم من الجانبين شاكي السلاح ، تحرس كل - 113 - طائفة نفسها من الطائفة الأخرى إلى أن أصبح صباح السبت ثاني شعبان

## ذكر فتح الطريق إلى عكا

ولما كانت صبيحة السدبت اصدبح الناس على القتال ، وانفدن السلطان طائفة من شجعان المسدلمين إلى البحر من شدمالي عكا ، ولم يكن هناك للعدو خيم ، لكن العسكر كان قد امتد جريدة إلى البحر، ، فحملوا عليه ما فسانك روا بين أيديه محسم كسرة عظيمة ، وقتلوا منهم جمعا كثيرا ، وانكف السالمون منهم إلى خيامهم ، وهجم المسلمون خلفهم إلى أوائل خيامهم ، ووقف اليزك الاسلامي مانعا من أن يخرج من عسكرهم خارج أو يدخل إليه داخل ، وانفتح الطريق الى عكا من باب القلعة المسماة بقلعة الملك السوقي ومعه الحوائج ، ويمر به الرجل الواحد والمرأة واليزك بين الطريق وبين العدو مانعا من يخرج من عسكرهم أو يدخل ، ونخل السلطان في ذلك اليوم إلى عكا ورقي على السور ، ونظر إلى عسكر العدو تحت السور ، وفرح المسلمون بنصر الله ، وخرج العسكر الني كان بها في خدمة السلطان ، واستدار العسكر الاسلامي حول العسكر الافرنجي وأحدةوا بهم من كل جانب .

ولما استقر به ذلك تراجع عن القتال وذلك بعد الظهر لسقي الدواب واخذ الراحة ، وكان نزولهم على أنهم إذا أخذوا حظا من الراحة عادوا الى القتال لمناجزة القوم ، وضاق الوقت وأخذ الضجر والتعب من الناس فلم يرجعوا الى القتال في ذلك اليوم ، وبات الناس على أنهم يصبحونهم بكرة الأحد إلى القتال رجاء المناجرة بالكلية واختفى العدو في خيامهم بحيث لم يظهر منهم أحد . ولما كانت بكرة الأحد ثالث شعبان تعبى الناس القتال وأحدةوا بالعدو وعزموا على مهاجمة القوم وعلى أن يترجل الأمراء ومعظم العسكر ويقاتلوا العدو في خيامه ، فلما تهيأوا لذلك رأى بعض الأمراء تاخير ذلك إلى بكرة الأثنين رابع شعبان ، وأن يدخل الراجل كله إلى داخل عكا ويخرجوا مع العسكر المقيم بالبلد من أبواب البلد على العدو ومن ورائه ، وتركب العساكر الاسلامية من أبواب البلد على العدو ومن ورائه ، وتركب العساكر الاسلامية من خارج مسن سلمائر الجلدوانب ، ويحملوا حملة الرجلل الواحد ، والسلطان يوالي هذه الأمور بنفسه ويكافحها بناته لايتخلف عن مقام من هذه المقامات. ، وهو من شدة حرصه ووفور همته كالوالدة الثكلي .

ولقد أخبرني بعض أطبائه أنه بقي من يوم الجمعة إلى يوم الأحدد لم يتناول من الغذاء إلا شيئا يسيرا لفرط اهتمامه ، وفعلوا ما كان عزم عليه واشتدت منعة العدو ، وحمى نفسه في خيامه ، ولم تدزل سوق الحرب قائمة تباع فيها النفوس والنفائس ، وتمطر سماء حربها الرؤوس من كل رئيس ومترائس حتى كان يوم الجمعة ثامن شعبان

# ذكر تاخر الناس عن دل العياضية

ولما كان الثامن عزم العدو على الخروج بجموعهم ، فخرج راجلهم وفارسهم وامتدوا على التلول ، وساروا الهوينا غير مفرطين في أذفسهم ولا خارجين من راجلهم ، حيث كانت الرجالة حولهم كالسور المبني يتلو بعضهم بعضا ، حتى قاربوا خيام اليزك ، ولما رأى المسلمون ذلك وإقدام العددو عليهم ، شدوا وتنازعت الشجعان ، وتنازلت الكماة الى الأقران ، وصاح السلطان بالعساكر الاسلامية : ياللاسلام ، فركب الناس بأجمعهم ووا فق فارسهم راجلهم وشابهم شيخهم ، وحملوا حملة الرجل الواحد على

العدو المخذول ، فعاد ناكصا على عقبية والسيف يعمل فيهم والسالم منهم جريح ، والعاطب طريح مشتدون ها يعبد جاريحهم بقتيلهم ، ولاتلوي الجماعة منهم على قبيلهم حتى لحق الخيام ما سلم منهم وانكفوا عن القتال أياما ، وكان رأيهم أن يحفظوا نفوسهم ، واستقر فتاح طاريق عكا ، ففوسهم ، ويحرسوا رؤوسهم ، واستقر فتاح طاريق عكا ، والمسلمون يترددون إليها ، وكنت ممان بخال ورقاي على السور ، ورمى العدو بما يسر الله تعالى مان فوق السور ، ودام القتال بين الفئتين متصلا الليل والنهار حتى كان الحادي عشر ما شعبان ، ورأى السلطان توسيع الدائرة عليهم لعلهم يخارجون الى مصارعهم ، فنقل الثقل إلى تل العياضية ، وهو تال قبالة تال المصابين مشرف على عكا وخيام العدو ، وفي هذه المنزلة توفي حسام الدين طمان ، وكان من الشاهم من الفقهاء ليلة نصف شعبان ، وقد مضى من الليل هزيم ، رحمه الله .

#### ذكر وقعة جرت للعرب مع العدو

وكان سبب ذلك أنه بلغنا أن جمعا من العدو يخرجون للاحتشاش من طرف النهر مما ينبت عليه ، فأكمن السلطان لهم جماعة من العرب ، وقصد العرب لخفتهم على خيلهم ، وأمنه عليهم ، فخرجوا ولم يشعروا بهم فهجموا عليهم وقتلوا منهم خلقا عظيما ، وأسروا جماعة ، وأحضر وا رؤوسا عبينة بين يبيه ، فخلع عليهم وأحسن اليهم ، وكان ذلك في يوم السبت السادس عشر من شعبان ، وفي عشية ذلك اليوم وقع بين العدو وبين أهل البلد حرب عظيم ، قتل فيه جمع عظيم من الطائفتين ، فطال الأمر بين الفئتين ، وما يخلو يوم من قتل وجرح وسبي ونهب ، وأنس البعض بالبعض بحيث أن كان من قتل وجرح وسبي ونهب ، وأنس البعض بالبعض بحيث أن كان من قتل وجرح وسبي ونهب ، وأنس البعض بالبعض بحيث أن كان

البعض لطول المعاشرة ، ثم يرجعون إلى القتال بعد ساعة ، وكان الرجال يوما من الطادُفتين قد سدَّموا من القتبال فقبالوا: إلى كم تقاتل الكبار ، وليس للصغار حظ نريد أن يتصارع صبيان منا ومذكم ، فأخرج صبيان من البلد ، إلى صبيين من الأفرنج ، واشتد الحرب بينهم ، فوتب أحد الصبيين المسلمين الى أحدد الكافرين فاختطفه وضرب به الأرض وقبضه أسيرا، فاشتراه بعض الأفرنج بدينارين وقالوا: هو أسيرك حقا، فأخذ الدينارين وأطلقه، وهذه نادرة غريبة ، ووصل للفسرنج مسركب فيه خيل فهسرب منهسا فرس ، ووقع في البحر ومازال يسبح ، وهم حوله يردونه حتى دخل ميناء عكا وأخذه المسلمون .

#### ذكر المصاف الأعظم على عكا

وذلك أنه لما كان يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شعبان تحركت عساكر الأفرنج حركة لم يكن لهم بمثلها عادة : فسارسهم وراجلهم وكبيرهم وصغيرهم ، فاصطفوا خارج خيمهم قلبا وميمنة وميسرة وفي القلب الملك ، وبين ينيه الأنجيل محمولا مستورا بثوب أطلس مغطى يمسكه أربعة أنفس بأربعة أطراف ، وهم يسيرون بين يدى الملك ، وامتنت الميمنة في مقابلة الميسرة التي لعسكر الاسلام من أولها إلى أخرها ، وكذلك ميسرة العددو في مقابلة ميمنتنا الى آخرها وملكوا رؤوس التلال ، وكان طرف ميمنتهم إلى النهر وطرف ميسرتهم إلى البحر .

وأما العسكر الاسلامي المنصور فإن السلطان أمر الجاويش أن نادى في الناس: ياللاسلام، وعساكر الموحدين، فركب الناس وقد باعوا أذفسهم بالجنة ، ووقفوا بين أيدى خيامهم ، وامتدت الميمنة إلى البحر والميسرة إلى النهر كذلك أيضًا ، وكان رحمه الله قد أنزل

الناس في الخيم ميمنة وميسرة وقلبا ، تعبية الحسرب ، حتى إذا وقعت صيحة لايحتاجون إلى تجهديد تهرتيب ، وكان ههو في القلب ، وفي ميمنة القلب ولده الملك الأفضل ، ثم عسكر المواصسلة يقدمهم ظهير الدين بن البلنكرى ، ثم عسكر ديار بكر في خدمة قطب الدين بن ذور الدين صاحب الحصن ، ثم حسام الدين ابن لاجين صاحب نابلس ، ثم الطواشي قايماز النجمسي ، وجماوع عظيمة متصلين بطرف الميمنة ، وكان في طرفها الملك المظفر تقسى الدين بجحفله وعسكره ، وهو مطل على البحر ، وأما أوائل الميسرة فكان ممايلي القلب سيف الدين على بن احمد المشطوب من كبار ملوك الأكراد ومقدميهم ، وألامير مجلى وجماعة المهرانية والهكارية ، ومجاهد الدين يرذقش مقدم عسكر سلنجار ، وجمساعة ملن الماليك ، ثم مظفر الدين بن زين الدين بجدفله وعسكره ، وأواخر الميسرة كبار الماليك الأسدية كسيف الدين يازكم ، ورسلان بغا ، وجماعة الاسدية الذين يضرب بهم المثل ، ومقدم القلب الفقيه عيسى وجمعه ، هذا والسلطان يطوف على الأطلاب بذفست يحثهم على القتال، ويدعوهم إلى النزال، ويرغبهم في نصر بين الله.

ولم يزل القوم يتقــدمون والمســلمون يقــدمون حتــي علا النهار، ومضى فيه مقدار أربع ساعات، وعند ذلك تحسركت ميسرة العدو على ميمنة المسلمين فأخرج لهم الملك المظفر الجاليش، وجرى بينهم قلبات كثيرة ، وتدكاثروا على الملك المظفر ، وكان في طرف الميمنة على البحر ، فتراجع عنهم شيئا إطماعا لهم لعلهم يبعدون عن أصحابهم فينال منهم غرضا ، فلما رأى السلطان ذلك ظن به ضعفا ، وأمده بأطلاب عدة من القلب حتى قوي جانبه ، وتراجعت ميسرة العدو، واجتمعت على تل مشرف على البحر، ولما رأى النين في مقابلة القلب ضعف القلب ومن خرج منه من الأطلاب داخلهم الطمع ، وتحركوا نحو ميمنة القلب وحملوا حملة الرجل الواحد راجلهم وفارسهم ، ولقد رأيت الرجالة تسيير سيير الخيالة ، وهم يسبقون حينا ، وجاءت الحملة على النيار البكرية ، كما شاء الله تعالى ، وكان بهم غرة عن الحرب فتحركوا بين يدى العدو وانكسروا كسرة عظيمة ، وسرى الأمر حتسى انكسر معسظم الميمنة ، واتبع العدو المنهزمين إلى العياضية فأنهم استداروا حول التل وصعد طائفة من العدو إلى خيمة السلطان فقتلوا طشت دار كان هناك ، وفي ذلك اليوم استشهد اسماعيل المكبس وابن رواحة رحمهما الله.

وأما الميسرة فإنها ثبتت لأن الحملة لم تصادفها ، وأما السلطان فأخذ يطوف على الأطلاب فينهضهم ويعدهم الوعود الجميلة ويحثهم على الجهاد ، وينادي فيهم: باللاسلام ، ولم يبق معه إلا خمسة أذفس وهو يطوف على الأطلاب ، ويخرق الصفوف ويأوي إلى تحت التل الذي كان عليه الخيام .

وأما المنهزمون من العسكر فإنهم بلغت هـزيمتهم الى الاقحـوانة قاطع جسر طبرية ، وأم منهم قوم محروسة دمشق ، فأما المتبعـون لهم فإنهم اتبعوهم الى العياضية ، فأما رأوهـم قـد صـعدوا الى الجبل رجعوا عنهم وجاؤوا عائدين الى عسكرهم ، فلقيهم جماعة من الغلمان والخربندية والساسة منهزمين على بغال الحمـل فقتلوا منهم جماعة ، ثم جاؤوا على رأس السوق فقتلوا جماعة وقتل منهم جماعة فإن السوق كان عظيما ولهم سلاح .

وأما الذين صعدوا الى الخيام السلطانية فإنهم لم يلتمسوا فيها شيئا أصلا سوى أنهم قتلوا من ذكرنا ، وهم ثلاثة ذفر ، شم رأوا ميسرة الاسلام ثابتة فعلموا أن الكسرة لاتتم فعادوا منحدرين من التل يطلبون عسكرهم .

وأما السلطان فأنه كان واقفا تحت التل ، ومعه نفر يسير ، وهـو يجمع الناس ليعودوا إلى الحملة على العـدو ، فلمـا رأوا الأفـرنج نازلين من التل أرادوا لقاءهم فامرهم بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم واشتدوا يطلبون أصـحابهم فصـاح في الناس ، فحملوا عليهـم

فطرحوا منهم جماعة ، فاشتد الطمع فيهم وتكاثر الناس وراءهــم حتى لحقوا اصحابهم ، والطرد وراءهم ، فلما را وهم منهزمين والمسلمين وراءهم في عدد كثير ، ظنوا أن من حمل منهم قد قتل وأنهم إنما نجا منهم هذا الذفر فقط ، وأن الهزيمة قد عادت عليهم ، فاشتدوا في الهرب والهزيمة ، وتحركت الميسرة عليهـم ، وعاد الملك المظفر بجمعه من الميمنة وتجمعت الرجال ، وتداعت ، وتدراجع الناس من كل جانب ، وكذب الله الشيطان ونصر الايمان ، وظلل الناس في قتل وطرح وضرب وجرح إلى أن اتصل المنهزمون السالون ألى عسكرهم فهجم المسلمون عليهم في الخيام ، فضرح منهسم أطلاب ، كانوا أعدوها خشية من مثل هذا الأمر مستريحة فردوا المسلمين ، وكان التعب قد أخدد مدن الناس والعدرق قدد الجمهم ، فرجع الناس عنهم بعد صلاة العصر يخوضون في القتلى ، ودمائهم إلى خيامهم فرحين مسر ورين ، وعاد السلطان في ذلك اليوم إلى خيمته فرحا مسرورا ، وجلسوا في خيمته يتداركون من فقد من الغلمان ، وكان مقدار من فقد من الغلمان المجهولين مائة وخمسين ذفرا ، ومن المعروفين استشهد ظهير الدين أخو الفقيه عيسى ، ولقد رايته وهو جالس يضحك ، والناس يعزونه وهو يذكر عليهم ، ويقول هذا يوم الهناء لايوم العزاء ، وكان قد وقع عن فرسه وأركبه فرأيته وقتل عليه جماعة من أقاربه ، وقتل في ذلك اليوم الأمير مجلى ، هذا الذي قتل من المسلمين.

وأما من العدو المخذول فحزر قتلاهم بسبعة آلاف ذفر ، ورأيتهم وقد حملوهم إلى شاطيء النهر ليلقوا فيه فحرزتهم بدون سبعة الاف .

ولما تم على المسلمين من الهزيمة ما تم ، ورأى الغلمان خلوا الخيام عمن يعترض عليهم ، فان العسكر انقسم إلى قسمين منهزمين ومقاتلين فلم يبق في الخيم أحد وراءنا ، فلفنوا أن الكسرة تتم ، وأن العدو ينهب جميع ما في الخيام ، فوضعوا أيديهم في

الخيام ونهبوا جميع ما كان فيها ، وذهب من الناس أموال عظيمة ، وكان ذلك أعظم من الكسرة وقعا .

ولما عاد السلطان إلى الخيم ورأى ما قد تم على الناس من نهب الأموال والهبزيمة ، سبارع إلى الكتيب والرسيسل في رد المنهزمين ، وتتبع من شذ من العسكر ، والرسل تتابع في هذا المعنى حتى بلغت عقبة فيق ، وأخذوهم بالكرة إلى عسكر المسلمين ، فعادوا وأمر بجمع الأقمشة من أكف الغلمان إلى خيمته حتى جلالات الخيل والمخالي بين يبيه في خيمته وهدو جالس ونحين حوله ، وهو يتقدم إلى كل من عرف شيئا ، وحلف عليه يسلم إليه ، وهو يلقى هذه الأحوال بقلب صلب ، وصدر رحيب ، ووجه منبسط ، ورأي مستقيم غير مختبط ، واحتساب لله تعالى وقوة عزم في نصرة بين الله .

وأما العصدو المخصصدول فإنه عاد إلى خيمصه وقصد قتلت شجعانهم ، وطرحت مقدموهم ، وفقدت ملوكهم ، فأمر السلطان أن خرج من عكا عجل يسحبون عليه القتلى منهم إلى طرف النهر ليلقوا فيه .

ولقد حكى لي بعض من ولي أمر العجل أنه أخذ خيطا ، وكان كلما أخذ قتيلا عقد عقدة ، فبلغ عدد قتلى الميسرة أربعة آلاف ومائة وكسرور ، وبقي قتلى الميمنة وقتلى القلب لم يعدهم ، فانه ولي أمرهم غيره ، وبقي من العدو بعد ذلك من حمى ذفسه وأقاموا في مخيمهم لم يكترثوا بجحافل المسلمين وعساكرهم ، وتشتت من عساكر المسلمين خلق كثير بسبب الهزيمة فإنه ما رجع منها إلا رجل معروف يخاف على ذفسه ، والباقون هربوا في حال سبيلهم ، وأخذ السلطان في جمع الأموال المنهوبة ، وأعادها إلى أصحابها ، وأقام المناداة في العساكر ، وقرن النداء بالوعيد والتهديد وهرو يتولى تفرقتها بذفسه بين يديه ، واجتمع من الأقمشة عدد كثير في خيمته حتى أن الجالس في أحدد الطرفين لايرى الجسالس في الطرب

الآخر ، وأقام من ينادي على من ضلاع منه شيء ، فحضر الخلق ، وصار من عرف شيئا وأعطى علامته حلف وأخذه من الحبل والمخلات إلى الهميان والجاوهر ، ولقالي مال مالك مشاعظيمة ، ولايرى ذلك إلا نعمة من الله تعالى يشكر عليها ، ويسابق بيد القبول اليها .

ولقد حضرت يوم تفرقة الأقمشة على أربابها فرأيت سوقا للعدل قائمة لم يرفى الدنيا أعظم منها ، وكان ذلك في يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان ، وعند انقضاء هذه الواقعدة وسدكون ثائرتها ، امر السلطان بالثقل حتى تدراجع إلى مدوضع يقدال له الخروبة ، خشية على العسكر من روائح القتلى ، وآثار الوخم من الوقعة وهو موضع قريب من مكان الوقعة إلا أنه أبعد عنها من المكان الذي كان نازلا فيه بقليل ، وذلك في التــــــاسم والعشرين ، واستحضر الأمراء وأرباب المشورة في سلخ الشهر ، ثم أمرهم بالاصفاء إلى كلامه ، وكنت من جملة الحاضرين ، ثم قال يسم الله ، والحمد لله والصلاة على رسول اللله ، اعلمهوا أن ههذا عدو الله وعدونا قد نزل في بلادنا ، وقد وطيء أرض الاسلام ، وقد لاحت اوائح النصر عليه إن شاء الله تعالى ، وقد بقى في هذا الجمع اليسير، ولابد من الاهتمام بقلعه، والله قدد أوجدب علينا ذلك ، وأنتم تعلمون أن هذه عساكرنا ليس وراءنا نجدة ننتظرها سوى الملك العادل ، وهو واصل ، وهذا العدو إن بقى وطال أمره إلى أن يفتـح البحـر جـاءه مـدد عظيم ، والرأى كل الرأى عندى مناجزتهم ، فليخبرنا كل مذكم ما عنده في ذلك ، وكان ذلك في ثالث تشرين من الشهور الشمسية ، وامتخضت الآراء ، وجرى تجاذب في أطراف الكلام ، وانفصالت آراؤهام على أن المصالحة تسأخير العسكر إلى الخروبة ، وأن يبقى العسكر أياما حتى يستجم من حمل السلاح ، وترجع الذفوس إليهم ، فقد أخدذ التعب منهم ، واستولى على ذفوسهم الضجر وتكليفهم أمرا على خلاف ما تحمله القوى لا تؤمن غائلته ، والناس لهم خمسون يوما تحت السلاح وفوق الخيل ، والخيل قد ضجرت من عرك اللجم ، وسئمت نفوسها

ذلك ، وعند أخذ حظ من الراحة ترجع نفوسها إليها ، ويصل الملك المعادل ويشاركنا في الرأي والعمل ، وسنعيد من شذ من العساكر ، ونجمع الرجالة ليقفوا في مقابلة الرجالة ، وكان بالسلطان التياث مزاجي قد عراه من كثرة ما حمل على قلبه وما عاناه من التعب بحمل السلاح والفكر في تلك الأيام فوقع به ما قالوه ورأوه مصلحة ، وكان انتقال العسكر الى الثقل ثالث رمضان ، وانتقال السلطان تلك الليلة ، وأقام يصلح مزاجه ، ويجمع العساكر وينتظر أخاه الى عاشر رمضان .

#### ذكر وصول خبر الألمان

ولما بخل رمضان مسن شهور سهور سانين وخمسمائة ، وصل من جانب حلب كتب من ولده الملك الظاهر ، عز نصره ، يخبر فيها أنه قد صدح أن ملك الألمان قدد خدرج إلى القسطنطينية في عدة عظيمة ، قيل مائتا الف ، وقيل مائتان وستون ألفا يريد البلاد الاسلامية ، فاشتد ذلك على السلطان ، وعظم عليه وراى استنفار الناس للجهاد وأعلام خليفة الوقت بهذه الحادثة ، فاستدعاني لذلك ، وأمرني بالمسير إلى صاحب سنجار وصاحب الجزيرة ، وصاحب الموصل ، وصاحب إربال ، واستدعاهم الي الجهاد بأذفسهم وعساكرهم ، وأمرني بالسير الى بغداد لاعلام خليفة الزمان بذلك وتحريك عزمه على المعاونة ، وكان الخليفة إذ ذاك الناصر لدين الله أبا العباس أحمد بن المستضىء بسأمر الله ، وكان مسيرى في ذلك المعنى في حادى عشر رمضان ، ويسر الله تعالى الوصول الى الجماعة وابلاغ الرسالة اليهدم، فأجابوا بذفوسهم ، وسار عماد الدين زذكي صاحب سنجار بعسكره وجمعه في تلك السنة ، وسار ابن أخيه صاحب الجزيرة سنجر شاه بنفسه يجر عسكره ، وسير صاحب الموصل ابنه علاء الدين خرم شاه بمعظم عسكره ، وسار صاحب إربل بذهسه وعسكره ، وحضرت الديوان السعيد ببغداد ، وأنهيت الحال كما رسم ، ووعد بكل جميل ، وعدت الى خدمته رحمة الله عليه ، وكان وصولى إليه في يوم الخميس خامس ربيع الأول من شهور سنة ست وثمانين ، وكنت قد سبقت العساكر وأخبرته بإجابتهم بالسمع والطاعة ، وباهتمامهم بالمسير ، فسر بذلك وفرح فرحا شديدا .

# ذكر وقعة الرمل التي على جانب نهر عكا

ولما كان صفر من تلك السنة خرج السلطان يتصيد مصطمئن الذفس ببعد المنزلة عن العدو ، فأوغل في الصيد ، وبلغ ذلك العدو ، فأخذوا غرة العسكر ، واجتمعوا وخرجوا يريدون الهجوم على العسكر الاسلامي ، فأحس بهم الملك العادل فصاح بالناس وركبت العساكر من كل جانب ، وحمل على القوم وجرت مقتلة عظيمة ، قتل وجرح بينهما منهم خلق عظيم ، ولم يقتل من معروفي المسلمين إلا مملوك بينهما منهم خلق عظيم ، وكان رجلا صالحا استشهد في ذلك السلطان يقال له أرغش ، وكان رجلا صالحا استشهد في ذلك اليوم ، وبلغ الخبر إلى السلطان فعاد منزعجا فوجد الحرب قد انفصل ، وعاد كل فريق إلى حزبه ، وعاد العدو خائبا خاسرا ولله الحمد والمنة ، وهذه الوقعة لم أحضرها فإني كنت مسافرا ، وما مضى من هذه الوقعات شاهدت منها ما يشاهده مثلي ، وعرفت الباقي معرفة خاصة في هذه الأمور .

ومن ذوادر هذه الواقعة أن مملوكا كان السلطان يدعي قره سنقر ، وكان شجاعا قد قتل من أعداء الله خلقا عظيما ، وفتك فيهم ، فأخذوا قلوبهم من ذكايته فيهم وتجمعوا له وكمنوا له ، وخرج إليه بعضهم وتراءوا له ، فحمل عليهم حتى صار بينهم ، فوثبوا عليه من سائر جوانبه ، فأمسك واحد منهم بشعره وضرب الأخر رقبته بسيفه فإنه كان قتل له أقرباء ، فوقعت الضربة في يد المسك بشعره ، فقطعت يده وخلى سبيله فاشتد هاربا حتى عاد إلى أصحابه ، وأعداء الله يشتدون عدوا خلفه لم يلحقه منهم احد ، وعاد سالما ( ورد الله النين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ) (٢٩)

#### ذكر وفاة الفقيه عيسي

وهي مما بلغني ولم أكن حاضرها ، وذلك أنه مسرض مسرضا كان يتعاهده وهو ضعيف الذفس ، وعرض له إسهال أضعفه ، فلم يقطع صلاته ، ولم يغب ذهنه عنه إلى أن مات ، وكان رحمه الله كريمسا شجاعا ، حسن المقصد كبير الغرام بقضاء حوائج المسلمين ، تسوفي رحمه الله طلوع فجر الثلاثاء تاسع ذي القعدة ، مسن شهور سسنة خمس وثمانين .

# ذكر تسليم الشقيف سنة ست وثمانين

ولما كان يوم الأحدد خسامس عشر ربيع الأول علم الأ فسدرنج المستحفظون بالشقيف إنهم لاعاصم لهم من أمدر الله ، وأنهام إن خذوا عنوة ضربت رقابهم ، فطلبوا الأمان ، وجدرت مدراجعات كثيرة في قاعدة الأمان ، وكانوا قد علموا من حال صاحبهم أنه قد عنب أشد العذاب ، فاستقرت القاعدة على أن الشقيف يسلم ويطلق صاحبه وجميع من فيه من الأفرنج ، ويترك ما فيه من أنواع الأموال والنخائر ، فتسلم في التاريخ المذكور ، وكان الحديث قد جرى مرارا حتى استقرت القاعدة في التاريخ المتقدم ، وعاد صاحب صديدا والأفرنج الذين كانوا بالشقيف الى صور ، ولما رأى السلطان من اهتمام الأفرنج من أقطار بالادهم بالمكان وتصدويب عزائهدم نحوه ، اغتنم الشتاء وانقطاع البحد ، وجعل في عكا من الميرة والنخائر والعدد والرجال ما أمن معه عليها مع تقدير الله تعالى ، وتقدم الى النواب بمصر أن عمروا لها اسطولا عظيما يحمل خلقا كثيرا ، وسار حتى دخل عكا مكابرة للعدو ومدراغمه له ، وأعطى العساكر دستورا طول الشتاء يستجمون ويستريحون ، وأقام هدو

مع نفر يسير قبالة العدو ، وقد حال بين العسكرين شدة الوحدول وتعذر بذلك وصول بعضهم إلى بعض .

#### طريفة

كان لما بلغ خبر العدو، وقصده عكا، جمع الأمراء واصحاب الرأي بمسرج عيون وشساورهم فيمسا يصسنع، وكان رأيه أن قال: المصلحة مناجزة القوم ومنعهم مسن النزول الى البلا، وإلا فإن نزلوا جعلوا الرجالة سورا لهم، وحفروا الخنادق وصعب علينا الوصول اليهم، وخيف على البلا منهم، وكانت إشسارة الجمساعة انهم اذا نزلوا واجتمعت العسساكر قلعناهم في يوم واحد، وكان الأمر كما قال السلطان، والله لقد سمعت هذا القول، وشساهدت الفعل كما قال السلطان، وهو يوا فق معنى قوله صسلى الله عليه وسلم: « إن من أمتي لمحدثين ومكلمين وإن عمر لمنهم ».

#### ذكر وصول رسول الخليفة

ولم يزل السلطان مجدا في الانفاذ الى عكا بالميرة والمعدد والأسلحة والرجال ، حتى انقضى الشتاء وانفتح البحسر وحسان زمسان القتال ، فكتب الى العساكر يستدعيها من الأطراف ، ولما تدواصل أوائل العساكر ، وقوي جيش الاسلام رحل السلطان نحسو المعدو ، ونزل على تل كيسان ، وذلك في ثامن عشر شهر ربيع الأول سنة ست وثمانين ، ورتب العسكر قلبا وميمنه وميسرة ، وأخسنت العساكر في التواصل والنجنة في التواتر ، فوصل رسدول الخليفة وهو شاب شريف ، ووصل معه حملان من النفط ، وجماعة مسن النفاطين والزراقين ، ووصل معه من الديوان العزيز النبوي مجده

الله تعالى رقعة تتضمن الانن السلطان أن يقتصرض عشرين ألف بينار من التجار يذفقها في الجهاد ، ويحيل بها على الدوان العزيز ، فقبل جميع ما وصل مع الرسول واستغنى عن الرقعة والتثقيل بها .

وفي ذلك اليوم بلغ السلطان إن الأفرنج قد زحفوا على البلد وضايةوه ، فركب إليهم لشغلهم بالقتال عن البلد ، وقاتلهم قتالا شديدا الى أن فصل بين الطائفتين الليل وعاد كل فدريق الى أصحابه ، ورأى السلطان قوة العساكر الاسلامية ، وبعد المكان عن العدو ، فخاف أن يهجم البلد ويتم عليه أمر ، فرأى الانتقال الى تل العجول بالكلية ، فانتقل بالعسكر والثقدل في الخامس والعشرين ، وفي صبيحة هذا اليوم وصل من البلد عوام معه كتب تتضمن أنه قد طم العدو بعض الخندق ، وقدوي عزمه على منازلة البلد ومضايقته ، فجدد الكتب الى العساكر بالحث على الوصول ، وعبى العسكر تعبية القتال ، وزحف الى العدو ليشفله عن ذلك.

ولما كان سحر ليلة الجمعة السابع والعشرين وصل ولده الملك المظاهر غياث الدين غازي صاحب حلب جريدة الى خددمته معاجلة للبر، وترك عسكره في المنزلة وخدم والده وبل شوقه منه، وعاد الى عسكره في المشامن والعشرين، وسار حتى وصل في ذلك اليوم بجحفلة، وقد اظهروا الزينة، ولبسوا لأمة الحرب ونشرت الأعلام والبيارق، وضربت الكوسات، ونعقت البوقات، وعرض بين يدي والده، وكان قد ركب الى لقائه في المرج، وسار بهم حتى وقف بهم على العدو، وشاهدوا من جند الله ما أزعجهم وأقلقهم، وفي أواخر ذلك اليوم قدم مظفر الدين بن زين الدين جريدة أيضا مسارعة للخدمة، ثم عاد الى عسكره في لأمة الحرب، فعرضهم السلطان حتي وقف بهم على العدو، وكان ما يقدم عسكر الا يعرضهم ويسيرهم الى العدو، وينزل بهم في خيمته يمد لهم الطعام وينعم

عليهم بما يطيب به قلوبهم إذا كاذوا أجانب ، ثـم تضرب خيامهـم حيث يأمر ، وينزلون بها مكرمين .

# لطيفة تدل على ساعادة ولده الملك الظاهر عز نصره

وذلك أن العدو كان قد اصطنع تسلاثة أبسراج مسن خشسب وحديد ، والبسها الجلود المسقاة بالخل على ماذكر ، بحيث لا تنفذ فيها النيران ، وكانت هذه الأبراج كأنها الجبال نشاهدها من مواضعنا عالية على سور البلد، وهي مركبة على عجل يسع الواحد منها من المقاتلة ما يزيد على خمسمائة نفر على ما قيل ، ويتسم سطحها لأن ينصب عليه منجنيق ، وكان ذلك قد عمل في قلوب المسلمين ، وأودعها من الخوف مالا يمكن شرحه ، وأيس الناس من الدلد بالكلية وتقطعت قلوب المقاتلة فيه ، وكان فرغ من عملها ولم يبق الا جرها الى قريب السور، وكان السلطان قد أعمل فكره ف أحراقها واهلاكها ، وجمع الصناع من الزراقين والنفاطين وحثهم على الاجتهاد في إحراقها ، ووعدهم عليه بالأموال الطائلة والعطايا الجزيلة ، وضاقت حيلهم عن ذلك ، وكان من جملة من حضر شاب نحاس دمشقى ذكر بين يديه أن له صناعة في إحـراقها وأنه إن مكن من الدخول الى عكا وحصلت له الأدوية التسى يعرفها أحرقها ، فحصل له جميع ماطلبه ، ودخل إلى عكا وطبخ الأدوية مع النفط في قدور نحاس حتى صار الجميع كأنه جمـرة نار ، ولما كان يوم وصول الملك الظاهر ضرب واحدا بقدر ، فلم يكن إلا أن وقعت فيه فاشتعل من ساعته ووقته وصيار كالجبال العطيم مان النار ، طالعة ذؤابته نحو السماء ، واسمتغاث المسمادن بالتهليل ، وعلاهم الفرح حتى كانت عقولهم تذهب ، وبينما الناس ينظرون ويتعجبون إذ رمى البرج الثاني بالقدر الثانية ، فما كان الا أن وصلت اليه واشتغلت كالتي قبلها ، فاشتد ضحيج الفئتين

وانعقدت الأصوات إلى السماء ، وما كان إلا ساعة حتى ضرب الثالث ، فالتهب ، وغشى الناس من الفرح والسرور ما حرك ذوي الأحلام والنهى منهم حركة الشباب الرعناء ، وركبت العساكر ميمنة وميسرة وقلبا ،وكان أواخر النهار وسار حتى أتى عسكر القوم وانتظر أن يخرجوا فيناجرهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : « من فتح له بابا من الخير فلينتهزه » ، فلم يظهر العدو من خيامهم ، وحال بين الطائقتين الليل ، وعاد كل فريق الى حزبه ، ورأى الناس ذلك ببركة قدوم الملك الظاهر ، واستبشر والده بغرته ، وعلم أن ذلك بيمن صلاح سريرته ، واستمر ركوب السلطان بغرته ، وطلب نزالهم وقتالهم وهم لا يخرجون من خيامهم العلمهم ببشائر النصر والظفر بهم ، والعساكر الاسلامية تتواتر وتتواصل

# ذكر وصول عماد الدين زنكي صاحب سنجار وغيره

ولما كان الثاني والعشرون من ربيع الآخر وصل عماد الدين زذكي ابن مودود صاحب سنجار ، يجر عسكره ، ووصل بتجمل حسن وعسكر تام ، ولقيه السلطان بالاحترام والتعظيم ، ورتسب له العسكر في لقائه ، وكان أول من لقيه من العسكر المنصور قضاته وكتابه ، ثم لقيه أولاده بعد ذلك ، ثم لقيه السلطان ، ثم صار به حتى أوقفه على العدو ، وعاد معه الى خيمته وأنزله عنده ، وكان صنع له طعاما لائقا بذلك اليوم ، فحضر هو وجميع أصحابه ، وقدم له من التحف واللطائف ما لايقدر غيره عليه ، وكان قد أكرمه بحيث طرح له طراحة مستقلة الى جانبه ، وبسلط له شوب أطلس عند مخوله ، وضرب له خيمة على طرف الميسرة على جانب النها ، ولما يسيف نخوله ، وضرب له خيمة على طرف الميسرة على جانب النها ، ولما يسيف كان سابع جمادى الأولى من هذه السنة وصل سنجرشاه ابن سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الجزيرة ، ووصل في عسكر

حسن ، فلقيه السلطان واحترمه وأكرمه وأنزله في خيمته وأمسر أن تضرب خيمته إلى جانب عماد الدين ، وفي تاسع الشهر وصل علاء الدين بن مسعود صاحب الموصل مقدما على عسكره ففرح السلطان بقدومه فرحا شديدا ، وتلقاه عن بعد هو وأهله ، واستحسن أدبسه وأنزله عنده في الخيمة ، وكارمه مكارمة عظيمة ، وقدم له تحفا حسنة ، وأمسر بضرب خيمته بين ولديه الملك الأفضل والملك الظاهر ، وما من أهله إلا من بسط له من ضيافته وجها مضيئا

ولما كانت ظهيرة ذلك اليوم ظهرت في البحر قلوع كثيرة ، وكان رحمه الله في نظره وصول الأسطول من مصر ، فإنه كان قدد أمر بتعميره ووصوله ، فعلم أنه هو ، فركب السلطان وركب الناس في خدمته ، وتعبى تعبية القتال وقصد مضايقة العدو ليشغله عن قصد الأسطول ، ولما علم العدو وصول الأسطول استعدوا له وعمروا أسطولا اقتاله ومنعه من بخول عكا ، وخرج أسطول العدو واشتد السلطان في قتاله من خارج ، وسار الناس على جانب البحر تقوية للأسطول وايناسا لرجاله ، والتقالى الأسطولان في البر ، واضطرمت نيران الحرب ، واستعرت وباع كل فريق روحه براحته الأخروية ، ورجع حياته الأبدية على حياته الأبدية .

وجرى بين الأسطولين قتال شديد انقشاع عن نصرة الأسلطول الاسلامي ، وأخذ من العدو شيني وقتل من به ونهاب جميع ما فيه ، وظفر من العدو بمركب أيضا واصلا من قسطنطينية ، ودخال الأسطول المنصور الى عكا ، وكان قد صحبه مراكب من الساحل فيها مير ونخائر ، وطابت قلوب أهال البلد وانشر صدورهم ، فأن الضائقة كانت قد أخنت منهم ، واتصل القتال بين العسكرين من خارج البلد الى أن فصل بينهما الليل ، وعاد كل فريق الى خيامه ، وقد قتل من عدو الله وجارح خلق كثير عظيم ، فإنها قاتلوا في ثلاثة مواضع ، فإن أهل البلد اشتدوا في قتالهم ليشغلوهم

عن الأسطول أيضا ، والأسطولان يتقاتلان ، والعسكر يقاتلهم من البر ، وكان النصر للمسلمين في الأماكن كلها .

ثم كان وصول زين الدين صاحب إربال في العشر الأواخر من جمادى الأولى ، وهو زين الدين يوسف بن علي بن بكتكين ، قدم بعسكر حسن ، وتجمل جميل ، فاحترمه السلطان ، وأكرمه وأنزله في خيمته ، وأكرم ضيافته ، وأمر بضرب خيمته الى جانب أخيه مظفر الدين .

#### ذكر خبر ملك الألمان

ثم تواترت الأخبار بوصول ملك الألمان إلى بالد قليج أرسالان ، وأنه نهض القائه جمع عظيم من التركمان ، وقصدوا منعه من عبور النهر ، وأنه أعجزهم لكثرة خلقه ، وعدم مقدم لهم يجمع كلمتهم ، وكان قليج أرسلان أظهر شقاقه وهو في الباطن قد أضمر وفاقه ، ثم لما عبر إلى البلاد أظهر ما كان أضمر ووا فقه وأعطاه رهائن منه على أن ينفذ معه من يوصله إلى بالاد ابن لاون ، وأنفذ معه أدلاء ، واعتراهم في الطريق جوع عظيم حتى ألقوا بعض أقمشتهم ، ولقد بلغنا والله أعلم أنهم جمعوا عدا كثيرة من زرييات وضوذ وآلات سلاح عجزوا عن حملها ، وجعلوها بيدرا واحدا ، وأضر موا فيها النار لتتلف ، ولا ينتفع بها أحد ، وأنها بقيت بعد ذلك تالا من عليد ، وساروا على هذا الحال حتى أثوا إلى بلد يقال لها طرسوس فأقاموا على نهر ليعبروه ، وأما ملكهم فعن له أن يسبح فيه وكان ماؤه شديد البرد ، وكان ذلك عقيب ما ناله من التعب والنصب والمشقة والخوف ، وأنه عرض له بسبب ذلك مرض عظيم ا شتد به إلى أن قتله .

ولما رأى ما حل به أوصى الى ابنه الذي كان في صحبته ، ولما مات - 132 -

أجمعوا رأيهم على أنهم سلقوه في خل ، وجمعوا عظامه في كيس على أن يحملوه إلى القسدس الشريف حسدرسه الله ، ويدفنوه في القدس ، وترتب ابنه مكانه على خلف من أصحابه ، فان ولاه الأكبر كان قد خلفه في بلانه ، وكان جماعة من أصحابه يميلون إليه ، واستقر قدم ولاه الحاضر في تقدمة العسكر .

ولما أحس ابن لاون بما جرى عليهم من الخلل ، وما حل بهم من الجوع والموت والضعف بسبب موت ملكهم ، رأى أن لايلقي بذهسه بينهم فإنه لايعلم كيف يكون الأمر ، وهم أفرنج وهو أرمني ، فاعتصم هو عنهم في بعض قلاعه المنيعة .

#### صورة كتاب الكاغيكوس الأرمني

ولقد وصل إلى السلطان كتاب من الكاغيكوس، وهـو مقـدم الأرمن، وهو صاحب قلعة الروم التي على طرف الفرات، نسخة هذه ترجمتها: كتاب الداعي المخلص الكاغيكوس ما أطلع به علم مولانا، ومالكنا السلطان الناصر، جامع كلمة الايمان، رافع علم العدل والاحسان، صلاح الدنيا والدين، سلطان الاسلام والمسلمين، أدام الله إقباله، وضاعف إجلاله، وصان مهجته وكمل نهاية إماله، بعظمته وجلاله: من أمر ملك الألمان وما جرى له عند ظهوره، وذلك أنه أول ما خرج من دياره ودخل بلاد الهذكر غصبا، غصب ملك الهذكر بالاذعان والدخول تحت طاعته، وأخذ من ماله ورجاله ما اختار، ثم أنه دخل أرض مقدم الروم وفتح من ماله ورجاله ما اختار، ثم أنه دخل أرض مقدم الروم وفتح رهائنه ولده وأخاه وأربعين ذفرا من خلصائه، وأخذ منه خمسين رهائنه ولده وأخاه وأربعين ذفرا من خلصائه، وأخذ منه خمسين قنطارا ذهبا، وخمسين قنطارا فضة، وثياب أطلس بمبلغ عظيم، وأغتصب المراكب، وعدى بها الى هذا الجانب وصحبته الرهائن

إلى أن دخل حدود بلاد الملك قليج أرسسلان ، ورد الرهسائن وبقسى سائرا ثلاثة أيام وتركمان الأوج (٣٠) يلقونه بالأغنام والبقر والخيل والبضائع ، فداخلهم الطمع ، وجمعوا جموعا من جميع البلاد ووقع القتل بين التركمان وبينه ، وضايقوه ثلاثة وثلاثين يوما وهدو سائر ، ولما قرب من قدونية جمع قطب الدين ولد قليج ارسلان العساكر ، وقصده وضرب معه مصافا عظيما ، فظفر بسه ملك الألمان ، وكسره كسرة عظيمة ، وسار حتسى أشرف على قونية ، فخرج إليه جموع عظيمة من المسلمين فردهم مكسورين ، وهجم على قونية بالسيف ، وقتل منهم عالما عظيما من المسلمين والفرس ، وأقام بها خمسة أيام ، فطلب قليج أرسلان منه الأمان ، فأمنه الملك واستقر بينهم قاعدة أكيدة ، وأخذ الملك منه رهائن عشرين من أكابر دولته ، وأشار على الملك أن يجعل طريقه على طرسوس والمصبيصة ففعل ، وقبل منه ، وقبل وصوله الى هذه البيار ذفذ كتابه ورسوله يشرح حاله واين قصده ، وما لقيه في طريقه ، وأنه لابد يجتاز هــنه الديار اختيارا أو كرها ، فاقتضى الحال إنفساد الماوك حاتم ( ٣١ ) وصحبته ما سأل ، ومعه من الخواص جماعة للقاء الملك وجواب كتابه ، وكانت الوصية أن يمروا به على بلاد قليج أرسلان إن أمكن ، فلما اجتمعوا بالملك الكبير ، وأعادوا عليه الجواب عرفوه الأحوال بالانحراف ، ثم كثرت عليه العساكر والجموع ، ونزل على شط بعض الأنهار وأكل خبدرًا ، ونام وانتبه فتهاقت نفسه إلى الاستحمام في الماء البارد ، ففعل ذلك ، وخرج ، وكان أمـر الله أن تحرك عليه مرض عظيم من الماء البارد ، فماكث أياما قالانل ومات ، أما ابن لاون فإنه كان سائرا يلقى الملك ، فلما جرى هــذا لمجرى ، هرب الرسل من العسكر وتقدموا إليه واخبسروه في الحال ، فنخل في بعض حصونه واحتمى هناك ، وأما ابسن الملك فكان أبوه منذ توجه إلى قصد هدنه الديار نصب ولده الذي معه عوضه ، واستقرت القاعدة ، وبلغه هرب رسل ابسن لاون ، فسأذفذ واستعطفهم وأحضرهم وقال أن أبى كان شيخا كبيرا وما قصدهذه البيار إلا لأجل حسج بيت المقدس ، وأنا الذي دبسرت الملك وعانيت المشاق في هذه الطريق فمسن اطساعني وإلا بسدات قصسد

دياره ، واستعطف ابن لاون واقتضى الحسال الاجتماع ضرورة ، وبالجملة فهو في عدد كثير .

ولقد عرض عسكره فكان اثنين وأربعين مجفجفا (٣٢) ، وأما الرجالة فما يحصى عددهام ، وهام أجناس متفاوتة وخلق غريبة ، وهم على قصد عظيم وجد في أمرهم ، وسياسة هائلة حتى أن من جنى منهم جناية فليس له جزاء إلا أن يذبح مثل الشاه .

ولقد بلغهم عن بعض اكابرهم أنه جنى على غلام له ، وجاوز الحد في ضربه ، فاجتمعت القسوس للحكم فاقتضى الحال والحكم العام ذبحه ، وشفع إلى الملك منهم خلق عظيم فلم يلتفت إلى ذلك ونبحه ، وقد حرموا الملاذ على أنفسهم حتى أن من بلغهم عنه بلوغ لنة هجروه وعزروه ، كل ذلك كان حزنا على البيت المقدس ، ولقد صح عن جمع منهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة ، وحرموا ما حل ، ولم يلبسوا إلا الحديد حتى أذكر عليهم الأكابر ذلك ، وهم من الصبر على الشقاء ، والذل والتعب في حال عظيم .

طالع المملوك بالحال وما يتجد بعد ذلك يطالع به إن شاء الله تعالى ، هذا كتاب الكاغيكوس ، ومعنى هذا اللفظ الخليفة ، واسمه بركري كوربن باسيل .

# ذكر مسير العساكر إلى أطراف البلاد في طريق ملك الألمان

ولما تحقق السلطان وصول ملك الألمان إلى بلاد ابن لاون ، وقدربه إلى البلاد الاسلامية جمع أمراء دولته ، وأرباب الآراء وشاورهم . فيما يصنع ، فاتفق الرأي على أن العسكر بعضه يسير إلى البلاد - 135 -

المتاخمة لطريق عسكر العدو الواصل ، وأن يقيم على منازلة العدد بباقي العسكر المنصور ، وكان أول من سار صاحب منبج وهو ناصر الدين بن تقي الدين ، ثم عز الدين بن المقدم صاحب كفر طاب وبارين وغيرهما ، ثم مجد الدين صاحب بعلبك ، ثم صاحب شيزر سابق الدين ، ثم الياروقية من جملة عسكر حلب ، ثم عسكر حماه ، وسار ولده الملك الأفضل مع مرض عرض له ، ثم بدر الدين شحنة دمشق مع مرض عرض له أيضا ، وسار بعد ذلك ولده الملك الظاهر إلى حلب لابانة الطريق وكشفا لأخباره ، وحفظا لما يليه من البلاد ، وسار بعده الملك المظفر لحفظ ما يليه من البلاد ، وتدبير أمر العدو المجتاز ، وكان آخر من سافر في ليلة السبت التاسع من جمادى من شهور سنة ست وثمانين وخمسمائة .

ولما سارت هذه العساكر خفت الميمنة فإن معظم من سار منها ، فأمر رحمه الله الملك العادل أن ينتقل إلى منزلة تقي الدين في طرف الميمنة ، وكان عماد الدين زنكي في طرف الميسرة ، ووقع في العسكر مرض عظيم فمرض مظفر الدين صاحب حران وشفي ، ومرض بعده الملك الظافر ، وشفي ومرض خلق كثير من الأكابر وغيرهم ، إلا أن المرض كان سليما بحمد الله ، وكان المرض عند العدو أكثر وأعظم ، وكان مقرونا بموتان عظيم ، وأقام السلطان مصابرا على ذلك مرابطا للعدو .

#### ذكر تمام خبر ملك الألمان

وذلك أن ولده الذي قام مقامه مرض مرضا عظيما ، أقسام بسببه بموضع من بلاد ابن لاون ، وأقسام معسه خمسسة وعشرون فسارسا وأربعون داويا ، وجهز عسكره نحو إنطاكية حتى يقطعوا الطريق ، ورتبهم ثلاث فرق لكثرتهم ، ثم إن الفرقة الأولى اجتازت تحت قلعة بغراس يقدمها كند عظيم عندهم ، وأن عسكر بغراس مع قلته أخسذ - 136

منهم مئتى رجل قهرا ونهبا وكتبوا يخبرون عنهم بالضعف العظيم والمرض الشديد وقلة الخيل والظهر والعدد والآلات ، ولما اتصل هذا الخبر بالنواب في البلاد الشامية ، أنفذوا إليهم عسكرا يكشف أخبارهم ، فوقع العسكر على جمع عظيم قعد خصرجوا لطلب العلوفة ، فأغاروا عليهم غارة عظيمة وقتلوا وأسروا ، وكان مقدار ما أخذوه وقتلوه على ما ذكره المخبرون في الكتب زهاء خمسامائة ذفس ، ولقد حضرت رسالة رسول ثان من كاغيكوس بين يدي السلطان ، وهو يذكر خبرهم ، ويقول : هم عدد كثير لكنهم ضعاف قليلو الخيل والعدة ، وأكثر ثقلهم على حمر وخيل ضعيفة ، قال : واقد وقفت على جسر يعبرون عليه لأعتبرهم ، فعبر منهم جمع عظيم ما وجدت مع واحد منهم طارقة ولارمحا إلا النادر ، فسألتهم عن ذلك ، فقالوا : أقمنا بمرج وخم اياما فقل زادنا واحطابنا ، وأوقدنا معظم عددنا ، ومات منا خلق عظيم ، واحتجنا إلى الخيل فذبحناها وأكلناها ، وأوقدنا الرماح والعدد لاعواز الحطب ، وأما الكند الذي وصل إلى انطاكية في مقدمة العسكر ، فإنه مات ، وذكر أن ابن لا ون لما أحس منهم بذلك الضعف طمع فيهم حتى أنه عزم على أخذ مال الملك لمرضه وضعفه وقلة جمعه الذي تخلف معه ، وأن البرنس صاحب انطاكية لما أحس منهم بذلك ارسل الى ملك الألمان التقطه إلى أنطاكية طمعا في أن يموت عنده ، ويأخذ ماله ، ولم تزل أخبارهم تتواتر بالضعف والمرض الى أن وقعت وقعة العادل على طرف البحر .

### ذكر الوقعة العادلية

ولما كان يوم الأربعاء العشرين من جمادى الأخرة علم عدو الله أن العساكر قد تفرقت ، وأن الميمنة قد خفت لأن معظم من سافر كان منها بحكم قرب بلادهم من طريق العدو ، فأجمعوا رأيهم ، واتفقت كلمتهم على أنهم يخرجون بغتة ويهجمون على طرف الميمنة فجاة ،

وتلاعبت بهم أمالهم فخرجوا ظهيرة النهار وامتدوا ميمنة وميسرة وقلبا وانبثوا في الأرض ، وكانوا عددا عظيما ، واستخفوا طرف الميمنة ، وكان فيها مخيم الملك العادل ، فلما بصر الناس بهم قد خرجوا في تعبية القتال ، صاح صائحهم ، وخرجوا من خيامهم كأسرود مرض أجرسامها ، وركب السراطان ، ونادى مناديه : ياللاسلام ، وركبت الجيوش وطلبت الأطلاب ، وكان رحمة الله عليه ، أول راكب ، ولقد رأيته رحمه الله قد ركب من خيمته وحوله نفر يسير من خواصه والناس لم يستتم ركوبهم وهو كالفاقدة ولدها ، الثاكلة واحدها ، ثم ضرب الكوس واجرابته كوسات الأمراء من أماكنها ، وركب الناس .

وأما الأفرنج فإنهم سارعوا في القصد إلى الميمنة حتى وصلوا الى خيمة الملك العادل، وبخلوا في طاقه وامتدت أيديهم في السوق، وأطراف الخيم بالنهب والغارة، وقيل وصلوا الى خيمة الخاص، وأخذوا من شراب خاناتها شيئاً.

وأما الملك العادل فأنه لما علم بذلك ركب وخدرج من خيمته ، واستركب من يليه من الميمنة كالطواشي قايماز النجمي ، ومن يجري مجراه من أسود الاسلام ، ووقف وقوف مخادع حتى يوغل بهم طمعهم في الخيم ، ويشتغلوا في النهب وكان كما ظن فإنهم عاشت أيديهم في الخيام والأقمشة والفواكه والمطاعم ، فلما علم اشتغالهم بذلك صاح بالناس ، وحمل بذفسه يقدمه ولده الكبير شمس الدين ، وحمل بحملته من كان يليه من الميمنة واتصل الأمدر بجميع الميمنة وحمل بحملته من كان يليه من الميمنة واتصل الأمدر بجميع الميمنة الأسود على فريستها ، وأمكنهم الله منهم ، ووقعت الكسرة فعادوا يشتدون نحو خيامهم هاربين ، وعلى أعقابهم ناكصين ، وسيف الله فيهم يلتقط الأرواح من الأشباح ، ويفصل بين الأجساد والرؤوس ، فيهم يلتقط الأرواح من الأشباح ، ويفصل بين الأجساد والرؤوس ،

ولما بصر السلطان باصطلاء الحسرب قد ارتفع ممسايلي خيام - 138 -

أخيه ، ثارت في قلبه نار الاشهاق ، وحسركت الحمية إخسوته ، وأنهضت الرغبة في نصرة بين الله والخدوف على أوليائه عزيمته ، وصاح صائحه في الناس: ياللاسلام وإبطال الموحدين ، هـذا عدو الله قد أمكن الله منه ، وقد داخله الطمع حتى غشى خيامكم بذفسه ، فكان من المبادرين الى اجابة دعوته جماعة من ممساليكه وخساصته وحلقته ، ثم طلب عسكر الموصل يقدمهم علاء الدين ، ثم عسكر مصر يقدمهم سذقر الحلبي ، وتتابعت العساكر ، وتجـاوبت الأبطال ، ووقف هو رحمه الله في القلب خشية أن يستضعف العدو القلب بحكم ما أذفذ منه من العساكر فينال غرضا ، فتواصلت العساكر، واتصل الضرب، وقامت سوق الحرب، فلم يكن الا ساعة حتى رأيت القسوم (صرعى كأنهسم اعجسساز نخسسل خاوية ) ( ٣٢ ) وامتدوا مطروحين من خيام الملك العسادل الي خيامهم ، أولهـم في الخيم الاسـلامية ، وأخــرهم في خيم العــدو ، وصرعى على التلول والوهاد ، وشربت السيوف من دمسائهم حتبي رويت ، وأكلت أسد الوغى بأسنان الظفر منهم حتى شبعت ، وأظهر الله كلمته ، وحقق لعبده نصرته ، وكان مقدار مسا امتد فيه القتلى -فيما بين الخيامين فرسخا وربما زاد على ذلك ، ولم ينج من القوم الا النادر ، ولقد خضت في تلك الدماء بدابتي واجتهدت في أن اعدهم فما قدرت على ذلك لكثرتهم وتفسرقهم ، وشساهدت فيهسم المسرأتين مقتولتين ، وحكى لى من شاهد اربعة نسوة يقساتان واسر منهن اثنتان ، وأسر من الرجال في ذلك اليوم ذفر يسير ، فإن السلطان كان أمر الناس أن لايستبقوا أحسدا ، هسذا كله في الميمنة ، وبعض القلب ، وأما الميسرة فما اتصل الصائح بهـــم الا وقــد نجـــز الأمر ، وقضى القضاء على العدو ما بين الظهر والعصر ، فإن العدو ظهر في قائم الظهيرة ، وانفصات الحسرب بعسد صلاة العصر ، واذكسر القوم حتى بخلت معهدم طائفة من المسلمين وراءهم إلى مخيمهم على ما قيل ، ثم إنه ــ رحمة الله عليه ــ أمر الناس بالتراجع لما ظهر له وجه الربح ، حيث قتل من العدو ، ما قتل من هذا الخلق العظيم ، ولم يفقد من المسلمين أحد في ذلك اليوم سوى عشرة أنفس غير معروفين .

ولما أحس جند الله بعكا بما جرى من الوقعة ، فإنهم كاذوا يشاهدون الوقعة من أعالي السور ، خرجوا إلى مخيم العدو المخذول من البلد ، وجرت بينهم مقتلة عظيمة ، وكانت النصرة المسملين ، بحيث هجموا خيام العدو ، ونهبوا منها جمعا من النسوان والأقمشة حتى القدور فيها الطعام ، و وصل كتاب من المدينة يخبرر بربذك ، ( وكان يومل على الكافررين عسيرا ) (٣٣) ، واختلف الناس في عدد القتلى منهم فذكر قوم أنهم ثمانية آلاف ، وقال أخرون : سبعة آلاف ، ولم ينقصهم حازر بأقل من خمسة آلاف ، واقد شاهدت منهم خمسة صفوف أولها في خيم العادل وأخرها في خيم العدو ، ولقد لقيت إنسانا جنديا عاقلا في خيم العادل وأخرها في خيم العدو ، ولقد لقيت إنسانا جنديا عاقلا لي : هاهنا أربعة آلاف ونيف وستون قتيلا ، وكان قد عد صفين لي : هاهنا أربعة آلاف ونيف وستون قتيلا ، وكان قد عد صفين الباقي ، وانجلي يوم الأربعاء المذكور بأحسن ما ينجلي عنه الاسلام .

ولما كان يوم الخميس الحسادي والعشرون مسن جمسادى المذكور، ورد في عصره نجاب من حلب له خمسة أيام يتضمن كتابه أن جماعة عظيمة من العدو الشمالي خرجوا لنهب اطراف البسلاد الاسلامية، ونهض العسكر الاسلامي من حلب إليهم، وأخذ عليهم الطريق، ولم ينج منهم إلا من شاء الله، وكان وقع هذا الخبر عقيب هذه الوقعة المباركة وقعا عظيما، وضربت البشائر، ولم ير صبيحة لتلك العروس أحسن من هذه الصبيحة، وجاءنا بقية ذلك اليوم من اليزك قايماز الحراني، وذكر أن العدو قد سأل من جانب السلطان من يصل إليهم ليسمع حديثا في سؤال الصلح لضعف حل بهم، ولم يزل عدو الله في حينه مكسور الجناح من الجانبين، حتى وصلهم كند يقال له كند هرى.

#### ذكر وصول الكند هري

وهذا المذكور من ملوكهم وأعيانهم ، وصل في البحر في مراكب عدة ، ومعه من الأموال والنخائر والميرة والأسلحة والرجال عدد عظيم ، فقوي بوصوله عزمهم واشتد أزرهم ، وحدثتهم نفوسهم بطلب العسكر الاسلامي المنصور ليلا ، وكثر ذلك الحديث على ألسنة المستامنين والجواسيس ، فجمع السلطان الأمراء وأرباب الرأي واستشارهم فيما يفعل ، فكان آخر الرأي أنهم يوسعون الحلقة ويتأخرون عن العدو رجاء أن يخرج العدو ويبعد عن خيمه ، فيمكن الله منهم ، ووافقهم السلطان على ذلك وأوقعه الله في قلبه ، فيمكن الله منهم ، ووافقهم السلطان على ذلك وأوقعه الله في قلبه ، فرحل الى جبل الخروبة بالعساكر بساسرها وذلك في السابع والعشرين من جمادى الأخرى ، وترك بقية من العسكر في تلك المنزلة كاليزك مقدار ألف فارس يتناوبون لحفظ النوبة ، هذا والكتب متواصلة من عكا ومنا إليها على أجنحة الطيور ، وأيدي الساباح والراكب اللطاف تخرج ليلا وتدخل سرقة من العدو .

هذا وأخبار العدو الواصل من الشمال متواصلة بقلة خيله وعده ، وما قد عراهم من الموت والمرض ، وأنهم قد اجتمعوا بأنطاكية ، وأنهم قد بقوا رجالة ، وأن اصحابنا عسمكر حلب يتخطفون حشاشتهم وعلاقتهم ، ومن يخرج منهم .

## ذكر كتاب وصل من قسطنطينية يسر الله فتحها

وكان بين السلطان وبين ملك القسطنطينية مراسلة ومكاتبة ، وكان وصل منه رسول إلى الباب السلطاني بمرج عيون في رجب سنة خمس وثمانين وخمسمائة في جواب رسول كان انفنه السلطان إليه ، بعد تقرير القواعد وإقسامة قسانون الخسطبة في جسامع قسطنطينية ، فمضى الرسول والقى الخطبة ولقى احتراما عظيما

وإكراما زائدا ، وكان قد أذفذ معه في المراكب الخطيب والمنبر وجمعا من المؤننين والقراء ، وكان يوم بخولهم القسطنطينية يوما عظيما من أيام الاسلام شاهده جمع كثير من التجار ، ورقبي الخطيب المنبر ، واجتمع اليه المسلمون المقيمون بها والتجار ، وأقسام الدعوة الاسلامية العباسية ، ثم عاد فعاد معه هذا الرسول يخبرنا بانتظام الحال في ذلك ، فأقام مدة ، ولقد شاهدته يبلغ الرسالة ومعه ترجمان عنه ، وهو شيخ احسن ما يفرض أن يكون من صدور المشايخ ، وعليه زيهم الذي يختص بهم ، ومعه كتاب وتذكره والكتاب مختـوم بذهب ، ولما مات وصل الى ملك قسطنطينية خبر وفاته ، فاذفذ هذا الرسول في تتمة ذلك ، ووصل معه الكتاب في جواب ذلك ، وصورة ما فسر من الكتاب الواصل معه ، ووصدفه أنه كان كتابا مدرجا عرضا ، وهو دون عرض كتاب بغداد مترجما ظاهره وباطنه بسطرين ، بينهما فرجة ، وضع فيها الختـم ، والختـم مـن ذهـب مطبوع كما يطبع الخاتم في الشمع ، على ختمـه صـورة ملك ، وزن الذهب خمسة عشر دينارا ، مضمون السطرين المكتوبين ما هذا صورته:

من إيساكيوس الملك المؤمن بالمسيح الاله ، المتدوج من الله المنصور العالي أبدا ، أففقوس المدبر من الله القاهر الذي لايغلب ، ضابط الروم بذاته أذكلوس ، الى النسيب سلطان مصر صلاح الدين ، فهذا : صورة مساكتب عليه مسن التسرجمة بساطنا وظاهرا ، وأما مافسر من الكتاب فهذا : المحبة والمودة ، قد وصل حظ نسبتك الذي انفذت إلى ملكي ، وقرأناه وعلمنا منه أن رسولنا توفي ، وحزنا عليه حيث أنه توفي في بلد غريب وما قدر أن يتم كل ما رسم له ملكي وأمره أن يتحدث به مع نسبتك ، ويقول في حضرتك ، ولابد لنسبتك أن تهتم بإنفاذ رسول إلى ملكي مسع رساولي المتدوفي والقماش الذي خلفه ويوجد بعد موته نعطيه أولاده وأقساربه ، ومساؤل أنه سمع من نسبتك أخبارا ردية ، وأنه قدد سافر في بلادي الألمان ، ولا عجب فإن الأعداء يرجفون باشياء مكذوبة على قددر أغراضهم ، ولو تشتهي أن تسمع الحق فإنهم قد تأذوا وتعبوا كثيرا

أكثر مما أوذي فلاحوا بلادك ، وقد خسروا كثيرا من المال والدواب والرحل والرجال ، ومات منهم كثير وقتلوا وتلفوا وبالشدة قد تخلصوا من أيدي أجناد بلادي ، وقد ضعفوا بحيث إنهم لايصاون إلى بلادك ، وإن وصلوا ، كانوا ضعافا بعد شدة كبيرة ، لايقدرون ينفعون جنسهم ولايضرون نسبتك ، وبعد ذلك كيف نسيت الذي بيني وبينك ، وكيف ما عرفت لملكي شيئا من المقاصد والمهمات ؟

ماربح ملكي من محبتك إلا عدا وة الأفرنج وجنسهم ، ولابد لنسبتك كما قد كتبت لملكي في كتابك الذي نفنت إلينا من إنفاذ رسول حتى يعرفني جميع ما قد كتبت اليك في القديم من الحديث ، ويكون ذلك بأسرع ما يمكن ولاتحمل على قلبك من مجيء الأعداء الذين قد سمعت بهم ، فإن ادبارهم على قدر نيتهم وآرائهم ، وكتب في أيام سنة الف وواحد وخمسمائة .

فوقف ـ رحمة الله عليه ـ وكرم الرسول ، وأحسن مشواه ، وكان شيخا حسن الخلق مهيبا ، عارفا بسالعربية والرومية والأفرنجية .

ثم أن الأفرنج اشتدوا في حصار البلد وضايقوه ، لما قد حدث لهم من القوة بوصول الكند هري ، فإنه وصل على ما ذكر والله أعلم في عشرة الاف مقاتل ، ووصلتهم نجدة أخرى في البحر قويت بها قلوبهم ، ونازلوا البلد بالقتال

# ذكر حريق المنجنيقات

وذلك أن العدو لما أحس في ذفسه بقوته بسبب توالي النجدات عليهم اشتد طمعهم في البلد ، وركبوا عليه المنجنيقات من كل جانب ، وتناوبوا عليها بحيث لايتعطل رميها ليلا ولانهارا ، وذلك في أثناء رجب .

ولما رأى أهل البلد ما نزل بهم من مضايقة العدو ، وتعلق طمعهم بهم ، وحركتهم النخوة الاسلامية وكان مقدموه حينئذ : أما والى البلد وحارسه فالأمير الكبير بهاء الدين قدرا قوش ، وأما مقدم العسكر فالأمير الكبير الاسفهسلار حسام الدين أبدو الهيجاء، وكان رجلا ذا كرم وشجاعة وتقدم في عشيرته ، ومضاء في عزيمته ، فاجتمع رأيهم على أنهم يخرجون إلى العدو فارسهم وراجلهم على غرة وغفلة منهم ، ففعلوا ذلك وفتحت الأبواب وخرجوا دفعة واحسدة من كل جانب ، ولم يشعر العدو إلا والسيف فيهم حاكم عادل ، وسهم قدر الله وقضائه فيهم نافذ نازل ، وهجم الاسلام على الكفرر في منازله ، وأخذ بناصية مناضله ورأس مقاتله ، ولما ولج المسلمون لخيام العدو ذهاوا عن المنجنيقات وحياطتها وحراستها ، وحفظها وسياستها ، فوصلت شهب الزراقين المقذوفة ، وجاءت عوائد الله في نصرة بينه المألوفة ، فلم تكن إلا ساعة حتى اضــطرمت فيهـا النيران ، وتحرقت منها بيدها ماشيده الأعداء في المدة الطويلة في أقرب أن ، وقتل من العدو سبعون فارسا ، وأسر خلق عظيم ، وكان من جملة الأسرى رجل مذكور منهم ظفر به واحد من أحساد الناس ولم يعلم بمكانته ، ولما انفصل الحرب سأل الأفرنج عنه هل هو حي أم لا ، فعرف الذي هو عنده عند سوالهم أنه رجل كبير فيهم ، وخاف أن يغلب عليه ويرد عليهم بذوع مصانعة أو على وجه من الوجوه فسارع وقتله ، وبذل الأفرنج فيه أماوالا كثيرة ، ولم يزالوا يشتدون في طلبه ويحرصون عليه حتى رميت اليهم جثته ، فضربوا بذفوسهم الأرض ، وحذوا على رؤوسهم التراب ، ووقعت عليهم بسبب ذلك خمدة عظيمة ، وكتموا امره ، ولم يظهروا من كان ، واستصغر المسلمون بعد ذلك أمرهم ، وهجم عليهم العدرب من كل جانب يسرقون وينهبون ويقتلون ويأسرون الى ليلة نصف شعبان ، وكان الكندهري قد انفق على منجنيق كبير عظيم الشكل على ما نقل الجواسيس والمستامنون الفا وخمسمائة بينار ، واعده ليقدمه إلى البلد ، ومنع من حريقه في ذلك اليوم كونه بعيدا عن البلد لم يقدم بعد إليه، ولما كانت الليلة المباركة المذكورة خسرج الزراقسون والمقساتلة تحفظهم من كل جانب ، والله يكلؤهم ، فساروا من تحت ستر الليل حتى أتـوا المنجنيق المذكور، وأضرماوا فيه النار فاحترق ملى اساعته، ووقع الصياح من الطائفتين، وذهل العدو فإنه كان بعيدا من البلد، وخافوا أن يكونوا قد أحيط بهام من الجاوانب، وكان نصرا من عند الله، وأحرق بلهيبه منجنيقا لطيفا إلى جانبه.

## ذكر الحيلة في إدخال بطسه بيروت إلى البلد

وذلك أنه \_ رحمة الله عليه \_ كان قد أعد ببيروت بصطسه ، وعمرها ، وأودعها أربعمائة غرارة من القمح ، ووضع فيها من الجبن والميرة والبصل والغنم وغير ذلك من الميرة .

وكان الأ فرنج خذلهم الله قد أداروا مراكبهم حول عكا حراسة لها من أن تدخلها مراكب المسلمين ، وكانت قد اشتدت حاجة من فيها إلى الطعام والميرة ، فــركب في بطسة بيروت جماعة مــن المسلمين ، وتزيوا بزي الأفرنج ، حتى حلقوا لحاهم ، ووضعوا الخنازير على سطح البطسة بحيث ترى من بعد ، وعلقوا الصلبان وجاؤوا قاصدين البلد من البعد حتى خالطوا مـراكب العــدو ، فخرجوا إليهم واعترضوهم في الحـراقات والشــواني وقـالوا لهم : نراكم قاصدين البلد ، واعتقدوا أنهم منهـم ، فقالوا : أو لم تكوذوا قد أخذتم البلد ؟

فقالوا: لم نأخذ البلد بعد، فقالوا: نحن نرد القلوع إلى العسكر ووراءنا بطسة أخرى في هاوائنا فأنذروهم حتى لا يدخلوا البلد وكان وراءهم بطسة أفرنجية قد اتفقت معهم في البحر قاصدة العسكر، فنظروا فراوها، فقصدوها ينذرونها، فاشتدت البطسة الاسلامية في المسير، واستقامت لها الريح حتى دخلت ميناء البلد وسلمت ولله الحمد، وكان فرحا عظيما، فإن الحاجة كانت قد أخذت من أهل البلد، وكان ذلك في العشر الأواخر من رجب.

#### ذكر قصة العوام عيسى

ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنها ، أن عواما مسلما يقال له عيسى ، وصل الى البلد بالكتب والنفقات على وسلمه ليلا على غرة من العدو ، وكان يغوص ويخرج من الجانب الأخر من مراكب العدو ، وكان ذات ليلة شد على وسلمه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار ، وكتب للعسكر ، وعام في البحر ، فجرى عليه أمر أهلكه وأبطأ خبره عنا ، وكانت عادته إذا دخل البلد أطار طيرا عرفنا بوصوله ، فأبطأ الطير فاستشعرنا هلاكه ، ولما كان بعد أيام بعد بينا الناس على طرف البحر في البلد إذا هو قدف شيئا غريقا ، فتفقدوه فوجدوه عيسى العوام ، ووجدوا على وسطه الذهب ، وشمع الكتب ، وكان الذهب ذفقة للمجاهدين ، فما رؤي من أدى الأمانة في حال حياته ، وقد ردها في مماته إلا هذا الرجل ، وكان ذلك في العشر حال حياته ، وقد ردها في مماته إلا هذا الرجل ، وكان ذلك في العشر

#### ذكر حريق المنجنيقات

وذلك أن العدو كان نصب على البلد منجنيقات هائلة ، حاكمة على السور ، وأن حجارتها تواترت حتى أثـرت في السور أثـرن بينا ، وخيف من غائلاتها ، فأخذ سهمان من سهام الجرخ العظيم ، فأحرق نصلاهما حتى بقيا كالشعلة من النار ، ثم رميا في المنجنيق الواحد فعلقا فيه ، واجتهد العدو في إطفائهما فلم يقدر على ذلك ، وهبت ربح شديدة فاشتعل اشتعالا عظيما ، واتصلت لهبت بالأخر فأحرقته ، واشتد ناراهما بحيث لم يقدر احد أن يقرب من مكانهما ليحتال في أطفائهما ، وكان يوما عظيما اشتد فيه فرح المسلمين ، وساءت عاقبة الكافرين .

# ذكر تمام حديث ملك الألمان والحيلة التي عملها المركيس

وكان من حديثه أنه بعد أن استقر قدمه في أنطاكية \_ يسر الله فتحها \_ أخذها من صاحبها وحكم فيها ، وكان بين يديه فيها يذفذ أوامره ، فأخذ قلعتها منه غيلة وخديعة ، وأودعها خزائنه ، وسار عنها في الخامس والعشرين من رجب متوجها نحو عكا في جيوشه وجموعه على طريق اللاذقية ، حتى أتى طرابلس ، وكان قد سار إليه من معسكر الأفرنج يلتقيه المركيس صاحب صور ، وكان من أعظمهم حيلة وأشدهم بأسا وهو الأصل في تهييج الجموع من وراء البحر

وذلك أنه صور القدس في ورقة ، وصور فيه صورة القمامة التسى يحجون إليها ويعظمون شأنها ، وفيه قبة قبر المسيح الذي دفن فيه بعد صلبه بزعمهم ، وذلك القبر هـ وأصـل حجهـم ، وهـ و الذي يعتقدون نزول الذور عليه في كل سنة في عيد من أعيادهـم ، وصـور على القبر فرسا عليه فارس مسلم راكب عليه ، وقدد وطيىء قبر المسيح ، وبال الفرس على القبر وأبدى هذه الصورة وراء البحــر في الأسواق والمجامع ، والقسوس يحملونها ورؤوسهم مكشوفة ، وعليهم المسوح ، وينادون بالويل والثيور ، وللصور عمل في قلوبهم فإنها أصل بينهم ، فهاج بذلك خلق لايحصى عددهـم إلا الله ، وكان من جملتهم ملك الألمان وجذوده ، فلقيهـم المركيس لكونه أصلا في استدعائهم إلى هذه الواقعة ، فلما اتصل به قدوى قلبه ونصره بالطرق، وسلك به الساحل خوفا من أنه إذا أتنى على ببلاد حلب وحماة ثار بهم المسلمون من كل جانب ، وقامت عليهم كلمسة الحسق من كل صدوب ، ومع ذلك لم يسلموا من شن الغارات عليهم فإن الملك المظفر قصدهم بعساكره ، وجمع لهم جموعا ، وهجم عليهم هجوما عظيما أخذ فيه من أطراف عساكره ، وكان قد لحقهم بأوائل

عسكره ، ولو لحقهم الملك الظهاهر بعسها كره لقضى عليههم ، ولكن ( لكل أجل كتاب ) ( ٣٤ ) واختلف حزر الناس لهم ، ولقد وقفت على كتب بعض المخبرين بالحرب ، فقد حزر فارسهم وراجلهم بخمســة الاف، بعد أن كانوا قد خرجوا على ما ذكر، فانظرإلى صنع الله مع أعدائه ، ولقد وقفت على بعض الكتب فذكر فيه أنهم لما ساروا من اللاذقية يريدون جبلة وجدوا في أعقابهم نيفا وستين فسرسا قد عطبت ، وانتزع لحمها ولم يبق فيها إلا العظام من شدة الجوع ، ولم يزالوا سائرين وايدى المسلمين تخطفهم من حولهم نهبا وقتلا واسرا حتى أتوا طرابلس ، ووصل خبر وصوله بكرة الثلاثاء ثمامن شعبان سنة ست وثمانين وخمسمائة ، هذا والسلطان ثابت الجاش راسخ القدم لايرده ذلك عن حراسة عكا ، والحماية لها ، ومراصدة العسكر النازل بها ، وشن الغارات عليها ، والهجوم عليهـم في كل وقت ، مفوضا أمره الى الله معتمدا عليه منبسط الوجه لقضاء حوائج الناس، مواصلاً بيره من يفد إليه من الفقراء والفقهاء والمشايخ والأدباء ، ولقد كنت إذا بلغني هذا الخبر تسأثرت حتسى دخلت عليه وأجد منه من قوة الذفس وشدة البأس ما يشرح صدري ، وأتيقن معه نصرة الاسلام وأهله.

#### ذكر وصول البطس من مصر

ولما كان العشر الاوسط من شعبان كتب بهاء الدين قراقوش وهو والي البلد والمقدم على الأسطول والحاجب لؤلؤ يذكران السلطان انه لم يبق بالبلد ميرة الا قدر يكفي الى ليلة النصرف من شعبان لاغير (فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها) (٣٥)لخاص ولا لعام، خشية الشيوع والبلوغ إلى العدو، فتضعف به قلوب المسلمين، وكان قد كتب الى مصر بتجهيز ثلاث بطس مشحونة بالأقوات والأدم والمير وجميع ما يحتاج اليه في الحصار، بحيث يكفيهم ذلك طول الشتاء، وأقلعت البطس الثلاث من الديار المصرية، ولججت في

البحر تتوخى النوتية يها الريح ، حتى ساروا بالريح التي تحملها الى نحو عكا ، ولم يزالوا كذلك حتى وصدلوا الى عكا ليلة النصف من شعبان المذكور ، وقد فني الزاد ولم يبق عندهم ما يطعمون الناس في ذلك اليوم ، وخرج عليها أسطول العدو يقاتلها والعساكر الاسلامية تشهد ذلك من الساحل ، والناس في تهليل وتكبير ، وقد كشف المسدامون رؤوسهم يبتهلون الى الله تعالى في القضاء بتسليمها الى البلد والسلطان على الساحل كالوالدة الثكلي يشاهد القتال ، ويدعو ربه بنصره ، وقد علم من شدة القوم ما لم يعلمه غيره ، ما في قلبه ، والله يثبته ، ولم يزل القتال يعمل حول البطس من كل جانب ، والله يدفع عنها ، والريح يشتد والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين ، والدعاء يخسرق الحجب ، حتى وصداوا من لي ميناء البلد ، وتلقاهم أهال عكا ، تلقي الأمطار عن المنين الى ميناء البلد ، وتلقاهم أهال عكا ، تلقي الأمطار عن جدب ، وامتاروا ما فيها وكانت ليلة بليال ، وكان دخولها عصر يوم الاثنين رابم عشر شعبان المذكور ، من السنة المذكورة .

# ذكر محاصرة برج الذبان

ما كان الثاني والعشرون من شعبان جهــز العدوبــطسا متعــدة لمحاصرة برج الذبان ، وهو برج في وسط البحر مبني على الصخر ، على باب ميناء عكا ، يحرس به الميناء ، ومتــى عبـره المركب أمــن غائلة العدو ، فأراد العدو أخذه ليبقى الميناء بحكمه ويمنع النخــول اليه بشيء .

من البطس ، فتقطع الميرة عن البلد ، فجعلوا على صدواري البطس برجا وملأوه حطبا على أنهم يسيرون البطس ، فإذا قاربت برج الذبان ولاصقته ، أحرقوا البرج الذي على الصاري والصدقوه ببرج الذبان ليلقوه على سطحه ، ويقتل من عليه من المقدالة ويأخذوه ، وجعلوا في البطسه وقودا كثيرا حتى يلقى في البرج إذا اشتعلت النار فيه ، وعبوا بطسه ثانية وملأوها حطبا ووقدود على

أنهم يدفعون بها الى أن تدخل بين البطس الاسلامية ، ثم يلهبوها فتحرق البطس الاسلامية ، ويهلك ما فيها من الميرة ، وجعلوا في بطسة ثالثة مقاتلة تحت قبو بحيث لا يحصل لهم نشاب ولا شيء من الات السلاح ، حتى إذا أحرقوا ماأراد وا إحراقه دخلوا تحت ذلك القيو فأمذوا وقدموا البطس نحو البرج المذكور ، وكان طمعهم يشتد حيث كان الهواء مصعدا لهم ، فلما أحسر قوا البسطسة التسي أرادوا أن يحرقوا بها من على برج الذبان ، فأوقدوا النار وضربوا فيها النفط اذعكس الهواء عليهم كما شاء الله تعالى وأراد واشتعلت البطسة التي كان بها بأسرها واجتهدوا في إطفائها فما قدروا وهدك من كان فيها من المقاتلة إلا من شاء الله ، واحترقت البطسة التي كانت معدة لاحراق بطسنا ووثب اصحابنا عليهسا فسأخذوها اليهم، وأما البطسة التي كانت فيها القبو فإنهم انزعجوا وخافوا وهموا بالرجوع، واختلفوا واضطربوا اضطرابا عظيما، فانقلبت وهلك جميع من كان بها لأنهم كاذوا في قبو لم يستطيعوا الخروج منها ، وكان ذلك من أعظم آيات الله ، وأندر العجائب في نصرة بين الله ، وكان يوما مشهودا

# ذكر وصول الألمان الى عسكرهم المخذول

عدنا الى حديث ملك الألمان ، وذلك أنه أقدام بطرا بلس حتى استجم عسكره ، وأرسل الى النازلين على عكا يخبرهم بقدومه اليهم ، وقد حموا من ذلك لأن المركيس صداحب صدور هرو رب مشورته وصاحب دولته ، وكان الملك كي وهو ملك الساحل بالعسكر وهو الذي يرجع اليه في الأمور فعلم أنه مع قدوم الألماني لا يبقى له حكم ، ولما كان العشر الآخر من شعبان أزمع رأيه على المسير في البحدر لعلمه أنه إن لم يركب البحدر ذكب ، وأخدت عليه الطريق ، والمضايق ، فأعدوا المراكب وأنفنت إليه من كل جانب ونزل فيها هو وعسكره وخيلهم وعدتهم ، وساروا يريدون العسكر

فلم تمض إلا ساعة من النهار حتى قامت عليهم ريح عاصف ، وثار عليهم الموج من كل مكان ، وأشر فوا على الهلاك ، وهلك منهم ثلاثة مراكب حمالة ، وعاد الباقون يرصدون هواء طيبا فأقاموا أياما حتى طابت لهم الريح ، وصاروا حتى أتوا صور ، فأقام المركيس والألماني بها وأنفدنوا بقية العسماكر الى المعسمكر النازل في عكا ، وأقاما بصور الى ليلة السادس من رمضان ، وسار الألماني وحده في البحر حتى وصل معسكرهم غروب الشمس من ذلك اليوم في ذفر يسير ، هكذا أخبر الجواسيس والمستأمذون عنهم ، ولقد كان لقدومه وقع عظيم من الطائفتين ، واقسام أياما ، وأراد أن يظهسر لمجيئه أثر فوبخ القوم على طول مقامهم ، وحسن في رأيه أن يضرب مصاف مع المسلمين ، فخوفوه من الاقتدام على هسنا الأمسر وعاقبته ، فقال لابد مدن الخدروج على اليزك ليذوق قتدال القوم ، ويعرف مراسهم ، ويتبصر بسامرهم فليس الخبرر كالعيان ، فخرج على اليزك الاسلامي ، واتبعه معطم الأفرنج راجلهم وفارسهم وخرجوا حتى قطعوا الوطأة التي بين تلهم وتسل العياضية ، وعلى تسل العياضية خيم اليزك ، وهسى نوبسة الحقلة السلطانية المنصورة في ذلك اليوم ، فوقفوا في وجـوههم وقـاتلوهم واذا قوهم طعم الموت ، وعرف السلطان ذلك ، فدركب من خيمه بجدفلة وسارحتي أتى تل كيسان ، فلمسا رأى العدو العساكر الاسلامية صوبت نحوه سهام قصدها ، وأتته من كل جانب كقلطع من الليل المظلم ، عاد ناكصا على عقبه ، وقتل منهـم وجـرح خلق كثير والسيف يعمل فيهم من أقفيتهم ، وهم هاربون حتسى وصداوا المخيم غروب الشمس وهو لا يعتقد سلامة نفسله ملن شلدة خوفه ، وفصل الليل بين الطائفتين ، وقتال مان المسامين اثنان ، وجرح جماعة كثيرة ، وكانت الكسرة على اعداء الله ، ولما عرف ملك الألمان ما جرى عليه وعلى أصحابه من اليزك الذي هـو شرذمة من العسكر ، وهو جزؤ مسن كل رأى أن يرجع الى قتسال البلد ، ويشتغل بمضايقته ، فاتخذ من الآلات العجيبة والصنائع الغريبة ما هال الناظر إليه من شدة الخوف على البلد ، واستشعر أخذ البلد من ذلك الآلات وخيف منها عليه ، فاحدثوا الة عظيمة تسمى دبابة يدخل تحتها من المقاتلة خلق عظيم ملبسة بصافائح الحديد ، ولها من تحتها عجل تحرك به من داخل وفيها من المقاتلة حتى ينطح بها السور ، ولها رأس عظيم بدرقبة شديدة مدن حديد ، وهي تسمى كبشا ينطح بها السور بشدة عظيمة لأنه يجرها خلق عظيم فتهدمه بتكرار نطحها ، وألة أخرى وهي قبو فيه رجال يسحب كذلك ، إلا أن رأسها محدد على شكل السكة التي يحدرث بها ، ورأس البرج مدور وهذا يهدم بثقله وتلك تهدم بحددتها وثقلها ، وهي تسمى سنورا ، ومن السائلة والسلالم الكبار الهائلة ،وأعدوا في البحر بطسة هائلة وضدعوا فيها بدرجا بخرطوم ، إذا أرادوا قلبه على السور انقلب بالحركات ويبقى طريقا الى المكان الذي ينقلب عليه ، تمشي عليه المقاتلة ، وعزمدوا على تقريبه إلى برج الذبان ليأخذوه به .

# ذكر حريق برج الكبش وغيره من آلات

وذلك أن العدو لما رأى آلاته قد تمت واستكملت ، شرع في الزحف على البلد ومقاتلته من كل جانب ، وأهل البلد كلما رأوا ذلك اشتدت عزائمهم في نصرة دين الله وقويت قلوبهم على المصابرة ، ولما كان يوم الاثنين ثالث شهر رمضان من السنة المذكورة ، وهو الذي قدمت فيه عساكر الشام .

# ذكر قدوم الملك الظاهر

فقدم الملك الظاهر ولده -صاحب حلب المحروسة - بجحفله وعسكره ، وهو من كبار أولاده ومقدميهم ومهذبيهم ، وهو يعتمد عليه في كثير من أموره ، قدم في عشية ذلك اليوم وحده مثابرة على خدمة والده ومعاجل في أمره ، ثم كر عاد حتى لقي عسكره ، وقدم - 152 -

معهم بكرة الثلاثاء يرتب أطلابه ويهذبها ، ففرح بمقدمه وسر به سر ورا عظيما ، رضاء عنه بما رتبب وجمسع مسن العسساكر والجحسافل ، وقسدم في ذلك اليوم سسابق الدين \_ صساحب شيزر \_ وعبز الدين بن المقسدم ، ومجسد الدين \_ صساحب بعلبك \_ وخلق عظيم من عساكر المسلمين ، قدموا في أحسسن زي وأجمل ترتيب ، وأكمل عدة في ذلك اليوم .

وكان السلطان التاث مزاجه الكريم بحمى صفرا وية فركب في ذلك اليوم ، وكان عيدا من وجوه متعددة ، وفي ذلك اليوم زحف العدو على البلد في خلق لا يحصى عددهم إلا الله ، فأهملهم أهسل البلد وشجعان المقاتلة الذين فيه وذووا الآراء المثقفة من مقدمي المسلمين حتى نشبت مخاليب أطماعهم في البلد ، وسحبوا ألاتهم المذكورة حتى قاربوا أن يلصقوها بالسور ، وتحصن منهم في الخندق جماعة عظيمة وأطلقوا عليهم سهام الجروخ وأحجار المنجنيق وأقواس الرمي والنيران ، وصاحوا عليهم صيحة الرجل الواحد ، وفتحوا الأبواب وباعوا نفوسهم لخالقها وبارئها ، ورضوا بالصفقة الموعود بها ، وهجموا على العدو من كل جانب ، وكبسوهم في الخنادق وأوقع الله الرعب في قلب العدو ، وأعطى ظهره للهزيمة وأخذوا مشتدين هاربين ، على أعقابهم ناكصين ، يطلبون خيامهم والاحتماء بأسوارهم لكثرة ما شاهدوا وذا قسوا مسن الجرح والقتل ، وبقي في الخندق خلق عظيم وقع فيه السيف وعجل الله والقتل ، وبقي في الخندق خلق عظيم وقع فيه السيف وعجل الله بأرواحهم الى النار .

ولما رأى المسلمون ما نزل بالعدو من الخذلان والهزيمة ، هجموا على كبشهم فألقوا فيه النار والذفط ، وتمكنوا من حريقه فأحرقوه حريقا شنيعا ، وظهرت له لهبة عظيمة نحو السماء وارتفعت الاصوات بالتكبير والتهليل والشكر للقوي الجليل ، وسرت نار الكبش بقوتها الى السنور فاحترق ، وعلق المسلمون في الكبش الكلاليب الحديدية المصنوعة في السلاسل فسحبوه وهو يشتعل حتى حصلوه عندهم في البلا ، وكان مركبا من آلات هائلة عظيمة ألقى

الماء عليه حتى برد حديده بعد أيام ، وبلغنا من اليزك أن وزن ما كان عليه من الحديد يبلغ مائة قنطار بالشامي ، والقنطار مائة رطل والرطل الشامي بالبغدادي أربعة أرطال وربع رطل ، ولقد أنفذ رأسه الى السلطان ومثل بين يديه وشاهدته وقلبته ، وشكله على مثل السفود الذي يكون بحجر المدار قيل إنه ينطح به فيهدم ما يلاقيه ، وكان ذلك من أحسن أيام الاسلام ، ووقع على العدو خذلان عظيم ، ورفعوا ما سلم من آلاتهم ، وسكنت حركاتهم التي ضيعوا فيها نفقاتهم ، وتحيرت أبصار حيلهم ، واستبشر السلطان بغرة ولده واستبرك بها حيث وجدد النصر مقرونا بقدومه مدرة أخرى ، وثانية بعد أولى

ولما كان يوم الأربعاء الخامس عشر رمضان خرج أصحابنا من الثغر المحروس في شوان على بغتة من العدو ، وضر بدوا البطسة المعدة لأخذ برج الذبان بقوارير نفط فاحترقت ، وارتفع لهيبها في البحر ارتفاعا عظيما ، واشتبكت الأصوات بالتهليل والتكبير وكف الله شرهدا ( ورد الذين كفدروا بغيظه مديدا ، وغشيتهم كأبة خيرا ) (٣٦) وحزن الألمان كذلك حزنا شديدا ، وغشيتهم كأبة عظيمة ، ووقع عليهم خذلان عميم .

ولما كان يوم الخميس السادس عشر الشهر وصل كتاب طائر في طي كتاب وصل من حماه ، قد طاربه الطائر من حلب يذكر فيه أن البرنس صاحب أنطاكية خرج بعسكره نحو القرى الاسلامية التي تليه لشن الغارات عليها ، فبصرت به العساكر ، وذواب الملك الظاهر ، فكمنت له الكمينات فلم يشعر بهم إلا والسيف قد وقع فيهم ، فقتل منهام خمسسة وسسبعون نفسارا ، وأسر خلق عظيم ، واستعصم بنفسه في موضع يسمى شيحا ، حتى اندفعوا وسار الى بلده .

وفي أثناء العشر الأوسط القت الريح بطستين فيهما رجال وصبيان ودساء وميرة عظيمة وغنم كثيرة ، قاصدين نحو العدو - 154 -

فغنمها المسلمون ، وكان العدو قد ظفر منا بزورق فيه نفقة ورجال أرادوا الدخول الى البلد ، فأخذوه فوقع الظفر بهاتين البطستين ماحيا لذلك وجابرا لها ، ولم تزل الأخبار بعد تتواصل على السنة الجواسيس والمستأمنين أن العدو قد عزم على الخروج الى العسكر الاسلامي خروج مصاف ومنافسة ، والتاث مزاج السلطان بحمي صفرا وية ، فاقتضى الحال تأخر العسكر الى جبل شهفرعم ، وكان انتقاله تاسع عشر رمضان ، فنزل السالطان على أعلى الجبال ، ونزل الناس على رؤوس التملال للاسماتعداد الشمااء والاستراحة من الوحل ، وفي ذلك اليوم مرض زين الدين يوسف بن زين البين صاحب إربال مارضا شابيد بحمتين مختلفتاي الأوقات ، واستأذن في الرواج ، فلم يؤذن له ، فاستأذن في الانتقال الى الناصرة ، فأذن له في ذلك اليوم وأقام بالناصرة أياما عديدة يمرض نفسه فاشتد به المرض الى ليلة الثلاثاء ثامن عشري رمضان وتوفي رحمه الله ، وعنده أخوه مظفر الدين يشاهده ، وحزن الناس عليه لكان شبابه وغربته ، وأنعم السلطان على أخيه منظفر الدين ببلده ، واستنزله عن بلاده التي كانت في يده ، وهي حران والرها وما يتبعهما من البلاد والأعمسال وضسم اليه بلد شسهر زور أيضسا واستدعى الملك المظفر تقى الدين عمر ابن اخيه شاهدشاه ليكون نازلا مكانه ، جابرا لخلل غيبته ، وأقام مظفر الدين في نظرة قدوم تقى الدين ، ولما كان ضحاء نهار ثالث شوال قدم وقد عاد صحبة معز البين .

#### ذكر قصة معز الدين

وهذا معز الدين هو سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مدودود ابن زنكي ، وهو صاحب الجزيرة اذ ذاك ، وكان من قصته أنه حضر للجهاد ، وقد ذكرت تاريخ وصوله ، وأنه أخذ منه الضجر والسامة والقلق بحيث تدردت رسله ورقاعه الى السلطان في طلب الدستور ، والسلطان يعتذر اليه بأن رسل العدو متكررة في معنى

الصلح ، ولا يجوز أن تنفض العساكر حتى تتميز على ماذا ينفصل الحال من سلم أو حرب ، وهو لا يألوا جهدا في طلب الدستور الي أن كان يوم عيد الفطر من سنة ست وثمانين ، وحضر سحر ذلك اليوم في باب الخيمة السلطانية ، فاستأذن في الدخول ، فاعتذر اليه بالتياث كان قد عرى مرزاج السلطان ، فلم يقبل العددر ، وكرر الاستئذان ، فأذن له في الدخول ، فلما مثل بالخدمة استأذن في الرواح شفاها ، فذكر له السلطان العذر بذلك ، وقال هــذا وقـت تقدم العساكر وتجمعها لا وقت تفرقها ، فانكب على يده وقبلها كالمودع له ونهض من ساعته وسار وأمر أصحابه أن ألقوا القدور فيها الطعام، وقلعوا الخيم وتبعوه، فلما بلغ السلطان صنيعه أمر بإنشاء مكاتبة إليه يقول فيها: « إنك أنت قصدت الانتماء إلى ابتداء ، وراجعتني في ذلك مرارا ، وأظهرت الخيفة على نفسك وقلدك ويلدك من أهلك ، فقيلتك وأويتك ونصرتك ، وبسلطت يدك في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم ، فانفذت اليك ونهيتك عن ذلك مرارا فلم تنته ، واتفق وقوع هذه الواقعة للاسلام فدعوناك فأتيت بعسكر قد عرفته وعرفه الناس، وأقمت هـنه المدة المديدة ، وقلقـت هذا القلق فانظر لنفسك وابصر من تنتمى اليه غيري ، واحفظ نفسك ممن يقصدك فمالي الى جانبك التفات ، وسلم الكتاب الى نجاب ، فلحقه قريبا من طبرية ، فقرأ الكتاب ولم يلتفت وسار على وجهه ، وكان الملك المظفر تقى الدين قد استدعى الى الغزاة بسبب حركة مظفر الدين ، على ما سبق شرحه ، فلقيه في الطريق في موضع يسمى عقبة فيق ، فرأه محثا ولم ير عليه امارات حسنة ، وسسأله عن حاله فأخبره بأمره وتعتب على السلطان كيف لم يخلع عليه، ولم يأذن له ، ففهم الملك المظفر انفصاله من غيردستورمن السلطان وأنه على خلاف اختياره ، فقال له المصلحة لك أن تسرجع الى الخدمة وتـــــلازم الى أن يأنن لك ، وأنت صــــبى ولم تعلم غائلة هــــــذا الأمر ، فقال : ما يمكني الرجوع ، فقال : ترجع عن غير يد فليس في الرواح على هذا الوجه لك راحة أصلاً ، فأصر على الرواح فخشي عليه ، وقال : ترجع من غير اختيارك ، وكان تقى الدين شديد البأس مقداما على الأمور ليس في عينه من أحد شيء ، فلما علم أنه قابضه إن لم يرجع باختياره رجع معه حتى أتى العسكر ، وخسرج الماك المعادل ونحن في خدمته الى لقاء الملك المظفر ، فوجدناه معه فدخلا به على السلطان وسألاه الصفح عنه ، وطلب أن يقيم في جوار تقي الدين خشية على نفسه ، فأنن له فأقام في جواره الى حين نهابه .

# ذكر طلب عماد الدين الدستور

وذلك أن عمصصصاد الدين زنكي عم المذكور ألح في طلب الدستور ، وشكا هجوم الشصتاء عليه مصع عدم الاسمتعداد له ، والسلطان يعتذر اليه بأن الرسل متواترة بيننا وبين العدو في الصلح ، وربما انتظم فينبغي أن يكون انتظامه بحضوركم ، فالرأي مشمترك ، وأسمتأنن في أن يحمصل اليه خيام الشمستاء فلم يفعل ، وتكررت منه الرسل الى السلطان في المعنى ، والسلطان يكرر الاعتذار ، ولقد كنت بينهم في شيء من ذلك ، وكان عند عماد الدين من العزم على الرواح ما يجاوز كل وصف ، وعند السلطان من إمساكه الى أن يفصل أمر بيننا وبينهم مالا يحد ، وأل الأمر الى ان يكتب عماد الدين بخطه ، ويطلب فيه الأنن في الرواح وتلين فيها وتخشن ، فأخذها السلطان وكتب في ظهرها بيده الكريمة : من ضيع مثلي من يده ، فليت شعري ما استفاد ، فوقف عماد الدين غيها عليها وانقطعت مراجعته بالكلية .

# ذكر خروج العدو الى رأس الماء

وتواترت الأخبار بضعف العدو، ووقدوع الغلاء في بسلادهم وعسكرهم حتى أن الغرارة من القمح بلغت في انطاكية ستة وتسعين بينار صدورية، ولا يزدهم ذلك الا صديرا وإصرارا وعنادا، ولما - 157 -

ضاق بهم الأمر وعظم الغلاء وخرج منهم خلق عظيم مستأمنين من شدة الجوع ، عزموا على الخروج إلينا ، وكان طمعهم بسبب مرض السلطان ، فظنوا أنه لا يستطيع النهدوض ، وكان خدروجهم يوم الاثنين حادى عشر شوال بخيلهم ورجلهم حاملين أزوادا وخياما الى الآبار التي استحدثها المسلمون تحت تل الحجل لما كانوا نزولا عليه وأخذوا عليق أربعة أيام ، فأخبر رحمه الله بخروجهم على هذا الوجه ، فأمر اليزك أن يتــراجع مــن بين أيديهــم الى تـــل كيسان ، وكان اليزك على العياضية وكان نزول العدو على الآبار بعد صلاة العصر من اليوم المذكور ، وباتوا تلك الليلة واليزك حولهم جميع الليل ، فلما طلع الصبح جاء من اليزك من أخبره بأنهم قد تحركوا للركوب، وكان قد أمر الثقال في أول الليل أن يسليروا الى الناصرة والقيمون ، فرحل الثقال ، وبقلي الناس ، وكنت في جملة من اقام في خدمته ، وأمر العسكر أن يركب ميمنة وميسرة وقلبا تعبية القتال ، وركب هو وصاح الجاويش بالناس فركبوا ، وسار حتى وقف على تل من جبال الخدروبة ، وابتدات الميمنة بالمسير فسارت حتى بلغ آخرها الجبل وسارت الميسرة حتى بلغ آخسرها النهر بقرب البحر ، فكان في الميمنة ولده الملك الأفضال صاحب دمشق، وولده الملك الظاهر صاحب حلب، وولده الظافر صاحب بصرى ، وولد عز الدين صاحب الموصل ، والطواشي قاماز النجمى ، وعز الدين جرديك النوري ، وحسام الدين بشاره صاحب بانياس، وبدر الدين دلدرم، وجمع كثير من الأمراء، وكان في الميسرة عماد الدين زنكي صاحب سنجار ، وابسن اخيه معسز الدين صاحب الجزيرة ، وفي طرفها الملك المظفر تقسى الدين ابسن أخيه ، وكان عماد الدين زنكى غائبا مع الثقال لمرض كان الم بــه ، وبقــى عســكره ، وكان في الميسرة ســيف الدين على المشطوب، وجميع المهرانية والهكارية، وخشترين وغيرهـم مـن الأمراء الأكراد ، وفي القلب الحلقة السلطانية ، وتقدم السلطان أن يخرج من كل عسكر جمع من الجاليش ، وأن يدوروا حول العسكر واليزك معهم ، وأخفى بعض الأطلاب وراء التل ، عساهم أن يجدوا غرة من العدو ، ولم يزل عدو الله يسمير ، والناس مسن جميع

جوانيه ، وهو سائر على شاطىء النهر من الجانب الشرقسي حتسى رأس العين ، وداروا حوله ، حتى عبروا الجانب الغسربي ، ونزاوا والقتال يتلقف منهم الأبطال ، ويصرع منهم الرجال ، وكان نزولهم على تل هناك وضربوا خيامهم هناك ممتدة منه الى النهر ، وجـرح منهم في ذلك اليوم خلق عظيم ، وقتل منهم أيضا جماعة ، وكاذوا إذا جرح واحد منهم حملوه أو قتل دفذوه ، وهم سائرون حتى لا يبين قتيل ولا جريح وكان نزولهم يوم الثلاثاء بعد الظهر ، وتدراجعت العساكر الى مواطن المصابرة ، ومدوا قف الحدراسة ، وتقدم السلطان الى الميسرة أن تستدير بهم بحيث يقع أخرها على البحسر والميمنة تستدير بالنهر من الجانب الشرقى ، والجاليش يقاتلهم بقربهم ويرميهم بسالنشاب بحيث لا ينقسطع النشساب عنهسم أصلا، وبات الناس ذلك الليلة على هذا المثال، وسار هـ و رحمـه الله ونحن في خدمته الى رأس جبل الخدروبة ، فنزل في خيمسة لطيفة ، والناس حوله في خيم لطاف بمرأى من العدو ، وأخبار العدو تتواصل اليه ساعة فساعة الى الصبيح ، ولما كان الصبح في يوم الأربعاء ثالث عشر شوال ، وصل من أخبر أنهم تحركوا للركوب فركب هو ورتب الأطلاب، وسار حتى أتي أقرب جبال الخروبة إليهم بحيث يشاهد أحدوالهم ، وكان رحمه الله ملتاث المزاج ضعيف القوى ، وأمر الأطلاب أن تحيط بهم بحيث لا تكون قريبة ولا بعيدة لتكون وراء المقاتلة الى أن تضاحى النهار ، وسار العدو إلى شاطيء النهر مــن الجــانب الغــربي يطلب جهــة خيمه ، والقتال يشتد عليهم مسن كل جسانب إلا مسن جسانب النهر ، والتحسم القتسال فصرع منهم خلق عظيم ، وهسم يدفذون قتلاهم ، ويحملون جرحاهم ، وقد جعلوا رجالتهم سورا لهم تضرب الناس بالزنبورك والنشاب حتى لا يترك أحد يصل إليهمم إلا بالنشاب فإنه كان يطير إليهم كالجراد ، وخيالتهم يسيرون في وسطهم ، بحيث لم يظهر منهم أحد في ذلك اليوم أصلا ، والكوسات تخفق والبوقات تنعر ، والأصوات بالتهليل والتكبير تعلو ، هــذا والسلطان يمد الجاليش بالأطلاب ، والعساكر التي عنده حتى لم يبق معه إلا نفر يسير ، ونحن نشاهد الأحوال ، وعلم العدو مرتفع

على عجلة هو مغروس فيها وهي تسحب بالبغال ، وهم يذبون عن العلم، وهو عال جدا كالمنارة خرقته بياض ملمع بأحمر على شكل الصلبان ، ولم يزالوا سائرين على هذا الوجه حتى وصدلوا وقت الظهر قبالة جسر دعوق ، وقد الجمهام العطش ، وأخاذ منهام التعب ، وأثخنتهم الجراح ، واشتد الأمر بهم من شدة الحر ، ولقد قاتل المسلمون في ذلك اليوم قتالا شديدا ، وأعطروا الجهاد حقه ، وهجموا عليهم هجوما عظيما واستداروا بهم كالحاقة ، وهم لايظهرون من رجالتهم ولا يحملون وكان الفعل معظمه للحقلة في ذلك اليوم ، فإنهم أذا قوهم طعم الموت ، وجمرح منهم جماعة كاياز الطويل. فإنه قام في ذلك الحرب العسظيمة اعظهم مقام، وجسرح جراحات متعددة ، وهو مستمر على القتال ، وجـرح سـيف الدين يازكوج جراحات متعددة ، وهو من فرسان الاسلام وشجعانه ، وله مقامات متعددة وجرح خلق كثير ، ولم تزل الناس حولهم حتى نزلوا ظهر نهار ذلك اليوم عند جسر دعوق ، وقطعوا الجسر ، وأخربوه خوفا من عبور الناس إليهم ، ورجع السلطان الى تل الخروبة واقام عليهم يزكا يحرسهم ، وأخبارهم تتواتر حتى الصباح ، وعزم في تلك الليلة على كبس بقيتهم وكتب الى البلد يعرفهم ذلك حتسى يخرجوا هم من ذلك الجانب فلم يصل من أهل البلد كتاب ، فرجع عن ذلك العزم بسبب تأخر الكتاب ، ولما كان صباح الخميس رابع عشر الشهر وصل من أخبر أن العدو على حدركة الرحيل ، فركب السلطان ورتب الأطلاب ، وكف الناس عن القتال خشية أن يغتالوا فان العدو كان قد قرب من خيمه وأداروا الأطلاب في الجانب الشرقي من النهر تسير قبالة العدو حتى وصل الى خيمه ، وكان ممن خسرج من مقدميهم في هذه السرية الكندهــرى والمركيس وتخلف ابـن ملك الألمان في الخيم مع جمع كثير منهم .

ولما دخل العسدو الى خيمهسسم كان لهسسم فيهسسا أطلاب ، مستريحة ، فخرجت الى اليزك الاسلامي وحملت عليه ونشب القتال بين اليزك وبينهم ، وجرى قتال عظيم قتل فيه من العدو وجرح خلق عظيم ، وقتل من المسلمين ثلاثة نفر ، وقتل من

العدو شخص كبير فيهم مقدم عليهم، وكان على حصان عظيم ملبس بالزرد الى حافره، وكان عليه لباس لم ير مثله وطلبوه من السلطان بعد انفصال الحرب قدفع إليهم جثته، وطلب راسه فلم يوجد، وعاد السلطان الى مخيمه، وأعاد الثقل إلى مكانه وعاد كل قوم إلى منزلتهم، وعاد عماد الدين، وقد أقلعت حماه، وبقي التياث مزاج السلطان، وقد كان سبب سلامة هذه الطائفة مع كونه لا يقدر على مباشرة الأمر بنفسه، ولقد رأيته وهو يبكي في حال الحرب كيف لم يقدر على مخالطته، ورأيته وهو يأمر أولاده واحدا بعد واحد بمكافحة الأمر، ومخالطة الحرب، ولقد سمعت منه وقائل يقول: إن الوخم قد عظم في مرج عكا بحيث أن الموت قد كثر في الطائفتين، ينشد متمثلا.

# أقتلاني ومالكا واقتلا مالكا معى

يريد بذلك أنني قد رضيت أن أتلف إذا تلف أعداء الله ، وحدث بذلك قوة عظيمة في ذفوس العسكر الاسلامي

#### ذكر وقعة الكمين

وفي الثاني والعشرين من شوال رأى السلطان أن يضع للعدو كمينا ، وقوي عزمه على ذلك ، فأخرج جمعا من كماة العساكر وشجعانه وأبطاله وفرسانه ، وانتخبهم من خلق كثير ، وأمرهم أن يسيروا في الليل ويكمنوا في سفح تل هو شمالي عكا بعيد من عسكر العدو ، وعنده كانت منزلة الملك العادل حين وقعت الوقعة المنسوبة إليه ، وأن يظهر منهم للعدو نفر يسير ، وأن يقصدوه في خيمه ويحركوه حتى إذا خرج انهزموا بين يديه نصو المسلمين ، ففعلوا

ذلك وساروا حتى أتوا التل المذكور ليلا فكمنوا فيه ، ولما تجلى نهار الثالث والعشرين خرج منهـــم نفــر يســـير على جياد مـــن الخيل، وساروا حتى أروا مخيم العدو ورموهم بالنشاب وحدركوا حميتهم بالضرب المتواتر فانتخى لهم مقدار مائتي فارس ، وخرجوا إليهم شاكي السلاح على خيل جياد بعدة تامة وأسلحة كاملة وقصدوهم وليس معهم احد راجل ، وداخلهم الطمع فيهم لقلة عدتهم ، فانهزموا بين ايديهم وهم يقاتلونهم ويقتلون حتى اتاوا الكمين فثارت عند وصولهم الأبطال وصاحوا صيحة الرجل الواحد ، وهجموا عليهم هجمة الأسود على فرادسها ، فتبتوا وصبروا بالسيف حتى افنوا منهم جمعا عظيما واستسلم الباقون للأسر ، فأسروهم وأخذوا خيلهم وعددهم، وجماء البشير الى العسكر الاسلامي ، فارتفعت الأصوات بالتهليل والتسكبير ، وركب السلطان يتلقى المجاهدين وسار وكنت في خدمته حتسى أتسى تدل كيسان ، فلقينا أوائل القوم ، فوقف هناك يتلقبي العبائدين من المجاهدين ، والناس يتبركون بهم ويشمكرونهم على حسمن صنيعهم ، وهو يعتبر الأسرى ويتصفح أحوالهم ، وكان ممن أسر مقدم عسكر الأفرنسيس ، فإنه كان قد أنفدذ نجددة قبدل وصوله ، وأسر خازن الملك أيضا ، وعاد السلطان بعد تكامل الجماعة الى مخيمه فرحا مسرورا ، واحضر الأسرى عنده ، وامسر مناديا ينادي مــن اسر اســيرا فليحضره ، فـــاحضر الناس أسراهم ، وكنت حاضرا ذلك المجلس ، ولقد أكرم المقدمين منهم وخلع عليهم وعلى مقدم عسكر الأفرنسيس فروة خاص ، وأمر لكل واحد من الباقين بفروة خرجية ، فإن البرد كان شبيدا وكان قد أخذ منهم وأحضر لهم طعاما أكلوه ، وأمر لهم بخيمة تضرب قدريبا من خيمته وكان يكارمهم في كل وقت ، ويحضر المقدم على الخوان في بعض الأوقات ، وأمر بتقييدهم وحملهم الى دمشــق فحملوا مكرمين ، وأذن لهم في أن يرا سلوا صاحبهم وأن يحضر وا لهم من عسكرهم مسا يحتساجون اليه مسن الثياب وغيرهسا ، ففعلوا ذلك ، وساروا الى دمشق .

#### ذكر عود العساكر عن الجهاد

ولما هجم الشتاء ، وهاج البحر ، وأمن العدو أن يضرب مصاف وأن يبالغ في طلب البلد وحصاره من شدة الأمطار وتواترها ، أنن السلطان للعساكر في العود الى بلادهم ليأخذوا نصيبا مسن الراحة ، وتجم خيولهم الى وقت العمل ، وكان أول من سار عماد الدين صاحب سنجار لما كان عنده من القلق في طلب الدستور ، وكان مسيره خامس عشري شوال ، وسار عقبيه في ذلك اليوم ابس أخيه سنجر شاه صاحب الجزيرة ، هذا بعد أن أفيض عليهما مسن التشريف والانعام والتحف ما لم ينعم به على غيرهما ، وسار علاء الدين ابن صاحب الموصل في مستهل ذي القعدة مشرفا مكرما معه التحف والطرائف ، وتأخر الملك المظفر الى أن دخلت سنة سبع وثمانين ، وتأخر إيضا الملك المظاهر ، وسار تاسع المحرم سنة السلطان إلا نفر يسير من الأمراء والحلقة الخاصة .

وفي أثناء ذي القعدة سنة ست وثمانين وفد عليه زلفندار فتلقاه وأكرم مثواه ، ووضع له طعاما يوم قدومه وباسطه مباسطة عظيمة وكانت حاجته أن يوقع له بإعادة أملاك كانت في يده ثم انتزعت مسن أعمال نصيبين والخابور ، فوقع بإعادتها الى يده واجداء الأمر فيها بعدد ذلك على وفدق الشريعة المطهدرة ، وخلع عليه وشرفه ، وسار فرحا مسرورا شاكرا لأيابيه

#### ذكر ارتحال السلطان لادخال البدل الى البلد

ولما هاج البحر وأمنت غائلة مراكب العدو، ورقع ما كان له مسن الشواني في البحر الى البر اشتغل السلطان في إبخال البدل الى عكا وحمل البر والذخائر والذفقات والعدد إليها وإخراج من كان بها مسن

الأمراء لعظم شكايتهم من طول المقام بها ، ومعساناة التعسب والسهر، وملازمة القتال ليلا ونهارا وكان مقدم البدل الداخل من الأمراء الأمير سيف الدين على المشطوب بخل سادس عشر المحسرم \_\_\_\_\_ سنة سبع وثمانين وفي ذلك اليوم خرج القدم الذي كان بها وهدو الأمير حسام النين أبو الهيجاء وأصحابه ومن كان بها من الأمسراء وأعيان من الخلق ، وتقدم الى كل من دخدل أن يصدحب ميرة لسنة ، وانتقل الملك العسادل بعسكره الى حيفسا على شسساطىء النهر ، وهو الموضيع الذي تحمل منه المراكب فتدخل الى البلد ، وإذا خرجت تخرج اليه ، فأقام ثم يحث الناس على الدخول ويحرس المير والنخائر لئلا يتطرق إليها من العدو من يعترضها ، وكان مما دخــل اليها سبع بطس مملوءة ميرة ونخائر وذفقات كانت وصلت من مصر محملة ، وتقدم السلطان بتعبيتها من مددة مديدة ، وكان دخولها ثاني ذي الحجة من السنة الخالية ، فانكس منها ماركب على الصخر الذي هو قريب من الميناء ، فانقلب كل من البلد من المقاتلة لتلقى البطس ، ولما علم العدو ذلك أخذوا غرتهم وزحفوا الى البلد في جانب البر زحفة عظيمة ، وقاربوا الاسوار وصعدوا في سلم واحد فاندق بهم السلم كما شاء الله تعالى ، وتداركهم أهـل البلد فقتلوا منهم خلقا عظيما ، وعادوا خائبين خاسرين ، وأمسا البسطس فإن البحر هاج هياجا عظيما وضرب بعضها على الصحدر فهلكت وهلك جميع من كان فيها ، قيل كان عددهم ستين ذفرا ، وكان فيها ميرة عظيمة او سلمت كفست البلد سسنة كاملة ، وذلك بتقدير العسسزيز العليم، ودخل على المسلمين بذلك وهن عظيم وأحرج السلطان بذلك حرجا عظيما ، فاستخلف ذلك في سبيل الله تعالى ( وما عند الله خير وأبقى ), ٣٨؛ وكان ذلك أول علامات أخذ البلد والظفر به .

ولما كانت ليلة السبت سابع ذي الحجة من السنة الخالية قضى الله وقدر أن وقع من السور قطعة عظيمة فوقعت بثقلها على الباشورة فهدمت أيضا منها قطعة عظيمة ، وهي العالمة الثانية ، وقد أخذ العدو الطمع وهاج الزحف هياجا عظيما وجاؤوا

الى البلد كقطع الليل المدلهم من كل جانب ، فتحايا الناس في البلد وثارت هممهم ، فقتلوا من العدو وجرحوا خلقا عظيما وقاتلوهم قتالا شديدا حتى ضرسوا وأيساوا من أن ينالوا خيرا ، فوقفوا كالسد في موضع القطعة الواقعة ، وجمعوا جميع من في البلد من البنائيين والصناع ، ووضعوهم في ذلك الموضع ، وحموهم بالنشاب والجروخ والمناجيق ، فما مرت إلا ليال يسيرة حتى انتظمت ، وعاد بناؤها أحسن مما كان وأقوى وأتقن ، والحمد لله .

# ذكر الظفر بمراكب العدو

وكان قد استأمن من الفرنج خلق عظيم ، اخرجهم الجـوع إلينا وقالوا السلطان : نحن نخوض البحر في براكيس وبطس الى العـدو ويكون الكسب بيننا وبين المسلمين ، فانن لهـم في ذلك وأعطاهم بركوسا ، وهو المركب الصغير ، فركبوا فيه وظفروا بمراكب التجار من العدو ،وهي قاصدة الى عسكرهم وبضائعهم معـظمها فضـة مصوغة وغير مصوغة ، فوقع عليها البـركوس وقاتلوهم حتـى اخذوهم واكتسبوا منهم مالا عظيما واسر وهـم ، واحضر وهـم بين يدي السلطان ، وذلك في ثالث عشر ذي الحجـة مـن السـنة المذكورة ، واقد كنت حاضرا ذلك المجلس وكان من جملة ما احضر وه مائدة فضة وعليها مكبة مخرمة مـن فضـة ، فاعطاهم السلطان الجميع ، ولم يأخذ منهم شيئا ، وفـرح المسـلمون بنصر اللهعليهم البيهم .

# ذكر موت ابن ملك الألمان

وذلك أن العدولما بخــل الشــتاء عليهــم، وتــواترت الأنداء، واحتلفت الأهواء وخم المرج وخما عظيما، وقدع فيهـم - 165 -

بسبب ذلك موتان عظيم، وانضم الى ذلك الغالاء الزائد، وانسد عليهم البحر الذي كان يجيئهم منه المير من كل جانب وكان يماوت منهم كل يوم المائة والمائتان على ما قيل وقيل أكثر من ذلك، ومرض ابن ملك الألمان مارضا عظيما، وعرض له ما عنك ما تبن ملك الألمان مارضا عظيما، وعرض له ما يالله المحوف المجوف ، فهلك به في الثاني والعشرين من ذي الحجة سانة سات وثمانين، وحزن الأفرنج عليه حازنا عظيما، وأشعلت له نيران هائلة بحيث لم يبق له خيمة إلا وأشعلت فيها الناران والثلاثة بحيث بقي عسكرهم كله نار، وفرح المسلمون بذلك بمثل ما حزن الكفار بفقده، وهلك منهم كبير يقال له الكند بالياط، ومرض الكندهاري وأشر ف على الهلاك، وفي الرابع والعشرين منه أخذ منهم بركوسان فيهما نيف وخمسون نفرا، وفي الخامس والعشرين منه أخذ منهم أيضا بركوس وجميع ما فيه، وكان من جملة ما فيه ماوطة ماكلة أيضا بركوس وجميع ما فيه، وكان من جملة ما فيه ماوطة ماكلة باللؤلؤ وهي من تفاصيل الملك، وقيل كان في البركوس ابان أخته وأخذ أيضا .

#### ذكر غارة أسد الدين

وهذا أسد الدين ، هو شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه الكبير ، وهـو صاحب حمص ، وكان مـن حــديثه أن السلطان كان قد رسم له أن يأخـــذ حـــذره مـــن الافـــدرنج بطرا بلس ، ويأخذ ذفسه بحـراسة المسلمين والفلاحين في تلك الناحية ، وأنه قيل له إن افرنج طـرا بلس قـد أخرجوا جشارهم وخيلهم الى مرج هناك وأبقارهم ودوابهم ، وأنه قد قرر مع عسكره قصدهم ، فخرج على غرة منهم وهجم على جشارهم فأخذ منهم من الخيل أربعون ، وسلم الباقي ، وعاد الى البلد ، ولم يفقد مـن اصحابه أربعون ، وسلم الباقي ، وعاد الى البلد ، ولم يفقد مـن أصـحابه أحد ، ووصل الكتاب بذلك في رابع صفر من سنة سبم وثمانين .

وفي ليلة هــذا اليوم القــت الريح مــركبا للعــدو على النيب فـكسرته ، وكان فيه خلق عظيم فبصر بهـم أصـحابنا ، فـوثبوا عليهم ، وأخذوهم عن أخرهم ، ولقد حضرت ، وقـد عرض منهـم على السلطان رحمة الله عليه ، خمسة عشر نفرا ، وليلة هلال ربيع الأول من هذه السنة خـرج أصـحابنا مـن البلد ، وهجمــوا على العدو ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وأخذوا منهم من خيمهم جمعا عظيما ، منهم اثنتا عشرة امرأة على ماقيل .

# ذكر وقائع عدة في هذه السنة

وفي ثالث ربيع الأول كان اليزك للحلقة السلطانية ، وخسرج مسن العدو اليهم خلق عظيم ، وجرى بينهم وقعة شنيعة ، قتل فيها مـن العدو جماعة وقتل منهم رجل كبير على مناقيل ، ولم يفقد منن المسلمين الاخادم السلطان يسمى قراقوش، وكان شجاعا عظيما له وقعات عظيمة كثيرة استشهد في ذلك اليوم ، وفي تاسم الشهر بلغ السلطان إن العدو يخرج منه طائفة يتفسحون لبعدنا عنهم ، فاقتضى رايه أن أذفذ أخاه الملك العادل ، وفي خدمته خلق عظيم ، مسن العساكر الاسلامية ، وأمره أن يكمن للعدو وراء التل الذي كانت فيه الواقعة المعروفة به ، فسار هـو وجمع كان مـن كبـراء أهله واصحابه ، فكمن وراء تل العياضية ، وكان ممن كان معه من كبار أهله الملك المظفر تقسى الدين ، وابنه نا سر الدين محمد ، والملك الأفضل ولده ، ومعمه صعفار أولاده الملك الأشرف محمسد ، والملك المعظم تورانشاه والملك الصالح اسماعيل ، وكان من المعممين القاضى الفاضل والديوان ، وكنت في الصحية في ذلك اليوم ، وركب جماعة من الشجعان على الخيول الجياد ، ونا وشوا العدو ، فلم يخرج في ذلك اليوم، وكان قد وشي اليهم بجلية الأمر إلا أن ذلك اليوم لم يذفك إلا بنوع نصر ، فإنه وصل في أثنائه خمسة وأربعون ذفرا من الأفرنج ، كانوا قسد أخسدوا في بيروت وسسيروا الى السلطان ، ووصلوا في ذلك اليوم الى ذلك المكان ، ولقد شاهدت منه

رقة قلب لم ير أعظم منها وذلك أنه كان فيهم شميخ كبير طاعن في السن لم يبق في فمه ضرس، ولم يبق له قوة الا مقدار تحدك لا غير، فقال للترجمان قل له: ما الذي حملك على المجميء، وأنت في هذا السن، وكم من ههنا الى بلادك ؟ فقال: بلادي بيني وبينها عدة أشهر، وأما مجيئي فإنما كان للحج الى القمامة، فدرق له السلطان، ومن عليه، وأطلقه وأعاده راكبا على فرس الى عسكر العدو، ولقد طلب أولاده الصغار أن يأنن لهم في قتل أسير فلم يفعله فسألته عن سبب المنع، وكنت حاجبهم بما طلبوه، فقال: لئلا يعتادوا من الصغر على سفك الدماء، ويهون عليهم ذلك، وهم الآن يعتادوا من الصغر على سفك الدماء، ويهون عليهم ذلك، وهم الآن والرحمة للمسلمين من الكافر ولا يخفي ما في طبي ذلك من الرأفة والرحمة للمسلمين من ألله به ورحمه من ولما أيس من خدروج العدو عاد الى المخيم في عشية ذلك اليوم، وهدو الأحدد عاشر ربيع الأول سنة سبع، فرحا مسرورا

#### ذكر وصول العساكر الاسلامية والملك افرنسيس

ومن ذلك الوقت انفتح البحدر ، وطاب الزمان وجاء اوان عود العساكر الى الجهاد من الطائفتين ، فكان أول من قدم علم الدين سليمان بن جندر ، من أمراء الملك الظاهر ، وكان شيخا كبيرا مذكورا له وقائع ، ذا رأي حسن ، والسلطان يحترمه ويكرمه ، وله قدم صحبة ، ثم قدم بعده مجد الدين بن عز الدين فروخشاه وهو صاحب بعلبك ، وتتابعت بعد ذلك العساكر الاسلامية من كل صوب ، وأما عسكر العدو فإنهم كانوا يتواعدون اليزك ومن يقاربهم من عساكر المسلمين بقدوم الملك الفرنسيس ، وكان عظيما عندهم ، مقدما محترما من كبار ملوكهم ، تنقاد إليه العساكر بأسرها بحيث إذا حضر حكم على الجميع ، ولم يزالوا يتواعدون بقدومه حتى قدم في ست بطس تحمله تحمل ميرته وما يحتاج إليه من الخيل وخواص أصحابه ، وكان قدومه يوم السبت الثالث والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة .

# نادرة وبشارة

وكان صحبه من بلاده باز عظيم هاائل الخلق، أبيض اللون ، نادر الجنس ما رأيت بازا أحسن منه ، وكان يعزه ويحبه حبا عظيما ، فشذ الباز مــن يده وطــار وهــو يســتجيئه ولا يجيبه ، حتى سقط على سور عكا ، فاصطاده اصــحابنا وأنفــذوه إلى السلطان ، وقد كان لقدومه روعة عظيمة واستبشار عظيم بالظفر به ، فتفاءل المسلمون بهذلك وبدل الأفسرنج فيه الف بينار ، فلم يجابوا ، وقدم بعد ذلك كند فرند ، وكان مقدما عظيما عندهم مذكورا ، فذكروا أنه حاصر حماه وحارم في عام الرملة ، ولما كان الثاني عشر من ربيع الآخر وصل كتاب من اللاذقية أن كان جماعة من المتسامنين قد أعطوا براكيس ليكسبوا عليها في البحر من العدو فأخذوها ونزاوا في جزيرة قبرص في عيد لهم ، وقد اجتمع جمع كثير من أهل الجزيرة في بيعة قريبة من البحر ، وأنهم صلوا معهم صلاة العيد وانهم لما فرغوا من الصلاة ضربوا على كل من في البيعة من الرجال والنساء وأخددوهم عن أخسرهم حتى القس ، وحملوهم والقوهم في مراكبهم وساروا بهم حتمى أتدوا اللاذقية ، وكان من جملة ما كان فيها سيعة وعشرون امرأة ، وأموال عظيمة فتقسموها فوصل الى كل واحد على ماقيل أربعة الاف درهم من الفضية الذقرة ، وقدم بعد ذلك بدر الدين شحنة دمشق في سابع عشر ربيع الآخر ، وهجم أصحابنا على غنم العدو ، فسأخذوها وكان عددها مائة وعشرين رأسا فركب في طلبها الراجل والفسارس فلم يظفروا منها بشيء .

# ذكر ملك الانكتار

وهذا ملك الانكتار شديد الباس بينهم عظيم الشجاعة ، قدوي الهمة ، له وقعات عظيمة ، وله جسارة على الحدرب ، وهدو دون - 160 -

الفرنسيس عندهم في الملك والمنزلة لكنه أكثـر مـالا منه وأشـهر في الحرب والشجاعة ، وكان من خبره أنه وصل الى جزيرة قبرص ولم ير أن يتجــاوزها إلا وأن تــكون له ، وفي حــكمه ، فنازلهـا وقاتلها ، فخرج إليه صاحبها وجمع له خلقا عظيما وقاتلهم قتالا شبيدا ، فأذفذ الاذكتار الى عكا يستنجد منهم الجماعة ، ليعيذوه على مقصوده ، فأذفذ إليه الملك كي أخاه ومعه مائة وستون فارسا ليعينوه على مقصوده ، وبقيت الأفرنج على عكا ينتظرون ما يكون من الطائفتين ، وفي سلخ ربيع الآخر وصلت كتب من بيروت أنه قد أخذ من مراكب الانكتار القاصدة نحو عسكر العدو خمس مدراكب وطرادة ، فيها خلق عظيم رجال ونساء وميرة وأخشاب وآلات وغير ذلك ، وفيها أربعون فارسا ، وكان ذلك فتحا عظيما استبشر به المسلمون ، وفي رابع جمسادي الأولى زحسف العسدو الي البلد، ونصبوا عليه مناجيق سبعة، ووصلت كتب عكا بالاستنفار العظيم والتماس شغل العدو وعنهم ، فأعلم السلطان العساكر بالعزم على الرحيل الى مضايقة العدو ومقاربته ، وأصدبح على أهبة المسير الى العدو ، ورتب العساكر ، ثم أذفذ من كشف حسال العدو ، وحال خنادقهم هـل فيها كمين أم لا ، فعادوا وأخبروا بخارها عن الكمين فسار بنفسه في نفسر يسسير مسن ممساليكه الى خنادقهم ، وصعد جبلا يعرف بتل الفضول قريبا من العدو مشرفها على خيمهم ، وشاهد المنجنيقات ، ومايعمل منها وماهو بطال ، ثم عاد الى مخيمه وأنا في خدمته ، وفي صدبيحة هدنه الليلة اتساه اللصوص برضيم له ثلاثة اشهر قد أخذ من أمه سرقة .

# ذكر قصة الرضيع

وذلك أنه كان للمسلمين لصوص يدخلون الى خيام العلم العسدو فيسر قون منهم حتى الرجال ويخرجون ، وكان من قصتهم أنهم أخذوا ذات ليلة طفلا رضيعا له ثلاثة أشهر ، وساروا به حتى أتوا الى خيمة السلطان ، وعرضوه عليه ، وكان كل مسايأخذونه

يعرضونه عليه فيخلع عليهم ويعطيهم ماأخذوه ، ولما فقدته أمه باتت مستغيثه بالويل والثبور طول الليل ، وحتى وصل خبرها الى ملوكهـم فقـالوا: أنه رحيم القلب، وقـد أننا لك بـالخروج فاخرجي ، واطلبيه منه ، فإنه يرده عليك ، فخرجت تستغيث إلى اليزك ، فأخبرتهم بوا قعتها فأطلقوها وأنفذوها إلى السلطان فلقيته وهو راكب وأنا في خدمته ، وفي خدمته خلق عظيم فبكت بكاء شديدا ، ومرغت وجههـا في التـراب ، فسـال عن قصـتها فأخيروه ، فرق لها ودمعت عينه، وأمر بإحضار الرضيع فـوجدوه قد بيع في السوق ، فارتده وأمسر بسدفع ثمنه الى المسستري وأخسنه منه ، ولم يزل واقفا حتى أحضر الطفل ، وسلم إليها ، فأخذته ويكت بكاء شديدا وضمته إلى صدرها والناس ينظرون إليها ويبكون ، وأنا واقف في جملتهم فأرضعته ساعة ، ثـم أمـر بهـا فحملت على فرس والحقت بعسكرهم مع طفلها ، فانظر الى هانه الرحمة الشاملة لجنس البشر ، اللهم أنك خلقته رحيما فارحمه رحمة واسعة من عندك يا ذا الجلال والاكرام، وانظر إلى شهادة الأعداء له بالرأفة والكرم شعر:

### ومليحة شهدت لها ضراتها والحسن ليس لحقه من مذكر

وفي ذلك اليوم وصل ظهير الدين بن البلنكري ، وكان مقدما عظيما من أمراء الموصل وصلى مفسارة الهسم يطلب خلدمة السلطان ، ولما عاد السلطان الى مخيمه لم يلبث إلا ساعة حتى وصله الخبر بتجديد الزحف فعاد وركب من ساعته نحو البلد ، وقد انفصل الحرب بدخول الليل من الطائفتين .

# ذكر انتقال السلطان إلى تل العياضية

ولما كانت صبيحة الثلاثاء تاسع جمادى الأولى بلغ السلطان ان - 171 - الأفرنج قد ضايةوا البلد ، وركبوا المناجيق ، فأمر الجاويش أن صاح بالناس، وركب لركوبه العسكر: راجلهم وفارسهم، حتى أتى الخروبة ، وقوى اليزك بتسير جماعة من العسكر إليه ، فلم يخرج العدو ، واشتد زحفهم على البلد ، فضايقهم رحمه الله مضايقة عظيمة ، وهجم عليهم في خنادقهم ، ولم يزل كذلك حتى عادوا عن الزحف ظهر نهار الثلاثاء المذكور ، وعاد العدو إلى خيمه وقد أيس من أمر البلد وعاد السلطان الى خيمة لطيفة ضربت له هناك ، يستظل فيها مــن الشــمس فنزل لهــا لصــلة الظهر، والاستراحة ساعة، وقوى اليزك، وأمسر الناس بالعود إلى المخيم، لأخذ جزء من الراحة، وكنت في خدمته، فبينمسا هـو كذلك إذ وصل من اليزك من أخبر أن القوم قد عادوا الى الزحف لما أحسوا بانصرافه عنهم ، اشد مسا كانوا اولا ، فأمر مسن نبسه الناس ، وأمر بالعود فتراجعت العساكر إلى جهسة العدو أطلابا أطلابا ، وأمر بالمبيت على أخذ لأمة الحرب ، وأقام هـ وهناك على عزم المبيت ، وفارقت خدمته أخر نهار الثلاثاء ، وعدت الى الخيم ، وبات هـو وجميع العسـكر على تعبية القتـال طـول الليل، وأصر طائفة منهم بمضايقة العدو، ثم سار العسكر اواخر ليلة الأربعاء عاشر الشهر إلى تل العياضية قبالة العدو، وضربت له عليه خيمة لطيفة ، وأمر الناس أن ينزلوا على التلحوله على العادة في منازلهم العام الماضي لكن جرائد ، مصع بقاء التقال على الخــروبة ، ونازل العــدو في ذلك اليوم أجمــع بــالقتال الشديد ، والضرب المبرح المتواتر الذي لايفتر شغلا لهم عن الزهف على البلد من جميع جوانبهم ، وهو بنفسه \_ رحمه الله \_ يدور بين الأطلاب ويحثهم على الجهاد ويرغبهم فيه ، كل ذلك لشغل العدو عن مضايقة البلد، ولما رأى العدو ذلك المنازلة العظيمة، والملازمة الهائلة خافوا من الهجوم عليهم في خيمهم ، فرجعوا عن الزحف واشتغلوا بحفظ الخنادق وحراسة الخيم ، ولما رأى فترورهم عن الزحف عاد إلى العياضية ، ورتب على خنادقهم من يخبره بحسالهم ساعة فساعة إذا رجعوا الى الزحف ، كل ذلك والعدو على إصراره في مضايقة البلد والزحف عليه .

# ذكر الشروع في مضايقة البلد

ولقد بلغ من مضايقتهم البلد ومبالغتهم في طم خندقه أنههم كانوا يلقون فيه موتى دوابهم بأسرها وآل الأمر الى أن كاذوا يلقدون فيه موتاهم ، وكانوا إذا جرح منهم احد جسراحة مسؤلمة مثخنة القسوه فيه ، بهذا جميعه تواصلت كتب اصحابنا من البلد ، وأما أهل البلد فإنهم انقسموا أقساما ، قسم ينزلون في الخندق يقطعون الموتسى والدواب التي يلقونها فيه قطعا ليسهل نقلها ، وقسم ينقلون مسا يقطعه ذلك القسم ويلقونه في البحر ، وقسم يذبون عنهم ويدا فعدون حتى يتمكنوا مــن ذلك ، وقسـم في المنجنيقـات وحــراسة الأسوار، وأخذ منهم التعب والنصب، وتدواترت شكايتهم من ذلك ، وهذا ابتلاء لم يبل بمثله أحد ، ولا يصبر عليه جلد ، وكانوا يصبرون ( والله مع الصابرين ) ( ٣٩ ) هـذا والسلطان لايقطع الزحف عنهم والمضايقة على خنادقهم بذفسه وخدواصه وأولاده ليلا ونهارا ، حتى يشغلهم عن البلد ، وصوبوا منجنية اتهم إلى بسرج عين البقر ، وتواترت عليه احجار المنجنيقات ليلا ونهارا ، حتى أثرت فيه الأثر البين ، وكلمسا ازدادوا في قتسال البلد ازداد هــوف قتالهم ، وكبس خنادقهم والهجوم عليهم ، حتى خرج منهم شخص يطلب من يتحدث معه ، فلما أخبر السلطان بذلك قال :إن كان لكم حاجة فليخرج منكم واحد يحدثنا فأما نحن فليس لنا إليكم حاجة ولا شغل ، ودام ذلك متصلا الليل مع النهار حتى وصل الانكتار .

# ذكر وصول الانكتار

ولما كان يوم السبت ثالث عشر الشهر ، قدم ملك الانكتار بعد مصالحته لصاحب جزيرة قبرص ، والاستيلاء عليها ، وكان لقدومه روعة عظيمة ، ووصل في خمس وعشرين شانية مملوءة سالنحال

والسلط والعلم المناف الليلة نيرانا عظيمة في خيامهم ، ولقد عظيما حتى أنهم أوقدوا تلك الليلة نيرانا عظيمة في خيامهم ، ولقد كانت مهولة عظيمة تلدل على عدة عظيمة كبيرة ، وكان ملوكهم يتواعدونا به ، فكان المستأمنون منهم يخبروننا عنهم أنهم متوقفون فيما يريدون أن يفعلوه من مضايقة البلد حتى قدومه ، فأنه ذو رأي في الحرب مجرب ، وأثلر قلدومه في قلوب المسلمين خشلية ورهبة ، هذا والسلطان يتلقى ذلك كله بالصدر والاحتساب والاتكال على الله ( ومن يتوكل على الله فهو حلسبه ) ( . ٤) .

# ذكر غرق البطسة الاسلامية وهي العلامة الثالثة على أخذ البلد

ولما كان السادس عشر وصلت بطسة من بيروت عظيمة هائلة مشحونة بالآلات والأسلحة والمير والرجال والأبطال المقاتلة ، وكان السلطان قد أمر بتعيينها وتسييرها من بيروت ، ووضع فيها من المقاتلة خلقا عظيما حتى تسدخل اليلد مسراغمة للعسدو، وكان عدة رجالها المقاتلة ستمائة وخمسين رجلا ، فأغرقها الانكتار في عدة شوان قيل كان فيها أربعون قلعها ، فهاحتاطوا بهها مهن جميع جوانبها ، واشتدوا في قتالها وجــرى القضـاء بــأن وقــف الهوا ، فقاتلوها قتالا عظيما وقتــل مـن العـدو عليهـا خلق عظيم ، وأغرقوا العدو شهانيا كبيرا فيه خلق عظيم فهلكوا عن آخرهم ، وتكاثروا على أهـل البـطسة وكان مقدمهم رجـلا جيدا شجاعا مجربا في الحرب ، فلما رأى أمارات الغلبة عليهم ، وأنهم لابد وأن يقتلوا قال والله لانقتل إلا عن عز ولا نسلم اليهم من هــنه البطسة شيئًا ، فوقعوا في البطسة من جوانبها بالمعاول فهدموها ولم يزالوا كذلك حتى فتحوها من كل جا نب أبوابا فامتلأت ماء ، ففرق جميع من فيها وما فيها من الآلات والمير وغير ذلك ، ولم يظفر العدو منها بشيء ، وكان اسم المقدم المذكور يعقوب ، من رجال حلب ، وتلقف العدو بعض من كان فيها فأخذوه الى الشواني مسن البحر ، وخلصوه مسن الغرق ، وأذفذوه الى البلد ليخبرهم بالواقعة ، وحزن الناس لذلك حزنا شديدا ، والسلطان يتلقسى ذلك بيد الاحتساب في سبيل الله ، والصبر على بلائه و ( الله لا يضيع أجر المحسنين ) ( ٤١).

#### ذكر حريق الدبابة

وذلك أن العدو كان قد اصطنع دبابة عظيمة هائلة ، أربسع طبقات : الطبقة الأولى مسن الخشسسب ، والشسانية مسسن الرصاص ، والثالثة من الحديد ، والرابعة مسن النحاس ، وكانت تعلو على السور ، وكان يركب فيها المقاتلة ، وخاف أهل البلد منها خوفا عظيما ، وحدثتهم نفوسهم بطلب الأمان من العدو ، وكانوا قد قربوها من السور بحيث لم يبق بينها وبين السور الا مقدار خمسة أنرع على ما يشاهد برأي العين ، وأخذ أهل البلد في تولية ضربها بالنفط ليلا ونهارا حتى قسدر الله تعالى حسرقها واشتعال النار فيها ، وظهر لها ذؤابة نار نحو السماء ، فاشتدت الأصوات بالتهليل والتكبير ورأى الناس فيها لما ظهرت لها تلك النيران جبرا من ذلك الوهن ، ومحوا لذلك الأثر ، ونعمة بعد نقمة وإيناسا بعد يأس ، وكان ذلك في يوم غرق البطسة ، فوقع من المسلمين مسوقعا عظيما ، وكان مسليا لحزنهم وكآبتهم .

#### ذكر وقعات عدة

ولما كان يوم الجمعة تاسع عشر الشهر ، زحف العدو على البلد زحفا عظيما وضايةوه مضايقة شنيعة ، وكان قد استقر بيننا وبينهم انهم متى زحف العدو عليهم دقوا كوسهم ، فضربوا بكوسهم

فأجابت كوس السلطان ، وركبت العساكر ، وضايقهم السلطان من خارج ، وزحف عليهم حتى هجهم المسهون عليههم م في خيامهم ، فجاوزوا خنادقهم ، وأخذوا القدور وما فيها ، وحضر من الغنيمة المأخونة من خيامهم شيء عند السلطان ، وأنا حاضر ولم يزل القتل يعمل حتى أيقن العدو أنه قد هجم عليه وأخذ فتراجعوا عن قتال البلد وشرعوا في قتال العساكر وانتشب الحرب بينهم ، ولم تزل ناشبة حتى قام قادم الظهيرة ، وغشي الناس من الحر أمر عظيم من الجانبين ، وتراجعت الطادفتان إلى خيامهم وقد أخذ منهم التعب والحر وانفض القتال في ذلك اليوم.

ولما كان يوم الاثنين الشالث والعشرين دق كوس البلد فجساوبه كوس السلطان وثار القتال بين الطادّفتين ، ولج العدى في مضايقة البلد ظنا منه أن الناس لا يهجمسون على خيمهسم وأنهسسهم يهابونها ، فكذب العسكر ظنونهم وهجموا على الخيام أيضا ونهبوا منها ، فتراجع العدو الى قتالهم ، ووقع الصياح فيهم فلحقوا مـن المسلمين جماعة عظيمة داخل خنادقهم وأسوارهم ، وجرى بينهم وقعة عظيمة قتل فيها اثنان من المسلمين ، وجرح جماعة ، وقتـل جماعة من العدو ، وأعجب ما في هذه الوقعة أنه كان وصل في هــذا اليوم رجل كبير مذكور من أهل مازندران يريد الفرزاة ، فوصل والحرب قائمة فلقى السلطان ، فاستأننه في الجهاد ، وحمل حملة شديدة واستشهد في ذلك الساعة ، ولما رأى العدو بخول المسلمين الى خنادقهم ، وتـوغلهم الى داخــل اســوارهم ، داخلتهــم الحمية ، وبعثتهم النخدوة ، فيدركب فيدارسهم صحيحبة راجلهم ، وخرجه الى ظاهر استوارهم ، وحملوا على المستلمين حملة الرجل الواحد ، فثبت المسلمون لهم ثبوتا عظيما لم يتحسركوا من أماكنهم ، والتحم القتال من الجانبين ، واشتد الضرب من الطائفتين ، وصبر المسلمون صبر الكرام ، وبخلوا في الحرب بالتحام ، فلما رأى العدو ذلك الصدير المعجب ، والاقدام المزعج أذفذوا رســـولا في غضـــون ذلك ، يســتأنذون بـــالرسول في الوصيول ، في أذن له في وصل الرسيول أولا الى الملك

العادل ، فاستصحبه ووصل به إلى الخدمة السلطانية ، ومعه أيضا الملك الأفضل فأدى الرسالة ، وكان حاصلها أن ملك الانكتار يطلب الاجتماع بالسلطان ، فلما سمع السلطان الرسالة أجاب عنها في الحال من غير تفكر ولا ترو بأن قال : إن الملوك لا يجتمعون إلا عن قاعدة ، ولا يحسن منهم الحرب بعد الاجتماع والمؤاكلة ، وإذا أراد ذلك فلا بد من تقرير قاعدة قبل هذه الحالة ، ولا بد من ترجمان نثق به في الوسط يفهم كل واحد منا ما يقول الآخر ، فليكن بيننا ذلك الترجمان ، فإذا استقرت القاعدة وقع الاجتماع بعد ذلك إن شاء الله تعالى

ولما كان يوم السبت الثامن والعشرون خدرج العدو راجلهم وفارسهم من جانب البحر شمالي البلا ، وعلم السلطان ذلك فركب وركب العسكر ، وانتشب القتال بين الطائفتين ، وقتل من المسلمين بدوي وكردي ، وقتل من العدو جماعة وأسروا واحدا بسلاحه وفرسه ، ومثل بين يدي السلطان ، ولم يزل القتال يعمل حتى طال الليل بين الطائفتين

ولما كان الأحد التاسع والعشرون خرج العدو برجالة كثيرة على شاطىء النهر الحلو فلقيهم طائفة من اليزك وجرى بينهم قتال عظيم، ووصلت رجالة من المسلمين الى الحرب فاسروا مسلما وقتلوه وأحرقوه ، وأسر المسلمون منهم واحدا فقتلوه وأحرقوه ولقد رأيت النارين تشتعلان في زمان واحد ، ولم تزل الأخبار تتواصل من أهل البلد بالاحتفال بأمر العدو والشكوى من ملازمته قتالهم ليلا ونهارا ، وذكر ما ينالهم من التعب العظيم من تواتر الأعمال المختلفة عليهم من جريرة قدوم الانكتار ، ثم مرض مرضا شديدا أشفى فيه على الهلاك ، وجرح الفرنسيس ولم يزدهم ذلك إلا إصرارا وعتوا .

وكان لأخت ملك الانكتار خادمان مسلمان في الباطن ، كانا في خدمتها في صقليه ، وكانت هي زوجة صاحب صقلية ، فلما مات

ومر اخوها بالبلد اخذها واصحابها معه إلى العسكر ولما وصل الخادمان الى العسكر، وقارب المسلمين، هدربا إلى العسكر الاسلامي ، فقبلهما السلطان ، وأنعم عليهمًا إنعاما عظيما .

## ذكر هرب المركيس الى صور

ولما كان يوم الاثنين سلخ جمادي الأولى قوى استشعار المركيس أنه إن أقام قبضوا عليه ، وأعطوا صور الملك القديم الذي كان قسد أسره السلطان لما عاناه من الأسر في نصرة بين المسيح ، ولما صبح ذلك عنده هرب إلى صدور ، فأذفذوا خلفه قسدوسا ليردوه فلم يفعل ، وسار في البحر حتى أتى صور، وشق ذلك عليهم وعظم لديهم فإنه كان ذا رأى وشجاعة وخبرة .

# ذكر وصول بقية عساكر الاسلام

ولما كان يوم الثلاثاء سلخ جمادى الأولى قدم فيه عسكر سنجار يقدمه مجاهد الدين يرذقش ، فلقيه السلطان واحتسرمه ، وكان دينا عاقلا محبا للغزو، فأنزله السلطان في الميسرة بعد أن أكرمه وأنزله في خيمته ، وفرح بقدومه فرحا شديدا في ذلك الوقت ، ثم قدم بعد ذلك قطعة عظيمة من عسكر مصر ، كعلم الدين كرجيى ، وسييف الدين سنقر الدوادار وجماعة كثيرة ، ثم قدم بعد ذلك علاء الدين ابسن صاحب الموصل وعسكره ، فلقيه السلطان بالخروبة ونزاوا هناك الى بكرة اليوم الثاني من جمادي الآخرة ، وأصبح سائرا حتى أتى بجدفله قبالة العدو، وعرض عسكره هناك، وأنزله السلطان في خيمته ، وحمل له من التحف ، وقدم له مسن اللطسائف مسا يليق بكرمه ، وأنزله في الميمنة ، وفي يوم الجمعة الثالث قدمت طائفة من عسكر مصر أيضًا ، واشتد مرض الانكتار بحيث شفل الأفرنج شدته عن الزحف ، وكان ذلك خيرة عظيمــة مـن الله تعـالي ، فإن - 178 -

البلد كان قد ضعف ضعفا عظيما ، وضاق بهم الخناق ، وهدمت المنجنيقات من السور مقدار قامة الرجل ، هذا واللصوص يدخلون الى خيامهم ويسر قون اقمشتهم ، ويأخدنون الرجال في غفلة بان يجيئوا الى الواحد وهدو نائم فيضدعوا على حلقده السدكين ويوقظوه ، ويقدولوا له بالاشارة إن تكلمت ذبحناك ، ويحملوه ويخرجوا به إلى العسكر ، وجرى ذلك مرارا ، وعساكر المسلمين تجتمع ويتواتر وصولها من كل جانب حتى تكامل وصولها

# ذكر وصدول رسولهم الى السلطان

كنت ذكرت وصول رسول منهم يلتمس من جنانب الانكتبار أن يجتمع بالسلطان وذكرت عذر السلطان ، وانقطع الرسدول ، وعاد معاودا في المعنى ، وكان حديثه مع الملك العادل ، ثم هــو يلقيه الى السلطان ، واستقر أنه رأى أن يأنن له في الخروج ويكون الاجتماع في المرج والعساكر محيطة بهما ومعهما ترجمان ، فلما أنن في ذلك تأخر الرسول أياما عنده بسبب مرضه ، واستقاض أن ملوكهم اجتمعوا عليه وأذكروا عليه ذلك ، وقالوا هنه مضاطرة بسدين النصرانية ، ثم بعد ذلك وصل رسوله يقول لاتظن تأخرى بسبب ما قيل فإن زمام قيادي مفوض الى ، وأنا أحكم ولا يحسكم على ، غير أني في هذه الأيام اعترى مزاجي التياث منعنى من الحركة فهذا كان العندر في التناخير لا غير ، وعادة الماوك إذا تقناريت منازلهم ان يتهادوا ، وعندى ما يصلح للسلطان ، وأنا استخرج الأنن في إيصاله إليه ، فقال له الملك العادل ، قد اذن لك في ذلك بشرط قبول المجازاة على الهدية ، فرضى الرسول بذلك ، وقال الهدية شيء من الجوارح قد جلب من وراء البحر ، وقد ضعف فيحسن أن يحمل إلينا طير ودجاج حتى نطعمها لتقوى ونحملها فسداعبه الملك العادل ، وكان فقيها فيما يحدثهم بسه فقال الملك قسد احتساج إلى فراريج ودجاج ويريد أن يأخذها منا بهذه الحجة ثم انفصل حسيث

الرسالة في الآخر على ان قال الرسول: من الذي أردتم منا إن كان لكم حديث ، فتحدثوا به حتى نسمع ، فقيل له عن ذلك نحن ما طلبناكم أنتم طلبتمونا فإن كان لكم حديث فتحدثوا بسه حتى نسمع ، وانقطع حديث الرسالة إلى سادس جمادى الآخرة ، فخرج رسول الانكتار إلى السلطان ومعه إنسان مغربي قد أسروه من مدة طويلة ، وهو مسلم قد أهداه إلى السلطان ، فقبله وأحسن إليه وأعاده مشرفا مكرما إلى صاحبه ، وكان غرضه بتكرار الرسائل تعرف ما تعرف قوة النفس وضعفها ، وكان غرضنا بقبول الرسائل تعرف ما عندهم من ذلك أيضا .

# ذكر قوة زحفهم على البلد ومضايقته

ولم يزالوا يوالون على الأسوار بالمناجيق المتواصلة والضرب وتنقلوا احجارها حتى خلخلوا سور البلا ، وأضحوا بنيانه ، وأنهك التعب والسهر أهل البلا لقلة عدهم ، وكثرة الأعمال ، حتى أن جماعة منهم بقوا ليالي عدة لا ينامون أصلا لا ليلا ولا نهارا ، والخلق النين عليهم عدد كثير يتنساوبون على قتالهم ، وهم نفر يسير قد تقسموا على الأسوار والخنادق والمنجنيقات والسفن ، ولما أحس العدو بذلك ، وظهر لهم تخلل السور وتقلقل بنيانه ، شرعوا في الزحف من كل جانب وانقسموا أقساما ، وتناوبوا فرقا ، كلما تعب قسم استراح ، وقام غيره مقامه ، وشرعوا في ذلك شروعا عظيما براجلهم وفارسهم سابع الشهر ، هذا مع عمارتهم أسوارهم الدائرة على خنادقهم بالرجالة والمقاتلة ليلا ونهارا .

ولما علم السلطان ذلك بإخبار من يشاهده ، وإظهار العلامة التي بيننا وبينهم وهي دق الكوس ركب وركب العسكر إليهم ، وجرى في ذلك اليوم قتال عظيم من الجانبين ، وهدو كالوالدة الشكلي يجول بفرسه من طلب الى طلب ، ويحث الناس على الجهاد ، ولقد بلغنا

أن الملك العادل حمل بذفسه في ذلك اليوم مرتين ، والسلطان يطوف بين الأطلاب بذفسه وينادي : يا للاسلام ، وعيناه تسذرفان بالدموع ، وكلما نظر الى عكا وما حل بها من البلاء وما يجري على ساكنيها من المصاب العطيم اشتد في الزحدف والحدث على القتال ، ولم يطعم في ذلك اليوم طعاما البته ، وإنما شرب أقداح مشروب كان يشير بها الطبيب ، وتأخرت عن حضور هذا الزحف لالمام مرض شوش مدزاجي لما عراني ، فكنت في الخيمة في تل العياضية ، وأنا اشاهد الجميع ، ولما هجم الليل عاد رحمه الله الى الخيم بعد العشاء الآخرة وقد أخذ منه التعب والكابة والحزن فنام لا عن غفو .

ولما كان سحر ذلك الليلة أمر الكوس أن دقت ، وركب العساكر من كل جانب ، واصر بحوا على ما امسوا عليه ، وفي ذلك اليوم وصدلت مطالعة من البلد يقولون فيها : إنا قد بلغ منا العجز الى غاية ما بعدها إلا التسليم ، ونحن في الغد ثامن الشهر إن لم تعملوا معنا شيئًا نطلب الأمان ، ونسلم البلد ، ونشتري مجرد رقابنا ، وكان هذا أعظم خبر ورد على المسلمين ، وأذكى في قلوبهم ، فإن عكا كانت قد احتوت على جميع سلاح الساحل والقدس ودمشــق وحلب ومصر، وجميع البلاد الاسلامية، واحتوت على كبار من أمراء العسكر وشجعان الاسلام ، كسيف الدين المشطوب ، وبهاء الدين قراقوش ، وغيرهما ، وكان قراقوش ملتـزما بحـرا ستها منذ نزل العدو عليها ، وأصاب السلطان ما لم يصبه شيء مثله ، وخيف على مزاجه التشويش ، وهو لا يقطع ذكر الله ، والرجوع إليه في جميع ذلك صايرا ، محتسبا ملازما مجتهدا ، و ( الله لا يضيع أجر المحسنين ) فرأى الدخول على القوم ومهاجمتهم ، فصاح في العساكر الصائح ، وركبت الأبطال فاجتمع الراجل والفارس واشتد الزحف ولم يساعده العسكر في ذلك اليوم على الهجسوم على العدو ، فإن رجالته وقفوا كالسور المحكم البناء بالسلاح والزنبورك والنشاب ، من وراء اسوارهم ، وهجهم عليههم بعض الناس من بعض أطارفهم فثبتوا وذبوا غاية الذب ، ولقد حكى بعض من دخسل

عليهم أسوارهم أنه كان هناك راجل واحد أفرنجي صده سرور خندقهم ، واستدبر المسلمين ، والي جانبه جمساعة يناولونه الحجارة ، وهو يرميها على المسلمين النين يلاصقون سرور الخندق ، وقال: إنه وقع فيه زهاء خمسين سهما وحجرا ، ولا يمنعه ذلك عما هو بصده من الذب والقتال حتى ضربه زراق مسلم بقارورة فأحرقه ، ولقد حكى لي شيخ عاقل جندي أنه كان من جملة من بخل ، قال: وكان داخل سورهم امرأة عظيمة عليها ملوطة خضراء فما زالت ترمينا بقوس من خشرب حتى جرحت منا جماعة ، وتكاثرنا عليها وقتلناها وأخننا قروسها وحملناه الى السلطان فعجب من ذلك عجبا عظيما ، ولم يزل يعمل بين الطائفتين بالقتل والجرح ، حتى فصل بينهما الليل .

# ذكر ما آل اليه أمر البلد من الضعف ووقوع المراسلة بين أهل البلد والأفرنج

ولما اشتد زحفه على البلد ، وتسكاثروا عليه الهسلاك جانب ، وتناوب ضعف أهسل البلد لما رأوه مسن عين الهسلاك واستشعروا العجز عن الدفع ، وتمسكن العسدو مسن الخنادق فملكوها ، وتمكنوا من سور الباشورة فنقبوه وأشعلوا فيه النار بعد حشو النقب ، ووقعت بدنة من الباشورة ، ودخل العدو الباشورة وقتل منهم فيها مائة وخمسون نفرا وصاعدا ، وكان فيهم ستة مسن كبارهم فقال لهم واحد منهم لا تقتلوني حتى أرحل الأفرنج عنكم بالكلية ، فبادر رجل من الأكراد فقتله وقتل الخمسة الأخسرى ، وفي الغد نادى الأفرنج احفظوا الستة فإنا نطلقكم كلكم بهم فقالوا قد قتلناهم فحزن الأفرنج لذلك حزنا عظيما وأبطلوا الزحف بعد ذلك أياما ثلاثة .

وبلغنا أن سيف الدين المشطوب خرج بذفسه الى ملك الفرنسيس

بالأمان وقال له قد أخننا مذكم بلادا عدة وكنا نهجم البلد وندخل فيه ، ومع هذا سألونا الأمان فماعطيناهم وحملناهم الى مأمنهم وأكرمناهم ، ونحسن نسلم البلد وتعسطينا الأمسان على أنفسنا ، فأجابه بأن هؤلاء الملوك النين أخذتوهم منا ، وأنتم أيضا مماليكي وعبيدي فأرى فيكم رأيي ، وبلغنا أن المشطوب بعد ذلك أغلظ له في القول ، وقال أقاويل كغيره في ذلك المقام منها : إنا لانسلم البلد حتى نقتل بأجمعنا ، ولا يقتل منا واحدا حتى يقتل خمسون نفسا من كباركم وانصرف عنه .

ولما دخل المشطوب البلد بهذا الخبر خاف جماعة ممن كاذوا في البلد ، فأخذوا بركوسا وركبوا فيه ليلا خارجين الى العسكر الاسلامي منهم أرسك وابن الجاولي وسنقر الوشاقي ، فأما أرسك وسنقر فأنهما تغيبا في العسكر ولم يعلم لهما مكان خشية من نقمة السلطان ، وأما ابن الجاولي فظفر به ورمي في الزردخانة .

وفي سحر ذلك الليلة ركب السلطان مشعرا أنه يواصل كبس القوم ومعه المساحي وآلات طم الخنادق ، فما ساعده العسكر على ذلك ، وتخاذلوا عن ذلك ، وقالوا : نخاطر بالاسلام كله ولا مصلحة في ذلك .

وفي ذلك اليوم خرج من الاذكتار رسال تالاثة طلباوا فاكهة ، وثلجا ، وذكروا أن مقدم الاسبتار يخرج في الغديتحدث في معنى الصلح ، غير أن السلطان أكرمهم ونخلوا ساوق العسكر وتفرجوا فيه وعادوا تلك الليلة إلى عسكرهم .

وفي ذلك اليوم تقدم الى صارم الدين قايماز النجمي حتى يدخل هو واصحابه الى اسوارهم ، وترجل جماعة من أمراء الأكراد كالجناح واصحابه وهو أخو المسطوب ، وزحفوا حتى وصاوا اسوار الأفرنج ، ونصب قايماز بذفسه علمه على سورهم ، وقاتل عن العلم قطعة من النهار ، ووصدل في ذلك اليوم عز الدين جرديك

الذوري ، وسوق الزحف قائم ، فترجل هو وجماعته وقاتل قتالا شبيدا ، واجتهد الناس اجتهادا عظيما .

وفي العاشر أصبح القدوم ساكتين عن الزحدف والعساكر الاسلامية محدقة بهم ، وقد باتوا ليلتهم شاكي السلاح راكبي ظهور خيلهم منتظرين عسى أن يمكنهم مساعدة إخوانهم المقيمين بعكا ويهجموا على طرف من الافرنج فيكسر وهم، ويخرجوا يحمي بعضهم بعضا ، ويخرج العساكر يجاريهم من هذا الجانب فيسلم من يسلم ويؤخذ من يؤخذ ، فلم يقدروا على الخروج وكان قد ثبت ذلك معهم ، فلم يتهيأ لهم في تلك الليلة خروج بسبب أنه كان هرب منهم بعض الغلمان ، فأخبروا العدو بذلك ، فاحتاطوا بهم وحرسوهم حراسة عظيمة .

ولما كان يوم الجمعة العاشر خرج منهم رسل شلاثة واجتمعوا بالملك وتحادثوا معه سهاعة زمسانية ، وعادوا ولم يذفصل الحال ، وانقضى النهار على مقام المسلمين بالمرج في مقابلة العدو ، وباتوا على مثل ذلك .

ولما كان السبت الحادي عشر لبست الفرنج بأسرها لباس الحرب، وتحركوا حركة عظيمة بحيث أنهم اعتقدوا ربما كان مصاف، واصطفوا، وخرج من الباب الذي تحت القبة زهاء أربعين نفسا، واستدعوا جماعة من المماليك، وطلبوا منهم العدل الزيداني وذكروا أنه صاحب صيدا، طلبق السلطان، فحضر العدل وجرى مبادي أحاديث في معنى إطلاق العسكر الذي بعكا، واشتطوا في ذلك اشتطاطا عظيما، وتصرم نهار السبت ولم ينفصل حال.

#### ذكر كتب وصلت من البلد

ولما كان يوم الأحد ثاني عشر وصلت كتب يقولون فيها : إنا قدد - 184 -

تبايعنا على الموت ونحن لا نزال نقاتل حتى نقتل ، ولا نسلم هذا البلد ، ونحن أحياء ، فانظروا أنتم كيف تعملون في شغل العدو عنا ودفعه عن قتالنا ، فهذه عزائمنا ، وإياكم أن تخضعوا لهذا العدو وتلينوا لهم ، فإنا نحن قد فات أمرنا ، وذكر العوام الواصل بهذه الكتب أنه لما وقع بالليل الصوت ظن الأفرنج أن عسكرا عظيما عبد إلى عكا وسلم ، وصار فيها ، قال : وجاء إنسان افرنجي فوقف تحت السور وصاح إلى بعض من على السور ، وقال له بحق يينك ألا ما أخبرني كم عدد العسكر الذي بخل إليكم البارحة ، يعني ليلة السبت ، وكان قد وقع بالليل صوت وانزعج الطائفتان ، ولم يكن له حقيقة ، فقال له ألف فارس ، فقال لا ، لكنه دون ذلك ، أنا رأيتهم لاسسن ثيابا خضرا .

ثم تتابعت العساكر الاسلامية واندفع كيد العدو عن القوم في تلك الأيام بعد أن كان قد اشرف البلد على الأخذ ، فقدم يوم الثلاثاء رابع عشرة سابق الدين صاحب شيزر ، ويوم الأربعاء خامس عشرة بدر الدين دلدرم ، ومعه تدركمان كثير ، وكان قد أنفذ إليه السلطان رحمه الله \_ نهبا أنفق فيهم ، ويوم الخميس سادس عشرة أسد الدين ، واشتد ضعف البلد وكثرت ثغر سوره ، وجاهد المقيمون فيه ، وبنوا عوض الثلم سورا من داخلها حتى إنا تم بناؤه اقتتلوا عليه ، واشتد ثبات الافرنج على أنهم لايصالحون ، ولا يعطون النين في البلد أمانا حتى يطلق جميع الأسارى النين في أيدي يعطون النين في البلد أمانا حتى يطلق جميع الأسارى النين في أيدي المسلمين ، وتعاد البلاد الساحلية إليهم ، وبذل لهم تسايم البلد ، وما فيه دون من فيه فلم يفعلوا ، وبذل لهم أيضا مع ذلك صليب الصلبوت ، فلم يفعلوا ، واشتد عتوهم ، واستفحل أمرهم وضاقت الحيل عنهم ( ومحكروا ومحكر الله والله خير وضائين ) . (٢٤)

ذكر مصالحة أهل البلد ومصانعتهم على ذفوسهم

ولما كان يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة ، خرج العـوام - 185 -

من الثغر ، ونطقت الكتب عنها أهال البلد ضاق بها الأمر ، وكثرت الصعوبات وعجزوا عن الحفظ والدفع ، ورأوا عين الهلاك ، وتيقنوا أنه متى أخانت البلدة عنوة ضربت أعناقهم عن أخرهم ، وأخذ جميع ما فيه ما العد والأسالحة والمراكب وغير ذلك ، فصالحوهم على أنهم يسلمون إليهم البلد ، وجميع ما فيه من الآلات والعدد والمراكب ، ومائتي ألف دينار ، وألف وخمسائة فارس أسير مجاهيل الأحوال ، ومائة فارس معينين من جانبهم يختارون وصاليب الصابوت ، ويخارون وصاليب الصابوت ، ويخارون بانفسهم من الأقمشة المختصة بهام وذراريها ونسائهم ، وضمنوا للماركيس عشرة الاف دينار لأنه كان واسطة ولأصحابه أربعة الاف دينار ، واستقرت القاعدة على ذلك .

## ذكر استيلاء العدو على عكا

ولما وقف السلطان على كتبهم وعلى مضمونها ، أذكر ذلك إذكارا عظيما ، وعظم عليه هذا الأمر وجمع أرباب المشورة ، وشاورهم فيما يصنع ، واضطرب الأمراء وتقسم فكره وتشوش ، وعزم على أن يكتب في الليلة مع العوام وينكر عليهم المصالحة على هسنا الوجه ، وهو في مثل هذا الحال فما أحس المسلمون الا وقد ارتفعت أعلام الكفر وصلبانه وشعاره وناره على أسوار البلا ، وذلك في ظهر نهار الجمعة سابع عشر جمادى الأخرة سنة سبع وثمانين وخمسمائة ، وصاح الأفرنج صيحة واحدة ، وعظمت المصيبة على الناس في تسلاوة (إنا الله وإنا اليه راجعون) (٢١) وغشي الناس بغته عظيمة ، وحيرة شديدة ، ووقع في العسكر الصياح والعويل والبكاء والنحيب ، وكان لكل قلب حظ في ذلك قدر ايمانه ، ولكل إنسان نصيب من هذا الخطب على مقدار ديانته ونخوته ، وانقشعت الحال على أنه قد استقرت القاعدة بين أهل البلد وبين الافرنج على ذلك الحال المتقدم ، وأن المركيس دخل البلد وبين الافرنج على ذلك الحال المتقدم ، وأن المركيس دخل البلد ومعه أعلام الملوك

فنصب علما على القلعة ، وعلما على مسأننة الجسامع في يوم الجمعة ، وعلما على برج القتال ، عوضا عن علم الاسلام ، وحيز المسلمون الى بعض أطراف البلد ، وجرى على أهرل الاسرالم المشاهدين لذلك الحال ما كثر التعجب من الحياة معه ، ومثلت في خدمة السلطان ، وهو اشد حالة من الوالدة الشكلي ، والمولهة الحراء ، فسليته بما تيسر من التسلية ، واذكرته في الفكر فيما يستقبله من الأمسر في معنى البسلاد السساحلية ، والقسدس الشريف، وكيفية الحال في ذلك، وأعمال الفكر في خلاص المسلمين المأسورين في البلد ، وذلك ليلة السبت الثامن عشر ، وانفصل الحال على أن رأى التاخير عن تلك المنزلة مصلحة ، فإنه لم يبسوق في المضايقة معنى ، فتقدم بذقل الأثقال ليلا إلى المنزلة التي كان عليها أولا بشفر عم ، وأقام هو جريدة في مكانه لينظر ماذا يكون من أمــر العدو، وحال أهل البلد، وأقام هو راضيا راجيا من الله تعالى أنه ربما حملهم غرورهم بالخروج اليه والهجاوم عليه ، فينال منهام غرضا ويلقى نفسه عليهم ويعطى الله النصر لمن يشاء ، فلم يفعل العدو شيئًا من ذلك ، واشتغلوا بالاستيلاء على البلد ، والتمكن منه ، فأقام الى بكرة التاسع عشر مسن الشهر ، وانتقسل الى التقل ، وفي ذلك اليوم خرج منهم ثلاثة ذفر مع الحاجب قوس صاحب بهاء الدين قراقوش ، وكان رجلا عاقلا ، مستخبرين ما وقع عقد الضلح عليه من المإل والأسرى ، فأقاموا ليلة مكرمين ، وساروا الى دمشق يبصرون الأسارى في الحادي والعشرين ، وأذفذ السلطان رسولا الى الفرنج يسألهم كيف جرت الحال ، ويستعلم كم مدة تحصيل ما وقعت عليه المصالحة واستقرت عليه المهادنة .

#### ذكر وقعة جرت في أثناء ذلك

ولما كان سلخ الشهر خرج الافرنج من جانب البحدر ، شالي البلد ، وانتشروا انتشارا عظيما راجلهم وفارسهم ، وضربوا اطلابا للقتال ، فاخبر اليزك بذلك السلطان ، فسدق الكؤوس - 187 -

وركب، وأذفذ إلى اليزك وقواه، برجال كثيرة، وتوقف حتى ركبت العساكر الاسلامية واجتمعوا، فوقع بين اليزك وبين العدو وقعة عظيمة وقتال شديد قبل اتصال العساكر باليزك، وكان اليزك قد قوي بما أذفذ إليه، فحملوا على العدو حملة عظيمة فاذكسر العدو من بين أيديهم، وانهزمت الخيالة، وسلمت الرجالة، وظنوا أن وراء اليزك كمينا فارتدوا نحو خيامهم، ووقع اليزك في الرجالة فقتل منهم زهاء خمسين ذفرا، ولم يزل السيف يعمل فيهم حتى دخلوا خنادقهم

وفي ذلك اليوم وصل الأفرنج النين ساروا الى دمشق ليتفقدوا حال أسراهم ، ووصل معهم من مميزي أسراهم أربعة ذفر ، ووصل في عشيته أيضا رسل السلطان في تحرير أمر الأسارى المسلمين النين كانوا بعكا ، ولم تزل الرسل تتردد بين الطائفتين حتى كان تساسع رجب

#### خروج ابن باریك

وفي ذلك اليوم خرج حسام الدين حسين بن باريك المهراني ، ومعه اثنان من اصحاب الانكتار ، فأخبر أن الملك افرنسيس سار إلى صور ، وذكروا في تحرير أمر الأسارى ، وطلبوا أن يشاهدوا صليب الصلبوت وأنه في العسكر أو حمل إلى بغداد ، فأحضر صليب الصلبوت وشاهدوه وعظموه ورموا نفوسهم إلى الأرض ، ومرغوا اصلبوت وشاهدوه وعظموه ورموا نفوسهم إلى الأرض ، ومرغوا وجوههم على التراب ، وخضروا خضروعا عظيما لم ير مثله ، وذكروا أن الملوك قد أجابوا السلطان أن يكون ما وقع عليه القرار تروم ثلاثة كل شهر ترم ، ثم أرسل السلطان رسولا الى الفرنسيس سار إليه إلى صور بهدايا سنية ، وطيب كثير وثياب جميلة .

وفي صبيحة العاشر من رجب انتقل السلطان بحلقته وخواصه - 188 - إلى تل ملاصرق لشد فرعم ، ونزات العساكر في منازلها على حالهم قريبا من منزلته الأولى ليس بينهما إلا الوادي ، ولم تسزل الرسسل تتواتر في تحرير القاعدة وتنجيزها حتى حصل لهم ما كانوا التمسوه من الأسرى و المال المختص بذلك الترم ، وهو الصليب ومسائة الف بينار وستمائة اسبير وأنفذوأ ثقلهم وشاهدوا الجميع مساعدا الأسارى المعينين من جانبهم فإنهسم لم يكونوا فسرغوا مسن تعيينهم'، 'ولم يكملوهم ، حتى يحصلوا ، ولم يزالوا يطاولون ويقصرون الزمان حتى انقضى الترم الأول في ثامن عشر رجب ، شم أذفذوا في ذلك اليوم بيطلبون ذلك فقال لهم السلطان إمسا أن تنفسذوا إلينا اصحابنا وتستتلموا الذي عين لكم من هذ الترم ونعطيكم رهائن على الباقي تصل إلىكم في ترومكم الباقية ، وأما أن تعطونا رهائن على ما ذسلم إليكم إلى أن يخرج إلينا أصحابنا ؟ فقالوا لا نفعل شيئًا من ذلك ، بل تسلمون إلينا ما يقتضيه هـذا التـرم وتقنعـون بأيماننا حتى نسلم إليكم أصحابكم ، فأبي السلطان ذلك لعلمه أنهم إن تسلموا المال والصاليب والأسرى واصلحابنا عندهم لا يؤمن غدرهم ، ويكون وهن الاسلام عند ذلك وهنا عظيما لا يكاد ينجبر .

## ذكر قتل المسلمين النين كاذوا بعكا رحمهم الله

ولما رأى الانكتار الملعون توقف السلطان ببذل المال والأسرى والصليب غدر بأسرى المسلمين ، وكان قد صالحهم ، وتسلم البلا منهم على أن يكونوا آمنين على نفوسهم على كل حال ، وأنه إن دفع السلطان إليهم ما استقر اطلقهم بأموالهم ونسائهم وإن امتنع من ذلك ضرب عليهم الرق وأخذهم أسرى ، فغدرهم الملعون ، وأظهر ماكان أبطن ، وقعل ماأراد أن يفعله بعد أخذ المال والأسرى على ماأخبر به عنه أهل ملته فيمنا بعد ، وركب هذو وجميع العسكر ماأخرر به عنه أهل ملته فيمنا بعد ، وركب هذو وجميع العسكر الأفرنجية راجلهم و قارسهم والتراكبلي في وقدت العصر من يوم الثلاثاء السابع والعشرين من رجب ، وساروا حتى الأبسار التي تحت تل العياضية ، وقدموا خيامهم إليها ، وساروا حتى توسطوا

المرج بين تل كيسان وبين العياضية ، شم أحضر وا مسن أسارى المسلمين من كتب الله شهادته في ذلك اليوم وكاذوا زهاء شلانة آلاف في الحبال ، وحملوا عليهم حملة الرجل الواحد ، فقتلوهم ضربا وطعنا بالسيف واليزك الاسلامي يشاهدون ولا يعلمون ماذا يصنعون لبعدهم عنهم ، وكان اليزك قد أذفذ إلى السلطان وأعلموه بركوب القوم ووقوفهم ، فأذفذ إلى اليزك من قواه وبعد ان فرغوا منهم حمل المسلمون عليهم ، وجرت بينهم حرب قتل فيها وجرح من الجانبين ، ودام القتال إلى أن فصل الليل بين الفريقين ، وأصبح من عرفوه منهم ، فغشي المسلمون يكشفون الحال فوجدوا الشهداء في مصارعهم ، وعرفوا من عرفوه منهم ، فغشي المسلمين من ذلك حزن عظيم وكأبسة شيد ، ولم يبقوا الا رجالا معروفا مقاداما أو قادوي يد لعمائرهم ، وذكر لقتلهم أسباب منها انهم قتلوهم في مقابلة من قتل للاستيلاء عليها ، فما رأى أن يخلف تلك العدة في البلد وراءه والله المستيلاء عليها ، فما رأى أن يخلف تلك العدة في البلد وراءه والله

# ذكر مسير العدو الى عسقلان وانتقاله الى طرف البحر من جانب الغرب

ولما كان التساسع والعشرون مسن رجسب ركب الأفسسرنج بأسرهم، وقلعوا خيامهم وحملوها على دوابهم، وسساروا حتسى قطعوا النهر إلى الجسانب الفسربي، وضربوا الخيام على طسريق عسقلان، وأظهروا العزم على المسير على شاطىء البحر، وأمسر الانكتار باقي الناس أن يدخلوا إلى البلا، وكانوا قد سسدوا ثغره وثلمه، وأصلحوا ماانهدم منه، وكان مقدم العسكر الخارج السائر الانكتار، وجمع عظيم من الرجالة والخيالة.

ولما كان مستهل شعبان اشتعلت نيران العدو في سحر ذلك - 190

اليوم، وعادتهم أنهم إذا أرادوا الرحيل اشعلوا نيرانهم، وأخبر الميزك بحركتهم، فأمر السلطان الثقل أن يرفع حتى يبقى الناس على ظهر، ففعل الناس ذلك، وهلك من الناس قماش كثير وحوائج كثيرة من السوقة، ولم يكن معهم خيل ولاظهر يحمل جميع ماعندهم، لأن كل انسان كان يحصل مايحتاج إليه في أشهر، وكل واحد من السوقة عنده مساينفد مسن منزل الى منزل في مسرار متعددة، لكن هذا المنزل لم يمكن أن يتخلف فيه أحدد لقربه من الأ فرنج النين بعكا والخوف منهم.

ولما أن علا النهار شرع العددوفي السير على جسانب البحر، وتفرقوا قطعا كثيرة كل قطعة تحمي عن نفسها، وقدوى السلطان اليزك وأنفذ معظم العساكر قبالتهم، فمضوا وقاتلوهم قتالا شديدا، وأنفذ ولده الملك الأفضل يخبر أنه قطع طائفة منهم عن الموافقة، ولقد نازلناهم بالقتال، ولو قدوينا لأخنناهم، فسير السلطان خلقا عظيما من العسكر، وسار هو بنفسه، وأنا في السلطان خلقا عظيما من العسكر، وسار هو بنفسه، وأنا في تلك الطائفة قد التجأت بالطائفة الأولى، ومعظم القوم عبدوا نهر حيفا، وقد نزلوا والباقون قد لحقوا بهم، وليس للمسير وراءهم حاصل إلا إتعاب العسكر، وضياع النشاب لاغير، فتراجع وراء الثقل تلحق ضعيفهم بقويهم، ويكف عنهم من يلحق بهم من العسكر أن تسير وراء الثقل تلحق ضعيفهم بقويهم، ويكف عنهم من يلحق بهم من العدو والطماعة، وسار هو حتى وصال الى القيمون عصر ذلك النهار فنزل، وضرب له الدهليز وشقة دائرة حوله لاغير واستحضر النهار فنزل، وضرب له الدهليز وشقة دائرة حوله لاغير واستحضر الجماعة فاكلوا شيئا واستشارهم فيما يفعل.

المنزل الثاني: اتفق رأي جماعة على أنهم يرحلون بكرة غد، هذا وقد رتب حول الأفرنج يزكا يبيتون حسوله يرقبون أمره، ولما كان صبح ثاني شعبان رحل السلطان الثقل، وأقام هو بترصد أخبار العسدو، فلم يصلله منهسم شيء إلى أن علا النهار، فسار في أثر الثقل حتى أتسى قسرية يقسال لهسا

الصباغين ، فجلس ساعة يترقب أخبار العدد ، وكان قد خلف جربيك قريب العدو، وبعث خلقا عظيما باتوا قريب العدو، فلم يصله خبر اصلا ، فسار حتى اتى الثقل في منزلة يقال لها عيون الأساود ، ولما بلغنا المنزل رأى خياما فسأل عنها ، فقيل أنها خيام الملك العادل ، فعدل لينزل عنده ، فأقام عنده ساعة ، ثم أتى خيمته ، وفقد الخبز في هذه المنزلة بالكلية ، وغلا الشعير حتى بلغ درهما ، وبلغ رطل البقسماط درهمين ، ثم أقام السلطان حتى عبر وقت الظهر وركب وسار إلى موضع يسمى الملاحة ، يكون منزلا العدو إذا رحاوا من حيفا ، وكان قد سبق ليتفقد المكان هـل يصلح المصاف أم لا ، ويتفقد اراضي قيسارية بأسرها الى الشعراء وعاد إلى المنزل بعد بخول وقت العشاء الآخسرة وقسد أخسسذ منه التعب، وسألته عما بلغه من خبر العدو، فقال وصال إلينا من أخبرنا أنه مارحل من حيفا إلى عصر يومنا هنذا ، يعنى ثاني شعبان ، وها نحن مقيم ون مرتقبون أخبارهم ، ويكون العمل بمقتضاها ، وبات تلك الليلة ، وأصبح مقيما بتل الزلزلة ينتظر العدو، ونادى الجاويش بالعسكر للعرض، فركب الناس على ترتيب المصاف واهبته ، ولما علا النهار نزل السلطان في خيمته وأخذ نصيبا من الراحة بعد الغداء ، ومثول جماعة من الأمراء إلى خدمته ، وأخذ رأيهم فيما يصنعون ، ثم صلى الظهـر وجلس يطلق أثمان الخيول المجروحة وغيرها إلى العشاء الآخرة ، من مائة بينار إلى مائة وخمسين بينارا وزائد وناقص ، فما رأيت أفسح صدرا منه ، ولاأ بسط وجها في العطاء ، واتفق الرأي على رحيل الثقدل في عصر ذلك اليوم إلى مجدل يابا .

المنزل الثالث: وأقام هو جريدة بالمنزل إلى الصاباح رأبع الشهر ، وركب وسار في رأس الشهر الجاري إلى قيسارية ونزل هناك وبلغ رطل البقسماط أربع دراهم وربع الشعير درهمين ونصفا ، والخبز لم يوجد اصلا ، ونزل في خيمتة وأكل خبزا وصلى الظهر وركب إلى طريق العدو لتجديد ارتياده في ضرب المصاف، ولم يعد إلى أن يخل وقت العصر ، فجلس ساعة ، وأخذ جدزءا من الراحة ، ثـم عاد وركب ، وأمــر الناس بـالرحيل ، ورمــى خيمته ، ورمى الناس خيامهم في أواخر النهار .

المنزل الرابع: وكان الرحيل إلى رابية متاخرة عن تلك الرابية لكنها في المنزل أيضا ، فنزل هناك الثقل وعاد هو من ركوبه بعيد المغرب ، وفي ذلك المنزل أتى باثنين من الأفرنج قد تخطفهم اليزك فأمر بضرب رقابهم فقتــلا ، وتــكاثر الناس عليهمـا بـــالسيوف تشفيا ، ثم بات هناك وأصبح مقيما بالمنزلة لأنه لم يصبح عن العدو رحيل ، وأذفذ إلى الثقل حتى يعود إليه في تلك الليلة ، مما طرأ على الناس من الضيوق في المأكل والقضم، وركب في وقت عادته الى جهة العدو، وأشرف على قيسارية وعاد الى الثقل قريب الظهر، وقد وصل الخبر أن العدو لم يرحل بعد من الملاحة ، وأحضر عنده اثنان أيضًا قد أخذا من أطراف العدو فقتلا شر قتلة ، وكان في حدة الغيظة لما جرى على أسرى عكا ، ثم أخذ جزءا من الراحة ، وجلس بعد صلاة الظهر، وحضرت عنده وقد أحضر بين يديه من العدو فارس مذكور قد أخذ وهيئته تخبر عن أنه متقدم فيهم ، فأحضر تـرجمانا وبحث عن أحوال القـــوم وســـاله كيف يســـوى الطعـــام عندكم ؟ فقال: أول يوم رحلنا من عكا كان الانسان يشبع بستة قراطيس ، فلم يزل السعر يغلو حتى صـار يشـبع بثمسانية قراطيس، وسأل عن سبب تأخرهم في المنازل؟ فقال: لانتظار المراكب بــالرجال والميرة ، فسـال عن القتلى والجــرحى في رحيلهـم، فقال: كثير فسـال عن الخيل التـي هلكت في ذلك اليوم، فقال مقدار اربعمائة فرس، فأمر بضرب عنقه، ونهى عن التمثيل به ، فسأل الترجمان عما قال السلطان ، فأخبره بما قال ، فتغير تغيرا عظيما وقال : أنا أخلص لكم أسبيرا من عكا ، فقال رحمه الله بل أميرا ؟ فقال : لاأقدر على خـلاص أمير فشفع الطمع فيه وحسن خلقه ، فإنى مارأيت أتم خلقا منه مع ترف في الأطراف ورفاهية ، فأمر أن يترك الآن ويؤخر أمره فصداده وعاتبه على مابدا منهم من الغدر وقتل الأسرى ، فاعترف بأنه قبيح وأنه لم يجر إلا برضا الملك وحسده ، وركب السلطان بعد صلاة

العصر على عادته وبعد أن نزل أمر بقتل الفارس المذكور ، وأتسي بعده بإثنين فأمر بقتلهما وبات في ذلك المنزل المذكور ، وذكر له في السحر أن العدو قد تحرك نحو قيسارية وقارب أوائلهم ، فرأى أن يتأخر من طريق العدو منزلا آخر .

المنزل الخامس: فرحل ورحل الناس إلى قدريب التدل الذي كنا عليه ، فنزل الناس ، وضربت الخيام ، ومضى هـو يرتاد الأراضي الكائنة في طريق العدو ، ولينظر أيها أصلح للمصاف ، ونزل قريب الظهر، واستدعى أخاه الملك العادل، وعلم الدين سليمان، وأخذ رأيهما فيما يصنع ، وأخذ جزءا من الراحة ، وأذن الظهر فصلى وركب ليشرف وليكشف عن العدو ويتنسم أخباره ، وأتاه اثنان من الأفرنج قد نهبا ، فأمر بقتلهما فقتلا ، ثم أتى بأثنين أخرين فقتسلا أيضًا ، وجيء في أواخر النهار باثنين فقتسلا أيضا ، وعاد من الركوب وصلى صلاة المغرب وجلس على عادته ، واستدعى أخاه وصرف الناس وخلى به إلى هزيع من الليل ، ثم بات وأصبح ونادى الجاويش لعرض الحلقة لاغير، وركب إلى جهة العدو ووقدف على تلول مشرفة على قيسارية ، وكان العدو قد وصل إليها نهار الجمعة سادس شعبان ، ولم يزل يعرض هناك إلى أن علا النهار ، ثم نزل وأكل الطعام، وركب الى أخيه، وعاد بعد صلاة الظهر، وأخدد جزءا من الراحلة ، وجلس وأتى بأربعة عشر من الأفرنج وامرأة أفرنجية بينهم أسيرة ، وهي بنت الفارس المذكور ومعها أسيرة مسلمة قد اخذتها ، فأطلقت المسلمة ، ورفع الباقون إلى الزرد خانة ، وهؤلاء أتي بهم من بيروت أخذوا في مدركب مسن جملة عدة كثيرة ، فقتلوا كل ذلك في نهار السبت سابع الشهر ، وهو في المنزلة ينتظر رحيل العدو مجمعا على لقائه إذا رحل.

المنزل السادس: ولما كان صبيحة يوم الأحد الثامن ركب السلطان على عادته، ثم نزل و وصله من أخيه أن العدو على حركة، وكانت الأطلاب قد باتت حول قيسارية في مواضعها، فأمر بمد الطعام، وأطعم الناس، فوصل ثان وأخبر أن القوم قد ساروا - 194

فأمر بالكؤوس فدقت وركب وركب الناس معمه ، وسمار وسرت في خدمته حتى أتى العدو، وصــف الأطــلاب حــوله وأمــرهم بقتالهم ، وأخرج الجاليش فكان النشاب بينهم كالمطر ، وكان عسكر العدو قد يتب فكانت الرجالة حوله كالسور، وعليهم اللبود الثخينة والزربيات السابغة المحكمة ، بحيث يقع فيهم النشاب ولايتأثرون ، وهم يرموننا بالزنبورك ، فيجسرح خيل المسلمين وخيالتهم ، ولقد شاهدتهم وينغرز في ظهر الواحد منهم النشسابة والعشر ، وهو يسير على هيئة من غير انزعاج ، وثم قسم أخر من الرجالة مستريح يمشون على جانب البحر ولاقتال عليهم، فاذا تعبت هذه المقاتلة أو أثخنتههم الجهدراح قهمام مقهما المستريح ، واستراح القسم المقاتل ، هذا والخيالة في وسلطهم لايخرجون عن الرجالة إلا في وقت الحملة لاغير ، وقد انقسموا أيضًا ثلاثة أقسام ، القسم الأول الملك العتيق كي وجماعة الساحلية معه في المقدمة ، والانكتار والفرنسيس معه في الوسط ، وأولاد الست اصحاب طبرية ، وطائفة أخرى في الساقة ، وفي وسط القوم برج على عجلة وعلمهم على ماوصفته من قبل أيضا كالمنارة العظدمة .

هذا ترتيب القوم على ماشاهدته وأخبر به من خرج منهم مسن الأسرى والمستأمنين وساروا على هذا المثال وسوق الحرب قسائمة بين الطائفتين والمسلمون يرمسونهم بسسالنشاب مسسن جوانبهم ، ويحركون عزائمهم حتى يخرجوا وهم يحفظون نفوسهم حفظا عظيما ، ويقطعون الطريق على هذا الوضع ، ويسيرون سيرا رفيقا ، ومراكبهم تسير في مقسابلتهم في البحر الى أن أتروا منازلهم ، وكانت منازلهم قريبة لأجل الرجالة فإن المستريحين كانوا يحملون أثقالهم وخيمهم لقلة الظهر عندهم ، فانظر إلى صبر هؤلاء القوم على الأعمال الشاقة عن غير بين ولانفع ، وكانت منزلهم قاطع نهر قيسارية يسر الله فتحها .

المنزل السابع : ولما كانت صبيحة التاسع وصل مـن أخبـر أن - 195 -

العدو قد ركب سائرا فركب السلطان أول الصحيح ، وطلب الأطلاب، وأخرج من كل جانب جاليشا، فسار يطلب القوم فأتاهم وهم سائرون على عادتهم ثلاثة أقسام ، وطاف الجاليش حولهم من كل جانب ، ورموهم بالنشاب وهم سائرون ثلاثة أقسام على المثال الذي حكيته ، وكلما ضعف قسم عاونه الذي يليه ، وهم يحفظ بعضهم بعضا ، والمسلمون محدقون بهم من ثلاثة جوانب ، والقتال بينهم شديد ، والسلطان يقرب الأطلاب ، ورأيته وهو يسير بذفسه بين الجاليش ونشاب القوم يجاوزه ، وليس معه إلا صبيان بجنبيه لاغير ، وهو يسير من طلب إلى طلب يحثهم على التقدم ويأمرهم بمضايقة القوم ومقاتلتهم ، والكوس تدق والبوقات تنعر والصياح بالتهايل والتكبير يعلو ، هذا والقوم على أتم ثبات على تدرتيبهم ولايتغيرون ولاينزعجون ، وجرت حالات كثيرة ، ورجالتهم تجـرح المسلمين وخيولهم بالزنبورك والنشاب ، ولم نزل حواليهم نقاتلهم ونحمل عليهم وهم يكرون بين أيدينا ويفرون إلى أن أتوا نهرا يقسال له نهر القصيب ونزاوا عليه ، وقد قسامت الظهيرة ، وضربسوا خيامهم ، وتراجع الناس عنهم ، فإنهم كانوا إذا نزلوا أيس الناس منهم ورجعوا عن قتالهم.

وفي ذلك اليوم قتل من فرسان الاسسلام وشجعانه أياز الطويل بعض مماليك السلطان ، وكان قد فتك فيهم ، وقته خلقها مسن خيالتهم وشجعانهم ، وكانت قد فاضت شجاعته بين العسكرين بحيث أنه جرت له وقعات كثيرة صدقت أخبار الأوائل وصار بحيث إذا عرفه الأفرنج في موضع يضافونه ، تقنطهرت به فسرسه واستشهد ، وحزن المسلمون عليه حزنا عظيما ، ودفسن على ته مشرف على البركة وقتل عليه مملوك له ونزل السلطان بالثقل على البركة وهي موضع تجتمع فيه مياه كثيرة ، وأقام في تلك المنزلة إلى مابعد صلاة العصر وأطعم الناس خبزا واستراحوا ساعة ، وشم رحل وأتى نهر القصب ونزل عليه أيضا ، فشرب منه قليلا من أعلاه والعدو يشرب من أسفله ليس بيننا إلا مسافة يسيرة ، وبلغ ربع الشعير أربعة دراهم ، والخبز موجود كثيرا ، وسعره بالرطل

بنصف درهم وأقام ينتظر رحيل الأفرنج حتى يرحل في مقابلتهم، فباتوا وبتنا أيضا .

#### ذكر وقعة جرت

وذلك أن جماعة من العسكر الاسلامي كانوا يتشوفون على الغدو ، فصادفوا جماعة منهم يتشوفون ايضاعلى العسكر الغدو ، فضادفوا بهم وهجموا عليهم وجرى بينهم قتال الاسلامي ، فظفروا بهم وهجموا عليهم وجرى بينهم قتال عظيم ، فقتل من العدو جماعة ، وأحس بهم عسكر العدو فثار إليهم منهم جماعة ، واتصل الحرب وقتال ايضا مسن المسامين نفران ، وأسر من العدو ثلاثة ، ومثلوا بخدمة السلطان فسألهم عن الأحوال فأخبروا أن ملك الانكتار كان قد حضر عنده بعكا اثنان بدويان ، وأنهما أخبراه بقلة العسكر الاسلامي ، وذلك الذي اطمعه بدويان ، وأنه لما كان بالأمس عيني يوم الاثنين مرأى مسن المسلمين قتالا عظيما واستكثر الاطلاب وأنه جرح زهاء الفرني أوجب اقامته اليوم حتى نفر ، وقتل جماعة وأن ذلك هو الذي أوجب اقامته اليوم حتى يستريح عسكره ، وأنه لما رأى ماأصابهم من القتال العظيم وكثرة المسلمين أحضر البدويين عنده وأوقفهما وضرب أعناقهما ، وأقمنا في ذلك اليوم في تلك المنزلة لاقامة العدو بها وهو الثلاثاء العاشر من شعبان .

المنزل الثامن: ولما كان ظهر اليوم المذكور رأى السلطان الرحيل والتقدم إلى قدام العدو، فدق الكوس ورحال الناس، ودخال في شعراء أرسوف حتى تاوسطها إلى تال عند قارية تسامى دير الراهاب، فنزل هناك ودهام الناس الليل فتقاطعوا في الشاعراء وأصبح مقيما ينتظر بقية العساكر إلى صباح الأربعاء الحادي عشر من شعبان المذكور وتلاحقت العساكر وركب يرتاد ماوضعا يصالح للقتال ولقاء العدو، وأقام ذلك اليوم أجمع هناك.

ومن إخبار العدو في تلك المنزلة أنه أقسام على نهسر القصسب ذلك - 197 -

اليوم أيضا ، وأنه لحقته نجدة من عكا في ثمان بطس كبار ، واليزك الاسلامي حوله يواصلون الأخبار المستجدة بهم ، وجرى بين اليزك وبين حشاشة العدو قتال وجرح من الطاذفتين .

#### ذكر مرا سلة جرت في ذلك اليوم

وذلك أن العدو طلب من اليزك من يتحدث معه ، وكان مقدم اليزك علم الدين سليمان فإنها كانت نوبته ، فلما مضى إليهم من سمع كلامهم ، وكان كلامهم طلب الملك العسادل حتى يتحدد ثوا معه ، فاستأنن ومضى وبات تلك الليلة في اليزك وتحدثوا معه ، وكان حاصل حديثهم أنه قد طال بيننا القتال ، وقد قتال من الجانبين الرجال الأبطال ، وإنا نحن جائنا في نصرة أفسارنج الساحل فاصطلحوا أنتم وهم ، وكل منا يرجع الى مكانه ، وكتب الساطان إلى أخيه في صبيحة يوم الخميس الثاني والعشرين رقعة يقول له فيها :« إن قدرت أن تطاول الأفرنج فلعلهم يقيمون اليوم حتى يلحقنا التركمان فإنهم قد قربوا منا » .

## ذكر اجتماع الملك العادل والانكتار

ولما علم الانكتار وصول الملك العادل إلى اليزك طلب الاجتماع به ، فأجابه إلى ذلك ، فاجتمعا بفرقة من اصحابهما ، وكان يترجم بينهم ابن الهنفري ، وهو من افرنج الساحل من كبارهم ، ورأيت يوم الصلح وهو شاب حسن إلا أنه محلوق اللحية على مساهو شعارهم .

وكان الحديث بينهما أن الانكتار شرع في ذكر الصلح ، وأن الملك العادل قال له : أنتم تسطلبون الصلح ، ولاتسذكرون مسطلوبكم - 198 -

فيه ، حتى أتوسط أنا الحال مسع السسلطان ، فقسال له الانكتار: القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا ، وتنصر فوا إلى بلادكم فأخشن له الجواب وجرت منافرة اقتضت أنهم رحلوا بعد انفصالهم .

ولما أحس السلطان برحيلهم أمر الثقل بالرحيل ، ووقد هدو وعبى الناس تعبية القتال ، ووقف يتنسم مايرد إليه من أخبار العدو ، وسار الثقل الصغير أيضا حتى قارب الثقل الكبير ، ثم ورد أمر السلطان بعودهم إليه فعادوا ووصلوا وقد دخل الليل ، وتخبط الناس تلك الليلة تخبطا عظيما واستدعى أخاه ليعرفه ماجرى بينه وبين الملك ، وخلا به لذلك ، وذلك في ليلة الجمعة ليلة الثالث عشر .

وأما العدو فانه سار ونزل على مسوضع يسسمى البسركة ايضا ، يشرف على البحر ، وأصبح السلطان في يوم الجمعة متطلعا إلى أخبار العدو ، فأحضر عنده اثنان من الأفرنج قد تضطفهما اليزك ، فأمر بضرب أعناقهما ، ووصل من أخبر أن العدو لم يرحل اليوم من منزلته تلك ، فنزل السلطان واجتمع بأخيه يتحدثان في هذا الأمر ، ومايصنع مع العدو ، وبات تلك الليلة في تلك المنزلة

## ذكر وقعة أرسوف وهي أذكت في قلوب المسلمين

ولما كان يوم السبت الرابع عشر بلغ السلطان أن العدو حدك الرحيل نحو أرسوف، فركب ورتب الأطلاب للقتال، وعزم على مضايقتهم في ذلك اليوم ومصادمتهم، وأخرج الجاليش من كل طلب، وسار العدو حتى قارب شعراء أرسوف وبساتينها فأطلق عليهم الجاليش النشاب ولزمهم الأطلاب من كل جانب والسلطان يقرب بعضها ويوقف بعضها ليكون ردأ، ويضايق العدو مضايقة عظيمة، والتحم القتال واضطرمت ناره من الجاليش، وقتل منهم وجرح، فاشتدوا في السير عساهم يبلغون المنزلة فينزلوا، واشتد بهم الأمر، وضاق بهم الخناق، والسلطان يطوف من الميمنة إلى

الميسرة يحث الناس على الجهاد ، ولقيته مرارا ليس معه إلا صبيان بجنبيه لاغير ، ولقيت أخاه وهو على مثل هنه الحال والنشاب يتجاوزهما ولم يزل الأمر يشتد بالطمع بالعدو ، وطمع المسامون فيهم طمعا عظيما حتى وصلل أوائل راجلهام الى بساتين أرسوف ، ثم اجتمعت الخيالة وتواصلوا على الحملة خشية على القوم ورأوا أنهم لاينجيهم إلا الحملة .

واقد رأيتهم وقد اجتمعوا في وسط الرجالة وأخذوا رماحهم وصاحوا صيحة الرجل الواحد، وفرج لهم رجالتهم، وحملوا حملة واحدة من الجوانب كلها ، فحملت طائفة على الميمنة وطائفة على الميسرة وطائفة على القلب ، فاندفع الناس بين ايديهم ، واتفق أنى كنت في القلب ففسر القلب فسرارا عظيمسسا ، فنويت التحيز إلى الميسرة ، وكانت أقسرب إلى ووصسلتها وقسد انكسرت كسرة عظيمة ، وفررت أشد فراراً من الكل ، فنويت التحيز إلى طلب السلطان وكان ردا الاطلاب كلها كما جرت العادة ، ولم يبرق السلطان فيه إلا سبعة عشر مقاتلا لاغير ، وأخد الباقون إلى القتال ، لكن الأعلام كلها باقية ثابتة والكوس تدوّ لاتفتر ، وأمسا السلطان فأنه لما رأى مانزل بالسلمين من هذه النازلة سار حتى أتى الى طلبه ، فوجد فيه هــذا النفـر القليل ، فـوقف فيه والناس يذفرون من الجوانب وهـو يأمـر اصـحاب الكوس بـالدق بحيث لايفترون ، وكلما رأى فارا يأمر من يحضره عنده ، وفي الجملة ماقصر الناس بفرارهم فإن العدو حمل حملة ففروا ، ثم وقف خوفا من الكمين ، فوقفوا وقاتلوا ، ثم حمال حملة ثانية ففروا وهم يقاتلون في فرارهم ، ثم وقف فوقفوا ، ثم حمل حملة ثالثة حتى بلغ إلى رؤوس رواب هناك ، وأعالى تلول ، ففروا إلى أن وقف العدو فوقفوا ، وكان كل من رأى طلب السلطان واقفا والكوس تدق يستحيى أن يجاوزه ، ويخاف غائلة ذلك فيعاود إلى الطلب فاجتمع في القلب خلق عظيم ووقدف العددو قبالتهم على رؤوس التلول والروابي ، والسلطان واقف في طلبه والناس يجتمعون عليه حتى أتت العساكر بأسرها ، وخاف العدو أن يكون في الشعراء

كمين فتراجعوا يطلبون المنزلة ، وعاد السلطان إلى تلل ف أوائل الشعراء ونزل عليه في خيمته ، ولقد كنت في خدمته اسليه وهو لايقبل الساو وظال عليه بمنديل ، وسألناه أن يطعم شيئًا ، فأحضر له شيء لطيف، فتناول شيئا يسيرا وبعث الناس السقى فإن المكان كان بعيدا ، وجلس ينتظر الناس من العود من السقى ، والجرحي يحضر ون بين يديه ، وهو يتقدم بمدا واتهم ، وحملهم وقتل في ذلك اليوم رجالة كثيرة وجرح جماعة من الطائفتين ، وكان ممسن ثبست الملك العادل والطواشي أيماز النجمي والملك الأفضل ولده ، وصدم في ذلك اليوم وانفتح دمل كان في وجهه وسال منه دم كثير على وجهسه وهو صابر محتسب في ذلك كله ، وثبت أيضا طلب الموصل ومقدمه علاء الدين ، وشكره السلطان على ذلك ، وتفقد الناس بعضهم بعضا فوجدوا أن قد استشهد جماعة من العسكر عرف منهمم شخصان أمير كبير مملوك وكان شهاعا معروفا ، وقهايمان العادلي ، وكان مذكورا ، واقوش وكان شجاعا وجرح خلق كثير وخيول كثيرة ، وقتل من العدو جماعة ، وأسر واحد وأحضر فأمر بضرب عنقه ، وأخذت منهم خيول أربعة ، وكان قد تقدم رحمـه الله إلى التقل أن يسبير إلى العسسوجاء ، وذكر إن المنزل يكون على العوجاء ، فاستأننته وتقدمت إلى المنزل ، وجاس هو ينتظر اجتماع العساكر ومايرد من أخبار العدو ، وكان العدو قد نزل على أرسوف قبليها .

المنزل التاسع: وسرت بعد صلاة الظهر حتى أتيت الثقل، وقد نزل قاطع النهر المعروف بالعوجاء في منزلة خضراء طيبة على جانب النهر، ووصل السلطان قاطع المنزلة أواخر النهار، وازدحم الناس على القنطرة فنزل على تل مشرف على النهر ولم يعد إلى الخيمة، وأمر الجاويش أن ينادي في العسكر بالعبور إليه، وكان في قلبه من الوقعة أمر لايعلمه إلا الله تعالى، والناس بين جريح الجسد، وجريح القلب، وأقام السلطان إلى سحر الضامس عشر ودق الكوس وركب وركب الناس، وسار راجعا إلى جهة العدو حتى وصل إلى قريب أرسوف وصف الأطلاب للقتال رجاء خروج العدو

ومسيره حتى يصاف، فلم يرحل العدو في ذلك اليوم لما نالهم من التعب والجراح، وأقام قبالتهم إلى آخر النهار وعاد إلى منزلته التي بات فيها.

ولما كانت صبيحة السادس عشر دق الكوس وركب وركب الناس وسار نحوهم ، ووصل خير العدو أنه قد رحــل طــالبا جهــة يافــا فقاربهم مقاربة عظيمة ورتب الأطلاب تدرتيب القتال ، وأخدرج الجاليش ، وأحدق العسكر الاسلامي بالقوم ، وألقوا عليههم مسن النشاب ماكاد يسد الأفق وقاتلت قلوبهم قتال الحنق ، وقصد رحمه الله تحريك عزائمهم على الحملة حتى إذا حملوا القى الناس عليهم وقصدوهم ، ويعسطى الله النصر لمن يشساء ، فلم يحملوا وحفسظوا نفوسهم وساروا مصطفين على عادتهم حتى أتو نهر العوجاء ، وهو النهر الذي منزلتنا أعلاه ، فنزل في أسفله وعبر بعضهم إلى غربسي النهر ، وأقام الباقون من الجنانب الشرقي ، فلمنا علم الناس بنزولهم تراجع الناس عنهم، وعاد السلطان إلى الثقل ونزل في خيمته ، وأطعم الطعام وأتى بأربعة من الأفدرنج قد أخددتهم العرب، ومعهم امرأة فرفعوا إلى الزردخانات، وأقام بقية ذلك اليوم يكتب الكتب إلى الأطراف باستحضار بقية العساكر ، وحضر من أخبر أنه قتل من العدو يوم أرسوف خيول كثيرة ، وأنه تتبعها العرب وعدوها فسزادت على مسائة وأمسر السسلطان أن رحلت الجمال ، وتقدمت إلى الرملة وبات هو بتلك المنزلة .

المنزل العاشر: ولما كان سابع عشر صلى الصبح ورحل ورحل معه الثقل الصغير، وسار يريد الرملة، وأتي باثنين من الأفرنج فضرب أعناقهم، ووصل من اليزك من أخبر أن العدو رحل من يافا، وسار السلطان الى أن أتى الرملة، وأتي باثنين من الأفرنج أيضا فسألهم عن أحوالهم فذكروا أنهم ربما أقاموا بيافا أياما، وفي أنفسهم عمارتها، وشحنها بالرجال والعدد، فأحضر السلطان أرباب مشورته وشاورهم في أمر عسالك العادل ومعه تخرب أو تبقى، واتفق الرأي على أن يتخلف الملك العادل ومعه

طائفة من العسكر مقارب العدو ليعرف احوالهم وإيصالها وأن يسير هو ويخرب عسقلان خشية أن يستولي عليها الأفرنج، وهمي عامرة، فيقتلوا من بها من المسلمين، ويأخذوا بها القصدس الشريف، ويقطعوا بها طريق مصر، وخشي السلطان مسن ذلك، وعلم عجز المسلمين عن حفظها لقصرب عهدهم مسن عكا، وماجرى على مسن كان مقيما بها، ويخيفوا الناس عن المنخول إلى عسقلان، فانخرت القوة في عسكر الاسلام لحفظ القدس المحروس فتعين لذلك خراب عسقلان، فسار الثقل والجمال من أول الليل، وتقدم إلى ولده الملك الأفضل، أن سار عقيب نصف الليل، وسار هو وأنا في خدمته سحر الأربعاء.

المنزل الحادي عشر: وهو على عسقلان ، ولما كان يوم الأربعاء ثامن عشر الشهر وصل السلطان إلى يبنا ، فنزل بها ضحى ، وأخذ الناس راحة ، وسارحتى اتى ارض عسقلان وقد ضربت خيمته بعيدا منها فبات هناك مهمدوما بسلب الخدراب ، وملا نام الا قليلا ، ولقد دعاني في خدمته سحرا ، وكنت فارقت خدمته بعد مضى نصف الليل ، فحضرت وبدأ بسالحديث في معنى خسرابها ، وأحضر ولده الملك الأفضل وشاوره في ذلك وطال الحديث في المعنى ، ولقد قال لى: والله لأن أفقد أولادي بأسرهم أحب الى مسن أن أهسدم منهسا حجرا واحدا ، ولكن إذا قضى الله ذلك لحفظ مصلحة المسلمين كان ، ثم استخار الله تعالى ، فأوقع الله في نفسه أن المصلحة في خرابها لعجـز المسلمين عن حفـظها ، فـاستحضر الوالي قيصر بها ، وهو من كبار مماليكه ، وذوي الآراء منهم فأمره بجمع المال فيها ، ولقد رأيته وقد اجتاز بالسوق والوطاق بنفسه يستنفر الناس للخراب ، وقسم السور على الناس ، وجعل لكل أمير وطائفة من الناس والعسكر بننة معلومة وبرجا معلوما ، يخربونه ، وبخرل الناس البلد ووقع الضبجيج والبكاء ، وكان بلدا نضرا خفيفا على القلب محكم الأسوار عظيم البناء مرغوبا في سكناه ، فلحـق الناس عليه حزن عظيم ، وعظم عويل أهله على مفارقة أوطانهم ، وشرعوا في بيع مالايمكن حمله ، فبيع مايساوي عشرة دراهم بدرهم

واحد ، واختبط البلد ، وخرج أهله إلى العسكر بذراريهم ونسائهم خشية أن يهجم الأفرنج ، وبذاوا في الكراء أضعاف مايساوي ، قوم إلى مصر، وقوم إلى الشام وقدوم يمشدون إذ لم يقدع لهدم كراء ، وجرت أمور عظيمة ، وفتنة هائلة لعلها لم تختص بالنين ظلموا ، وكان هو بذفسه وولده الملك الأفضال يستعملان الناس في الخراب والحث عليه خشية أن يسمع العدو فيحضر ولايمكن خرابها ، وبات الناس في الخيام على أتدم حسال مسن التعسب والنصب، وفي ذلك الليلة وصل من جانب الملك العادل أن الأفرنج تحدثوا معه في الصلح وأنه خرج إليه ابن الهذفري وتحدث معسه وأنه طلب جميع البلاد الساحلية ، فرأى السلطان أن ذلك مصلحة ، لما رأى في أنفس الناس من الضيجر والسأمية مسين القتيال والمصابرة ، وكثرة مساعلاهم من الديون ، وكتب إليه يسمح في الحديث في ذلك وفوض أمر ذلك إلى رأيه ، وأصسبح في العشرين على الاصرار على الخراب واستعمل الناس فيه وحثهم عليه ، وأباحهم الهـري الذي كان نخيرة في البلد العجـز عن نقله وضييق الوقـت والخوف من هجوم الأفرنج ، وأمر بحسريق البلد فسأضرمت النار في بيوته ودوره ورفض أهله بوا في الأقمشة للعجز عن ذقلها ، والأخبار تتواتر من جانب العدو بعمارة يافا ، وكتب الملك العسادل يخبر أن القوم لم يعلموا بخـراب البلد ، وأنه ســوف القــوم ، وطــول الحديث ، لعلنا نتمكن من الخراب ، وأمر بحشو أبراج البلا بالأحطاب وان تحرق واصبح الحادي والعشرون فركب يحث الناس، ويطوف عليهم بذفسه حتى التاث مزاجه التياثا قويا امتنع بسببه من الركوب والغذاء يومين ، وأخبار العسدو تتسواصل إليه في كل وقت ، ويجرى بينهم وبين اليزك والعسكر وقعات وقلبات ، وهــو يواظب على الحث على الخسراب ، ونقسل الثقسل إلى قسسريب البلد ليعاوذوا الغلمان والحمالين وغيرهم في ذلك ، فخرب من السور معظمه ، وكان عظيم البناء بحيث أنه كان عرضه في مواضع تسعة أذرع وفي مواضع عشرة أذرع ، وذكربعض الحجارين السلطان وأنا حاضر أن عرض السور الذي يذقبون فيه مقدار رمح ، ولم يزل

التخريب والحريق في البلد وأسواره إلى سلخ شعبان ، وعند ذلك وصل من جربيك كتاب يذكر فيه أن القدوم يتفسحون وصاروا يخرجون من يافا يغيرون على البلاد القريبة منها ، فتحرك السلطان لعله يبلغ منهم غرضا في غرتهم، فعسرَم على الرحيل، وعلى أن يخلف في عسقلان حجارين ومعهم خيل تحميههم ويستنهضونهم في الضراب ، ثم رأى أن يتاخر بحيث يحسرق البسرج المعسروف بالاسبتار ، وكان برجا عظيما مشرفا على البحسر كالقلعاة المنيعة ، ولقد بخلته وطفته فرأيت بناءه أحكم بناء يقرب من لاتعمل فيه المعاول ، وإنما أراد أن يحرقه حتى يبقى بالحريق قابلا للخراب ويعمل الهدم فيه ، وأصبح مستهل رمضان فأمر ولده الملك الأفضال أن بياشر ذلك بنفسه وخواصه ، واقد رأيته يحمل الخشب هو وخواصه لحريق البرج ، ولم يزل الناس ينقلون الخشب ويحشونه في البرج حتى امتلا ، ثم أطلقت فيه النار فا شتعل الخشاب وبقيت النار تشتعل فيه يومين بلياليهما ، ولم يركب السلطان في ذلك اليوم تسكينا لمزاجه وعرض لى أيضا تشوش مزاج اقتضى انقلطاعي عنه في ذلك اليوم ، ولقد تردد إلى من سأل عن مزاجي من عنده ثلاث مرات مع اشتغال قلبه بذلك المهم ، فالله تعالى يرحمه اقد ماتت محاسن الأخلاق بموته .

#### ذكر رحيله الى الرملة

ثم رحل السلطان ثاني رمضان نصف الليل خشية على مـزاجه من الحر ، ووصل يبنا ضحوة النهار ونزل خيمة أخيه ، واسـتعلم منه أخبارهم ساعة ، ثم ركب ونزل في خيمته وبـات في تلك المنزلة وأصبح ثالث الشهر راحلا إلى جهة الرملة فسار حتى أتاها ضحوة النهار ، ونزل بـالثقل الكبير نزول إقـامة ورتـب العســكر ميمنة وميسرة وقلبا ، وأطعم الناس الطعـام وأخـــذ جـــزءا مـــن الراحة ، وركب بين صلاتي الظهر والعصر وسـار إلى لد ورآ هـا الراحة ، وركب بين صلاتي الظهر والعصر

وراى بيعتها وعظم بنائها ، فأمر بخرابها وخراب قلعة الرملة فوقع الخراب في الموضعين في ذلك اليوم ، وفرق الناس فرقا لتخريب الكانين ، وأباح ما فيها مسن التبسن والشسعير في الأهسراء السلطانية ، واصر من كان فيها من المقيمين بالانتقال إلى المواضع العامرة وما كان بقي في المكانين إلا نفر يسير ، وظل الناس يخربون إلى أن أمسى المساء ثم عاد إلى خيمته وأصبح رابع رمضان فأقام الحجارين في المكانين ورتب عليهم من يستنجزهم في ذلك ، وهو يتردد عليهم في الأصادل حتى جاء وقت المغرب فمد الطعام ، وأفسطر الناس وانفصلوا إلى خيمتهم ، ووقع له أن يسير خفية في نفر يسير يشاهد أحوال القدس، فسار من أول الليل حتى أتى بيت ذوبة فبات فيها حتى اتى الصباح وصلى ، ثم سار حتى أتى القدس في خامس الشهر وخلف أخاه في العسكر يحث الناس على الخراب ، وأقام ذلك اليوم يتصفح أحوال القدس في عمارته وميرته وعدته ورجساله وغير ذلك ، وظفر في ذلك غلمان الطــواشي قــايماز بذفــر مــن النصارى ، ومعهم كتب قد كتبها الوالى إلى السلطان قريبة التاريخ يذكر فيها أعواز البلد الغلة والعدة والرجال ، فوقف على الكتب وضربت رقاب كل من كان معهم، ومسازال يتصسفح احسوال المكان ، ويأمر بسد خلله إلى الثامن ، وخرج سائرا إلى العسكر بعد صلاة الظهر فبات في بيت ذوبة ، وفي هذا اليوم وصل عز الدين قيصر شاه صاحب ملطية ابن قليج ارسلان وافدا عليه مستنصرا به على أخوته وأبيه فإنهم كاذوا يقصدون أخد بلده منه ، فلقيه الملك العادل قاطع لد فاحترمه وأكرمه ، ثم لقيه الملك الأفضل ، وضريبت خيمته قريبا من لد .

وفي ذلك اليوم خرج من العسدو الحشساشة فحمسل عليهسم اليزك، ووصل الخبر إلى معسكرهم فخسرج إلى نصر تهسم خيالة، وجرى بينهم وبين اليزك قتال، وذكر بعض الأسرى انه كان معهم الاذكتار وإن مسلما قصد طعنه فحال بينه وبينه افرنجي فقتل الافرنجي وجرح هو، هكذا ذكروا والله اعلم.

ولما كان التاسع وصل رحمه الله إلى المعسكر ، ولقيه الناس مستبشرين بقدومه ولقيه ابن قليج أرسلان فنزل له واحترمه وأكرمه ، ونزل في خيمته ، وأقام يحث الناس على التخريب وتتواصل اخبار العدد إليه ، ويقدم بينهمم وبين اليزك وقعات ، ويسرق العرب من خيولهم وبغالهم ورجالهم .

#### ذكر وصول رسول المركيس

وفي غضون ذلك وصل رسول يذكر أنه يصالح الاسلام بشرط أن يعطى صيدا وبيروت ، وعلى أن يجاهر الأفرنج بالعداوة ، ويقصد عكا ويحاصرها ، ويأخذها منهم واشترط أن يبذل للسلطان اليمين على ذلك ابتداء فسير العدل النجيب ، وحمله الاجسابة إلى ملتمسه لقصد فصله عن الافرنج فانه كان خبيثا ملعونا ، وكان قد استشعر منهم أخذ بلده وهي صحور ، فالتحاز عنهام ، واستعصم بصور ، وهي منيعة ، فقال ذلك القول لهذا السبب .

وسار النجيب العدل مع رسوله في الثاني عشر ، واشترط عليه أن يبدأ بمجاهرة القوم وحصار عكا وأخذها وإطلاق من بها وبصور من الأسرى ، وعند ذلك يسلم إليه الموضعان .

وفي عشية ذلك اليوم خرج رسل ملك الاذكتار إلى الملك العادل في تحريك ساسلة الحديث في الصلح .

ولما كان الثالث عشر من رمضان رأى السلطان أن يتأخر العسكر إلى الجبل ليتمكن الناس من إذفاذ دوابهم إلى العلوفة ، فإنا كنا على الرملة قريبين من العدو ، ولا يمكن التفريط في الدواب خشية المهاجمة ، فرحل ونزل على جبل متصل بجبل النطرون بالثقل الكبير ، وجميع العساكر ما عدا اليزك على العادة ، وذلك بعد خراب الرملة ولد ، ولما نزل هناك دار حول النطرون ، وأمدر

بخرابها ، وكانت قلعة منيعة حصينة من القلاع المذكورة ، فشرع في خرابها .

وترددت الرسل بين الملك العادل والانكتار يذكرون أنه قد سلم أمر الصلح إلى الملك العادل وأخلد اليه ، وخرج في عشرة أنفس إلى اليزك فأخبروه بأخبار طيبة وكتب بها إلى السلطان في السابع عشر ، وكان مما أخبره به أخوه أن الملك أفرنسيس مات وكان موته بأنطاكية عن مصرض عرض له ، وأن الانكتار عاد إلى عكا ، وكان سبب عوده أنه صح عنده مصرا سلة المركيس للسلطان ، وبلغه أن المركيس قد انتظم الحال بيننا وبينه وأنه قد استقرت القاعدة على عكا ، فعاد هو إلى عكا لفسخ هذه المصالح واسترجاع المركيس إليه ، فركب السلطان إلى اليزك واجتمع بأخيه في لد ، وسائله عن الأخبار ، وعاد إلى المخيم وقت العصر ، وأتي باثنين من الأفرنج لقد تخطفهم اليزك فأخبروه بصحة موت الافرنسي ، وعود الانكتار إلى عكا .

#### ذكر مسير الملك العادل إلى القدس

ولما كان التاسع عشر اقتضى الحال تفقد القدس والنظر في عمارته ، وكان الملك العادل قد عاد من اليزك ، وعلم بعد مسير مقدمي الأفرنج عنا قرأى أن يكون هو الذي يسير ، فسار في هذا اليوم لهذا الغرض .

وفي تاريخ هذا اليوم وصل كتاب من تقي الدين يخبر فيه أن قرن السلطب ديار العجم ابن يلاكز قفز عليه أصحابه فقتلوه ، وقيل إن ذلك كان من تحت يد زوجته تعصبا للسلطان طغريل ، وجرى بسبب قتله خبط عظيم في بلاد العجم ، وكان قتله في أوائل شعبان من هذه السنة .

ولما كان الحادي والعشرون من رمضان قدم الملك العدادل مدن المقدس، وفي هذا التاريخ وصل كتاب من الديوان العرزيز النبوي يذكر فيه قصد الملك المظفر تقي الدين خلاط ويذكر فيه العناية ببكتمر، ويشفه في حسن بن قفجاق، والتقدم بساطلاقه وكان قد قبض عليه مضفر الدين بن زين الدين باربل، ويتقدم بمسير القاضي الفاضل الى الديوان لبت حال وفصدل أمر، وسير الكتاب الى الفاضل ليقف عليه، ويكتب إلى تقى الدين

## ذكر اخبار يزك كان على عكا ولصوص دخلوا في خيام العدو

ولما كان الثاني والعشرون احضر لصوص فرسا وبغلة قد نخلوا إلى خيم العدو وسر قوهما منهم وكان قد رتب رحمه الله شلاثمائة لص من شلوح العسرب يدخلون ويسر قسون منهسم أمسسوالهم وخيولهم، ويسر قون الرجال أحيانا، وذلك أنه يكون الواحد منهم نائما فيوضع على حلقه الخنجر، ثم يوقظ فيرى الشلح وقد وضع الخنجر على نحره فيسكت ولايتجاسر أن يتكلم فيحمل وهو على هذا الوضع إلى أن يخرج من الخيم، ويؤخذ أسسيرا، وتكلم منهم جماعة فنحروا، فصار من أصابه ذلك لا يتكلم، واختاروا الأسر على القتل، وداموا على ذلك مدة طويلة إلى انتظام الصلح.

وفي تاريخ اليوم وصل من اليزك المرتب على عكا في موضع يقال له الزيب ، خبر أسارى مع رسول من اليزك أخبر أنهم خرجوا من عكا يتفسحون ، وأن اليزك حمل عليهم فأسر منهم إحدى وعشرين نفسا ، وأن الأسرى أخبروهم بصحة عود الانكتار إلى عكا ، وأنه مريض بها ، وأخبروا عن ضعف أهل عكا وفقرهم وقلة الميرة عندهم .

وفي هذا التاريخ وصل للعدو مراكب عدة قيل أنها وصدلت من - 209 -

عكا ، وأن فيها الانكتار قد عاد بجماعة عظيمة ليقصد عساقلان ويعمرها ، وقيل ليقصد القدس والله أعلم .

ولما كان الرابع والعشرون وصلاً الأسرى المذكورون مسل الزيب، وكان وصولهم فرحا للمسلمين مبشرا بكل خير، وفيه وصل رسول من الاذكتار معه حصان إلى الملك العادل في مقابلة هدية كان أذفذها إليه، وفيه وصل خبر وفاة حسام الدين لاجين بدمشق لمرض كان اعتراه، فصعب على السلطان موته وشق عليه، وفيه وصل كتاب من سامة يذكر فيها أن البرزس أغار على جبلة واللاذقية، وأنه كسر كسرة عظية وقتل منه جماعة وعاد إلى النطاكية

#### ذكر رسول الملك العادل إلى الانكتار

ولما كان السادس والعشرون كان اليزك للعادل، فطلب الانكتار رسوله، فأنفذ إليه الصنيعة وهو كاتبه، وكان شابا حسنا فـوصل إليه وهو في يازور قد خرج في جمع كثير من الرجالة انبثوا في تلك الأرض، فاجتمع به وسار معه زمنا طويلا وحادثه في معنى الصلح وقال لا أرجع عن كلام أتحدث به مسع أخبي وصليقي، يعني العادل، وذكر له كلاما، وعاد وأخبر به، فـكتبه الملك العادل في رقعة وأنفنها إلى السلطان، وكان يتضمن أنك تسلم عليه وتقول له إن المسلمين والافرنج قد هلكوا، وخربت البلاد وخرجت مسن يد الفريقين بالكلية، وقد تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين، وقد أخذ هذا الأمر حقه وليس هناك حسيث سوى القدس والصليب أخذ هذا الأمر حقه وليس هناك حسيث سوى القدس والصليب والبلاد، والقدس متعبنا، ما، ننزل عنه ولو لم يبقو واحد، وأما البلاد فيعاد ما هو قاطع الأردن، وأما الصليب فهو واحد، وأما البلاد فيعاد ما هو قاطع الأردن، وأما السلطان علينا ونصطلح ونستريح من هذا التعب.

ولما وقف السلطان على هذه الرسالة استدعى أرباب المشدورة في دولته واستشارهم في الجواب ، والذي رآه السلطان أن قال القدس لنا كما هو لكم ، وهو عندنا أعظم مما هو عندكم ، فإنه مسرى نبينا ومجتمع الملائكة ، فلا تتصور أن ننزل عنه ولا نقدر على التفريط بذلك بين المسلمين ، وأما البلاد فهي أيضيا لنا في الأصيل واستيلاؤكم كان طارئا عليها لضعف من كان فيها من المسلمين في ذلك الوقت ، وما يقدركم الله على عمارة حجر منها ما دام الحرب قائما ، وما في أيدينا منها نأكل بحمد الله مغله وننتفع به ، وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لا يجوز لنا أن نفرط فيها إلا الصلحة راجعة إلى الاسلام هي أوفى منها ، وسنار هذا الجواب إليه مع الواصل .

# ذكر هرب شيركوه بن باخل الكردي من عكا وكان أسيرا

ولما كان آخر السادس والعشرين وصل شيركوه بن باخل ، وهو من جملة الأمراء الماسورين بعكا ، وكان من قصــته أنه هــرب ليلة الحادي والعشرين وذلك أنه كان الخــر له حبــلا في مخــدته ، وكان الأمير حسن بن باريك الخر له حبــلا في بيت الطهـارة واتفقـا على الهرب ، ونزلا من طاقة كانت في بيت الطهارة ، وانحدرا من السور الأول وعبر شيركوه من الباشورة أيضا ، وكان ابن بــاريك حــالة نزوله انقطع به الحبل ونزل شيركوه سليما ، فــرأه وقــد تغير مـن الوقعة ، فكلمه فلم يجبه ، وحركه فلم يتحرك ، فهــزه لعله ينشـط فيسير معه فلم يقدر ، فعلم أنه إذا أقام عنده أخذا جميعـا فتــركه وانصرف واشتد هربا في قيوده حتى أتى تل العياضــية ، وقــد طلع وانصرف واشتد هربا في قيوده حتى أتى تل العياضــية ، وقــد طلع الصبح ، فأكمن في الجبل حتى علا النهار وكسر قيده وسار وســتر الله حتى أتى المعسكر ، ومثل بخدمة السلطان ، وكان من أخبــاره أن سيف الدين المشطوب ضيق عليه ، وأنه قطع على نفسه قــطيعة

عظيمة من خيل وبغال وأذواع الأموال ، وأن الملك الاذكتار أتى عكا وأخذ كل ماله بها من خدمه ومماليكه وأقمشة ، ولم يبق له منها شيئا ، وأن فلاحي الجبل يمدونه بالميرة مددا عظيما ، وأن طغرل السلحدار أخذ خواص مماليك السلطان وهربوا قبل هروبه .

## ذكر رسالة سيرني فيها الملك العادل الى السلطان مع جماعة من الأمراء

وذلك أنه لما كان التاسع والعشرون من رمضان استدعاني الملك العادل في صبيحته وأحضر جماعة من الأمراء: علم الدين سليمان ، وسابق الدين ، وعز الدين بن المقدم ، وحسام الدين بشارة ، وشرح لنا ماعاد به رسوله من الانكتبار من الرسسالة والكلام، وذلك أنه ذكر أنه قد أراد أن يتروج الملك العادل باخت الانكتار ، وكان قد استصحبها معه من صقلية ، فإنها كانت زوجية صاحبها ، وقد مات فأخذها أخوها لما اجتاز بصقلية ، فاستقرت القاعدة على أن يكون مستقر ملكها بالقدس ، وأن أخاها يعطيها بلاد الساحل التي بيده من عكا إلى يافسا وعسقلان إلى غير ذلك ، ويجعلها ملكة الساحل ويجعله ملك الساحل ، ويكون ذلك مضافا الى مافي يده من البلاد والاقطاع وأنه يسلم إليه صليب الصلبوت ، وتــكون القــرى للداوية والاســـبتار ، والحصـــون لهما ، واسرانا تفك ، وكذلك أسراهم ، وأن الصلح يستقر على هذه القاعدة ، ويرحل الانكتار طالبا بلاده في البحر ، وينفصل الأمر، هكذا ذكر رسول العادل عن الاذكتار، ولما عرف ذلك العادل بنى عليه أن اســتحضرنا عنده ، وحملنا هــنه الرســالة إلى السلطان ، وجعلني المتكلم فيها ، والجماعة يسمعون ، ونعرض عليه هذا الحديث ، فإن استصوبه ورآه مصلحة المسلمين شهدنا عليه بالأذن في ذلك والرضابه ، وأن أباه شهدنا عليه أن الحسال في الصلح قد انتهى إلى هذه الغاية وانه هو الذي راى ابطاله فلما مثلنا بالخدمة السلطانية عرضت عليه الحديث ، وداونا عليه الرسالة بمحضر من الجماعة المذكورين ، فبادر إلى الرضا بهدنه القاعدة معتقدا أن الاذكتار لايوا فق على ذلك أصلا فإن هدنه منه مدكر وهزل ، فكررت عليه الرضا بذلك ثلاث مرات ، وهو يقول : نعم ويفرح ، ويشهد على نفسه به ، فلما تحققنا منه ذلك عننا إلى الملك العادل فعرفناه بما قال وعرفه الجماعة أني كررت عليه الحديث في تقييد الشهادة عليه ، وأنه أصر على الأذن في ذلك واستقرت القاعدة عليه .

## ذكر عود الرسول الى الاذكتار بالجواب عن هذه الرسالة

ولما كان ثاني شوال سار ابن النصال رسولا مسن جسانب السلطان ، ومن جسانب الملك العسادل ، فلمسا وصلى الى مخيم العدو ، وأذفذ من عرف الملك بقدومه ، أذفذ إليه من قال له : إن الملكة عرض عليها أخوها الذكاح ، فسخطت مسن ذلك ، وغضبت بسببه ، واذكرت ذلك اذكارا عظيما ، وحلفت بسينها المغلظ مسن يمينها أنها لاتفعل ذلك ، وكيف تمكن مسلما من غشيانها ، ثم قسال أخوها : إن الملك العادل يتنصر ، وأنا أتم ذلك ، وترك باب الكلام مفتوحا ، فكتب الملك العادل إلى السلطان رحمه الله وعرفه ذلك .

ولما كان خامس شوال وصل الخبر أن الأسطول الاسلامي استولى على مراكب الأفرنج ، وفيها مركب يعرف بالمسطح قيل إنه كان فيه خمسمائة نفر وزائد على ذلك ، وأنه قتل منهم خلق عظيم ، واستبقي منهم أربعة مسذكورين ، وسر المسلمون بذلك ، وضربت بشائر النصر ، ونعق بوق الظفر ، فلله الحمد والمنة .

ولما كان سادس شوال جمع السلطان اكابـر الأمـراء واربـاب الآراء من دولته ، وشاورهم كيف يصنع إن خرج العدو ، وكان قـد - 213 -

تواصلت الأخبار عنهم أنهم قد اتفقوا على الخدروج الى العسكر الاسلامي ، فانفصل الرأي بين ذوي الآراء على أنهم يقيمون بمنزلتهم بعد تخفيف الأثقال ، فإن خرج الأفرنج كانوا على لقائهم .

وفي عشمية ذلك اليوم اسمية ممين الأفسرنج اثنان على فرسين ، وأخبرا أن العدو على عزم الخسروج وأنهم زهماء عشرة الاف فارس ، وذكرا أنهم لايعرفون قصدهم ، وهرب اسير مسلم من جانبهم ، وأخبر أنهم قد أظهروا الخروج إلى الرملة ، ثم فيها يتفقون على موضع يقصدونه

ولما تحقق السلطان أمر الجاويش أن ينادى في العسكر حتى يتجهز جريدة ، وشدت الرايات وحقق عزمه واتفق على أنه يقف قبالة القوم إن خرجوا ، وسار في يوم الاثنين السابع مؤيدا منصورا حتى أتى قبلى كنيسة الرملة ليلا فخيم هناك ليلته .

## ذكر خروج الأفرنج من يافا

ولما كانت صبيحة الثامن رتب الاطلاب القتال ، وسام اليزك الملك العادل ، وتبعه من يريد من الغزاة ، وكان قد وصل جماعة من الروم يريدون الغزاة ، فخرجوا في جملة من خرج فلما وصاوا الى خيام الأفرنج هجم عليهم المماليك السلطانية اقوة جأشهم وأنسهم بقتالهم ، وثقتهم بمراكبهم ، ورموا عليهم النشاب ، فرأهم الغزاة والواصلون من الروم فاغتروا بإقدامهم ووا فقوهم في فعلهم وقاربوا عسكر العدو ، فلما رأى الأفرنج تلك المضايقة والمنازلة ، ثارت هممهم وحركتهم نخوتهم ، فركبوا مسن داخل الخيام وصاحوا صيحة الرجل الواحد ، وحملوا في جمع كثير فنجا مسن سبق به جواده وقدر في القدم نجاته ، وظفروا بجماعة ، فقتل منهم ثلاثة

ذفر ، ونقلوا خيامهم الى يازور ، وأقام السلطان في ذلك الليلة بمنزله إلى الصباح .

## ذكر وفاة تقي الدين الملك المظفر

ولما كان الحادي عشر ركب السلطان الى جهة العدو فأشرف عليهم ، ثم عاد وأمرني بالاشارة الى أخيه بأن يحضر معه علم الدين سليمان ، وسابق الدين ، وعز الدين ابن المقدم ، فلما مثل الجمساعة بين يديه أمسر خسسادما أن يخلى المكان عن غير الحاضرين ، وكنت في جملتهام ، وأماره بإبعاد الناس عن الخيمة ، ثم أخرج كتابا من قبائه وفضه ووقف عليه وبدت دموعه وغلبــه البــكاء والنحيب ، حتــي وافقناه مــن غير أن نعلم السبب، ماهو، وفي أثناء ذلك ذكر أنه يتضمن وفساة الملك المظفر ، فأخذ الجماعة في البكاء حتى أتوا بوظيفته ، ثم ذكرتـه الله تعالى وإمضاء قضائه وقدره ، فقال استغفر الله ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ثم قال المصلحة كتم ذلك وإخفاؤه لئلا يتصل بالعدو ونحن ننازله ، ثم أحضر الطعام فأكل الجماعة ، وانفصلوا وكان الكتاب الواصل المتضمن نعيه ، وهو غير الكتاب الواصل الى حماة بنعية في طى كتاب وصل من النائب بها ، وكانت وفاته بطريق خسلاط عائدا إلى ميافارقين ، فحمل ميتا إلى ميافارقين، ثم عملت له تربة عليها مدرسة مشهورة بأرض حماة ، وحمل إليها وزرت ضريحه ، وكانت وفاته تاسع عشر رمضان سنة سبع وثمانين .

#### ذكر كتاب وصل من بغداد

ولما كان الثاني عشر من شوال من السنة ، وصل من دمشق كتاب من النواب بها ، في طية كتاب من بغداد من الديوان العزيز النبوي - 215 -

مجده الله ، يتضمن فصولا ثلاثة الأول الانكار على الملك المظفر في مسيره إلى بكتمر ، وبدولغ فيه ، حتى قيل إن الديوان العدزيز لايسلمه ، والفصال الثاني يتضمن الانكار على مظفر الدين في أمساك حسن بن قفجاق، والأمر بإعادته إلى الكرخاني، وبولغ فيه حتى قيل إن الديوان العرزيز لم يأذن لغيره في سكناها وكانت قصة حسن بن قفجان أنه قصد أرمية إلى السلطان طغريل ، فإنه كان قد نزل به في معونته لما هرب من بيار العجم، واستنصر بمه وتزوج اخته ، ووقع في ذهنه انسه يكون اتسابكه ويملك بسه البلاد ، فقصد أرمية فقتل أهلها على ماقيل ، وسابى نساءهم وذرا ريهم ، وتعرض القوا فل ، وكانت معقلة الكرخاني ، فلما وجد السلطان طغريل قوته تركه وانصرف عنه ، وعاد إلى بلاده ، وأظهر الفساد في الأرض والتعرض القوا فل على ماقيل ، فاستعطفه مسظفر الدين صاحب إربــل حتــى عاد إليه ، وانخــرط في ســلك أصحابه ، وقبض عليه ، وأذفذ إلى الديوان العسزيز ذلك في معناه لاستيلاء مصطفر الدين على بالده ، ولعله تشافع إلى الديوان ، فاقتضت عاطفتــه ذلك في حقــه ، وأمــا الفصـــل الثالث: فكان يتضمن التقدم بإحضار القاضي الفاضل إلى الديوان العزيز رسولا لتقرر معه قواعد وتكشف إليه اسباب ، هكذا كأن مضمون الكتاب.

وأما الجواب عنه فإن السلطان أجاب عن الفصل الأول بأنا لم نأمره بشيء ، من ذلك ، وإنما عبر لجمع العساكر ، ويعود إلى الجهاد ، فاتفقت أسباب اقتضت ذلك ، وقد أمرناه بسالعود عنه ، وأما الفصل الثاني فأجاب عنه بأنه عرفهم حال ابن قفجاق وماتصدى له من الفساد في الأرض ، وأنه قد تقدم إلى مظفر الدين حتى يحضره معه إلى الشام فيقسطعه فيه ، ويكون مسلازما للجهاد ، وأما الفصل الثالث فأنه اعتذر عن القاضي الفاضل بأنه كثير الأمراض وقوته تضعف عن الحركة إلى العراق ، فهذا كان حاصل الجواب .

#### ذكر وصول صاحب صيدا رسولا من جانب المركيس

ولما كان يوم الثلاثاء خامس عشر شوال وصل من أخبر بوصول صاحب صيدا من جانب المركيس صاحب صور ، وكان قد جرى بيننا وبينه أحاديث مترددة حاصلها أنهم ينقطعون عن الأفرنج ونصرتهم ، ويصيرون معنا عليهم بناء على فتنة كانت جرت المركيس مع الملوك ، بسبب امرأة تزوجها كانت زوجة لأخمي الملك كي ، وفتح نكاحها بأمر اقتضاه دينهم ، فاضربت : أرا وهم فيه فخاف المركيس على نفسه ، فأخذ زوجته وهرب تحت الليل إلى صور ، وأخلد إلى السلطان والاعتضاد به، وكان في ذلك مصلحة المسلمين لانقطاع المركيس عن الأفرنج ، فإنه كان أشديم بأسا ، وأعظمهم للحرب مراسا ، وأثبتهم في التسديير بأسا ، وحيث اتصل خبر وصول هذا الرسول بالسلطان ، أمر بإخلاله واحترامه ، فضربت خيمة ، وضرب حولها شقة ، ووضع فيها من الطرح والفرش مايليق بعظمائهم وملوكهم ، وأمر بإنزاله في فيها من الطرح والفرش مايليق بعظمائهم وملوكهم ، وأمر بإنزاله في الثقل يستريح ثم يجتمع به .

#### ذكر واقعة الكمين الذي استشهد فيه إياس المهراني

ولما كان سادس عشر شوال من السنة امر السلطان الحلقة ان كمنت للعدو في بطون أودية هناك ، واستصحبوا جماعة مسن العرب ، وكان العدو تخرج منه جماعة للاحتشاش والاحتطاب قريبا من مخيمه فبصر العرب بهم ، فضربوا عليهم ، ووقع الحسرب بينهم ، وثار الصياح ، وسمع العدو فركب منهم جمع مسن الخيالة وطلبوا جهة العرب ، فسانهزم العسرب بين أيديهم إلى جهسة الكمين ، والعدو يتبعهم طمعا حتى قاربوا الكمين، فخسرج الكمين عليهم وصاحوا بهم صيحة الرجل الواحد ، فانهزموا من بين أيديهم

ندو خيامهم واتصل الخبر بالعدو فركب منهم خلق عظيم ، وقصدوا ندو الوقعة والتحم القتال ، واشتد الأمدر ، وقتدل جمدع مدن الطائفتين ، واسر وجرح جمع من العدو ، وأخذ منهمم خيل كثيرة ، وكان سبب انفصال الحدرب ان السلطان أحس بهدنه الوقعة ، فأذفذ أمراء أخر: أسلم وسيف الدين يازكج ومن يجدري مجراهما ردءا المسالمين ، وقال إذا رأيته الغلبة على الكمين فأظهروا فلما راوا الكثرة من جانب العدو خرجوا بخيلهم ورجلهم ولما رأى العدو الأطلاب الاسلامية قد صوبت نحوه أعنه خيلها ، ولوا الأدبار نحو خيامهم والسييف يعمل في أقفيتهم ، حتيى بخلوا الخيام ، وانفصل الحرب قبيل الظهر ، وكان السلطان قد ركب متشوفا اخبار الكمين ، وكنت في خدمته وكان أول من دخل من الوقعة ووصل جماعة العرب ، ومعهم خمس رؤوس من الخيل قد أخذوها ، وانفصلوا قبل انفصال الحرب ومازالت الطللائع تتواتر والبشائر تتواصل وقتل من العدو زهاء ستين نفسرا ، وجسرح مسن المسلمين جماعة منهم إياز المهراني ، وكان شجاعا معروفا وجاولي غلام الغيدى وكما صرع إياز المعظمى وجرح عدة جدرائح ، وحمل إلى المسلمين واسر من العدو فارسان معروفان ، واستأمن اثنان بخيولهما وعدتهما ، وعاد السالطان إلى خيمته فرحا مسرورا معوضا من قتل فرسه ، متلطفا بالجريح مترحما على الشهيد .

وفي بقية هذا اليوم وصل رسولا الانكتار إلى الملك العادل يعتبه على الكمين ويطلب الاجتماع به.

## ذكر ماجرى للملك العادل والاذكتار واجتماعها

ولما كان الثامن عشر سار الملك العادل إلى اليزك ، وضربت له فيه نوبتيه عظيمة ، وسار ومعه من الأطعمة والحلاوات والتجملات والتحف ماجرت العادة أن يحمل من ملك إلى ملك ، وهو إذا تجمل في ذلك لايغلب ، وسار الانكتار إلى خيمتمه وحضر عنده على

ماقيل ، فاحترمه احتراما عظيما ، ووصل مع الانكتار إلى خيمته واحضر شيئا من طعامهم الذي يختصون به فأتحف به الملك العادل على وجه المطايبة ، فتناول منه الملك العادل ، وتناول هو وأصحابه الواصلون معه من طعام الملك العادل وقدم إليه ماكان حمال إليه ، وتحادثا معظم ذلك النهار ، وتفاصلا على تواد ومحبة أكيدة .

# ذكر الرسالة التي أذفذها الاذكتار إلى السلطان

وفي ذلك اليوم سأل الانكتار الملك العادل أن يلتمس من السلطان الاجتماع به ، والمثول بين يديه ، ولما وصلت هذه الرسالة شاور السلطان الجماعة في الجواب فمسامنهم مسن وقسع له مساوقع للسلطان ، وذلك أنه قال الملوك إذا اجتمعوا يقبح منهم المخاصمة بعد ذلك ، فاذا انتظم أمر حسن الاجتماع ، والاجتماع لايكون إلا لمفاوضة في مهسم ، وأنا لاأفهسم بلسسانك ، وأنت لاتفهسم بلساني ، ولابد من تسرجمان بيننا نشق أنا وأنت به ، فليكن ذلك بلساني ، ولابد من تسرجمان بيننا نشق أنا وأنت به ، فليكن ذلك الترجمان رسولا حتى يستقر أمر وتستتب قاعدة ، وعند ذلك يكون الاجتماع الذي يعقبه الوداد والمحبة ، قال الرسول ولما سسمع الاختار هذا الجواب استعظمه وعلم أنه لايقدر على بلوغ غرض إلا بالدخول تحت المراضى السلطانية .

# ذكر حضور صاحب صيدا بين يدي السلطان وأداء الرسالة والحديث الذي وصل فيه

ولما كان يوم السبت التاسع عشر من شوال من السنة المذكورة جلس السلطان واستحضر صلحب صلحب صليدا لسلماع رسالته ، وكلامه ، فحضر وحضر معه جماعة وصلوا معه ، وكنت حاضرا المجلس ، فأكرمه إكراما عظيما ، وحادثهم وقدم بين أيديهم - 219 -

ماجرت به العادة ، ولما فرغ الطعام خلا بهم وكان حديثهم في أن السلطان يصالح المركيس صحاحب صحور ، وكان قدد انضم إليه جماعة من أكابر الأفرنجية منهم صحاحب صحيدا ، وغيره محن المعروفين ، وقد سبقت قصته ، وكان من شروط الصلح معه إظهار عداوة الأفرنج البحرية ، وكان سبب ذلك شدة خوفه منهم وواقعة وقعت له معهم بسبب الزوجمة ، وبذل له السلطان الموافقة على شروط ، قصد بها الايقاع بينهم ، وأن يقتل بعضهم بعضا ، فلما سمع السلطان حديثه وعد أن يرد عليه الجواب فيما بعد وانصر فعنه في ذلك اليوم

#### ذكر وصول رسول الاذكتار

ولما كانت عشية ذلك اليوم وصل رسول ملك الانكتار وهدو ابن الهمفري وهو من أكابرهم وملوكهم ومسن أولاد ملوكهم ، وصل رسولا وفي صحبته شيخ كبير ذكروا أن عمره مائة وعشرون سنة ، فأحضره السلطان عنده وسمع كلامه ، وكانت رسالته أن الملك يقول إنى أحب صدا قتك ومودتك ، وأنك قد ذكرت أنك أعطيت هذه البلاد الساحلية لأخيك ، فـأريد أن تـكون حـكما بيني وبينه ، وتقسم البلاد بيني وبينه ، ولابد أن يكون لنا علقة بالقدس الشريف ، ومقصودي أن تقسم البلاد بحيث لايكون عليه لوم مسن المسلمين ولاعلى لوم من الأفرنجية ، فسأجابه في الحسال بسوعد جميل ، ثم أنن له في العود في الحال ، وتاثر بسذلك تاثرا عظيما وأذفذ وراءهم من سألهم عن حديث الأساري ، وكان مذفصلا عن حديث الصلح فقالوا: أن كان صلح فعلى الجميع ، وأن لم يكن صلح فلا يكون من حديث الأسارى شيء ، وكان غرضه رحمه الله أن يفسخ قاعدة الصللح فإنه التفست إلى في أخسر المجلس بعسد انفصالهم ، وقال : متى ماصالحناهم لاتؤمن غائلتهم ، فإننى لو حدث بي حادث الموت ماتكاد تجتمع هذه العساكر ، وتقوى الأ فرنج فالمصلحة أن لانزال على الجهاد حتى نخرجهم من الساحل، أو يأتينا الموت، هذا كان رأيه قدس الله روحه، وأنما غلب على الصلح.

# ذكر مشورة ضربها في التخيير بين الصلحين بين الانكتار والمركيس

ولما كان حادى عشر شوال ، جمسع السلطان الأمسراء والأكابر، وأرباب المشورة، وذكر لهم القاعدة التمي التمسها المركيس واستقر الأمر من جانبه عليها ، وهي أخد صديدا ، وأن يكون معنا على الأفرنج ويقاتلهم ويجاهرهم بالعدوان، وذكر مالتمسه الملك من تقرير قاعدة الصلح وهي أن تكون لنا من القدرى الساحلية مواضيع معينة ، وتكون لنا الجبليات بأسرها أو تكون القرى كلها مناصفة ، وعلى هذين القسمين يكون لهم قسوس في بيع القدس الشريف وكنادًسه ، وكان الانكتسار قد خيرنا بين هدنين القسمين فشرح قددس الله روحده الحسال في القساعدتين للأمراء ، واستنبط أراءهم في ترجيح أحدد الجانبين : الانكتار والمركيس ، وترجيح أحدد القسدمين المذكورين مدن جدانب الملك ، فرأى أرباب الرأى أنه إن كان صلح فليكن مع الملك ، فإن مصافات الأفرنج للمسالمين بحيث يخسالطونهم بعيدة غير مسأمونة الغائلة ، وأنفض الناس ، وبقى الحديث مترددا في الصلح والرسل تتواصل في تقرير قواعد الصلح ، وأصل القاعدة أن الملك قد بدنل اخته للملك العادل بطريق التزويج ، وأن تسكون البسلاد السساحلية الاسلامية والأفرنجية لهما ، فأما الأفرنجية فلها من جانب اخيها ، والاسلامية له من جانب السلطان ، وكان أخر الرسائل من الملك في المعنى أن قيال: إن معياشر بين النصرانية قيد أنكروا على ، وضع اختى تحت مسلم ، بدون مشاورة البابا ، وهـو كبير دين النصرانية ، ومقدمه ، وها أنا أسير إليه رسولا يعود في ساتة

أشهر ، فإن أنن فبها ونعمت ، وإلا زوجتك ابنه أخي ، وما احتاج إلى إننه في ذلك .

وهذا كله وسوق الحرب قسائم، والقتسال عليهسم ضربسة لازم، وصاحب صيدا يركب مع الملك العسادل في الأحيان، ويشر ف على الأفرنج، وهم كلما رأوه تحركوا لطلب الصلح خسوفا من أن ينضاف المركيس إلى المسلمين، وعند ذلك تنكسر شوكتهم ولم يزل الحال كذلك إلى يوم الجمعة خسامس عشر شسوال مسن السسنة المذكورة.

# ذكر رحيله رحمه الله إلى تل الجزر

ولما كان ذلك اليوم اصبح السالطان على عزم الرحيل ، واحضر أرباب الرأي وشاورهم في جواب رسالة القدوم ، وعرض عليهم حديثه وذكر ما عندهم في ذلك ، وأحضر الرسل ، وكان ابن الهمفري يترجم بينه وبين البحريين ، واستقرت القاعدة على أن يذفذ معهم رسولين رسولا من جانبه ، ومن جانب العادل الآخر ، لأن الحديث كان يتعلق به ، وكان من جملة رسالتهم أن البابا إن أنن في هدذا العقد تم، وإن لم يأنن زوجنا الملك العادل بابنة أخى الملك ، وهمي بكر ، وذكروا أن من بينهم أن البابا إنما يحتاج إلى إننه في تـزويج الثيب من بنات الماوك ، وأما الابكار فيزوجها أهلهما ، وانفصل الحال على ذلك ، وسارت الرسدل إلى خيم الملك العدادل ، ليجهدز رسول السلطان ، ويلحقه ، ثم وصل بعد ذلك من اليزك من أخبر أن الفرنج قد انتشر منهم راجل كثير، وخرجوا عن الأسوار التسى لهم ، ولم يظهر لخروجهم غائلة ، وسار رحمة الله عليه إلى تال الجزر لارتياد اليزك ، وتبعه الناس في الرحيل فما كان الظهر إلا ورحل الناس إلى السلطان ونزلنا بتل الجزر ولما عرف الأفرنج بعود السلطان ، رحلوا عائدين ، وأقام السلطان بتل الجزر ، ثـم رحـل

إلى جهة القدس الشريف، ورحل الأ فرنج إلى جهة بلادهم، واشتد الشتاء ، وعظمت الأمطار ، وسلار السلطان إلى القلدس الشريف، وأعطى العسكر دستوراً، وأقمنا بالقدس في ذلك الشهاء أجمع ، وعاد العدو إلى بالاده ووصال الاذكتار وعساكره إلى يافا ، وعاد إلى عكا ينظر في أحوالها ، فأقام مددة ثـم وصـل منه رسول يقول إنى أوثر الاجتماع بالملك العادل ففيه مصلحة تعود على الطائفتين ، فقد بلغنى أن السلطان فوض أمر الصلح إلى أخيه الملك العادل ، فاتفق الرأي في مضى الملك العادل ، على أنه يمضى بحيث يجتمــع بعســاكرنا التــيي في الغــور وكوكب وتلك النواحى ، ويحدثه ويقرول له : إن الحديث جدرى بيننا مرارا ، ومااسفر عن مصلحة ، فإن كانت هده الدفعة كتلك الدفعات فلاحاجة إلى الحديث ، وأن كان الغرض بت حال ، فقارب الحال ، وأنا لاأجتمع بك إلا أن أرى مايقارب فصل الحال ، وقرر مع الملك العادل أن رأى مايمكن معه قصل الحال وإلا طاوله ومساطله إلى أن تصل العساكر من الأطراف، فالتمس الملك العادل تدكرة تتضمن إنهاء مايفصل الحال عليه ، فاكتب تاذكرة فيها المناصفات ، وذكر فيها من أمر بيروت أنه أصر على طلبها ، وأن نعطى صليب الصلبوت ، ويكون لهم في القمامة قس ، ويفتح لهـم باب زيارتها بشرط أن لا يحملوا السلاح ، وكان الحامل على ذلك ماأخذ الناس من تعب مواظبة الغزاة ، وكثرة الديون والبعد عن الأوطان ، فإن من الناس من كان لايفارق السلطان ، ولايمكنه طلب دستور منه .

#### ذكر مسير الملك العادل

وكان مسيره من القدس الشريف عصر الجمعة رابع ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ، ثم وصل كتابه من بيسان يخبر أنه لقيه إبن الهمفري مع الحاجب أبي بسكر رسولا مسن الانكتسار يقول: إنا قد وافقنا على قسمة البلاد ، وأن كل من في يده شيء فهو

له ، فإن كان مافي أيدينا زائدا أخذتم في مقابلته مايقابل الزيادة مما يخصنا ، وإن كان مافي أيديكم أكثر فعلنا كذلك ، ويكون القدس لنا ، ولكم فيه الصخرة هكذا كان مضمون الكتاب ، فأوقف السلطان عليه الأمراء فاستصوب ذلك الأمير أبو الهيجاء ورأوا من حال هذا المقال أن يوا فق عليه الملك العادل ، وهو مصلحة ، وسار الجواب إلى الملك العادل في ذلك .

ولما كان حادي عشر ربيع الأول وصل الحاجب أبو بكر ، صاحب الملك العادل ، يخبر أن الانكتار سار إلى يافا من عكا ، وأن الملك العادل مارأى أن يجتمع به إلا عن قاعدة منفصلة ، وأنه جرى بين هذا الحاجب وبين الانكتار مفاوضات كثيرة حاصلها أنه نزل على أن تكون الصخرة لنا والقلعة في أيدينا ، والباقي مناصدفة ، وأن لا يكون في البلد منهم مذكور ، وأن تكون قرى القدس وباطنه مناصفة ، ثم قدم الملك العادل في سادس عشر ربيع الأول من الغور ، وأقيه السلطان وحكى ماسبق من الخبر .

وفي بقية ذلك اليوم وصل من أخبر أن الأفرنج أغاروا على حلة عرب قريبة من الدارون ، وأنهم أخذوا منهم جماعة ، وأنهم أخذوا منهم زهاء ألف رأس غنم ، فعظم ذلك على السلطان ، وشق عليه فسير جماعة فلم تلحقه .

# ذكر انفصال رسول المركيس

وكان قد وصل يوسف غلام صاحب صيدا رساولا من جانب المركيس، يلتمس الصلح من المسلمين، فاشترط رحمة الله عليه شروطا منها أن يقاتل جنسه ويباينهم، ومنها أن مايأخنه من البلاد الأ فرنجية بعد الصلح بانفراده يكون له، ومانأخنه نحن بانفرادنا يكون لنا، ومانتفق نحسن وهساو على أخسنه تسكون له نفس يكون لنا، ويكون لنا مافيه مسن أسرى المسامين وغير ذلك مسن

الأموال ، ومنها أن يطلق لنا كل أسير مسلم في مملكته ، ومنها إن فوض الانكتار إليه أمر البلاد لأمر يجري بينهم ، كان الصلح بيننا وبينه على ماا ستقر بيننا وبين الانكتار ، وماعدا عسقلان ومابعدها فإنه لايدخل في الصلح .

وتكون الساحليات له ، وما في أيدينا لنا ، وما في الوسط مناصفة ، وسار رسوله على هنه القساعدة ، ولما كان يوم الاثنين الثامن والعشرون من ربيع الأول ، وصل أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه ، ووصل جريدة مقدما على عسكره .

#### ذكر خروج سيف الدين المشطوب من الأسر

وكان وصوله إلى القدس الشريف يوم الخميس مستهل جمادى الآخرة ، دخــل على الســلطان بغتــة ، وعنده أخــوه الملك العادل ، فنهض له واعتنقه، وسر به سرورا عظيما ، وأخلى المكان وتحدث معه بطرف من أحاديث العدو ، وسأله عن حـديث الصـلح فذكر أن الانكتار سكت عنه .

وفي هذا اليوم كتب السلطان إلى ولده الملك الأفضل أن يسير الى قاطع الفرات ، ويستلم البلاد مسن الملك المنصور بسن الملك المظفر ، وكان قد أظهر العصيان بسبب المخوف من السلطان على نفسه ، وأظهر ذلك ، ودخل في إمرة الملك العادل وسير إلى الملك العادل حتى يتحدث في أمره ، وكان ذلك قد شق على السلطان وأثار منه غيظا عظيما ، وكيف يكون هذا الأمر من أهله ، ولم يكن أحد من أهله خاف منه ، ولاطلب يمينه ، وهدنا كان السبب في توقف من أهله خاف منه ، ولاطلب يمينه ، وهدنا كان السبب في توقف الاذكتار في الصلح فإنه ظن أن هذا خلاف يكدر على السلطان شرب الغزاة ويحوجه إلى الموافقة على مايرضاه ، فأذفذ إلى الملك الأفضل أن يسير إلى المبلاد ، وكتب إلى الملك الظاهر بحلب المحروسة أن أخاه إن احتاج إلى معونة عاونة ، وجهدن بحملة كبيرة ، وسار

باحترام عظيم حتى وصل إلى حلب ، وأكرمه أخوه الملك الظاهر إكراما عظيما وعمل له ضيافة تامة ، وقدم بين يديه تقدمة سنية ، وعدنا إلى حديث العدو .

#### ذكر عود رسول صور

ولما كان سادس ربيع الآخر مسن سسنة ثمسان وثمسانين وخمسمائة ، وصل يوسف مسن جانب المركيس يجسدد حسيث الصلح ، ويقول قد انفصل الحال على شيء بينه وبين الأفرنجية فإن نجز في هذه الأيام سارت الفرنسيسية في البحر ، وأن تأخر بطل الحديث في الصلح بالكلية فرأى السلطان الصلح مع المركيس مصلحة ، لاشتغال قلبه من جانب الشرق ، وخاف أن يتصل ابن تقي الدين ببكتمر فيحسدت مسن ذلك مسايشغل الخسساطر عن الجهاد ، فأجاب إلى ملتمس المركيس ، وكتب مع صاحبه مواصفة على نعت ماتقدم وسار يوسف الرسول تاسع ربيع الآخر .

#### ذكر قتل المركيس

ولما كان السادس عشر من الشهر وصل من العدل الرسول المذفذ إلى المركيس كتاب، أن المركيس قتل، وعجل الله بروحه إلى النار، وكانت صورة قتله أنه تقدم يوم الثلاثاء ثالث عشر عند الأسقف ثم خرج فقفز عليه اثنان من أصحابه بالسكاكين وكان خفيفا من الرجال، فمازالا يضربانه حتى عجل الله بروحه إلى النار، وأمسك الشخصان وسئلا عن هذا الأمر ومن حضهما عليه، فقالا: إن الانكتار حملنا عليه وقام بالأمر اثنان فحفظا القلعة إلى إن اتصل الخبر بالماوك، وانعقد الأمر وتدبر المكان.

#### ذكر تتمة خبر الملك المنصور وماجرى له

وذلك أنه لما بلغه موجدة السلطان عليه أذف إلى الملك العادل رسولا يشفع به ليطيب قلب السلطان ، ويقترح عليه أحد قسمين إما حران والرها وسميساط ، وإما حماة ومنبج وسلمية والمعرة مع كفالة أخوته ، فراجع الملك العادل السلطان مرارا فلم يجبه إلى شيء عن ذلك ، فكثرت الشفاعة إليه من جميع الأمراء ، وهزت شجرة رافته فرجع إلى خلقه النبوي ، وحلف له على حران والرها وسميساط على أنه إذا عبر الفرات اعطي المواضع التي اقترحها ، ويكفل أخوته ويتخلى عن تلك المواضع التي في يده ، ودخلت تحت ضمان الملك العادل ، ثم التمس الملك العادل خط السلطان ثانيا ، ولج عليه ، فمزق نسحة اليمين في التساسع والعشرين من ربيع الأخر ، وانفصل الحال العدل ، وأخد الغيظ السلطان ، كيف يخاطب بمثل ذلك من جانب أولاد أولاده .

# ذكر قدوم رسول ملك الروم

ولما كان مستهل جمادى الأولى وصل رسول من قسطنطينية الكبرى ، والتقي بالاحترام والاكرام ، ومثل بالخدمة السلطانية في ثالث الشهر ، وكانت رسالته تشتمل على مطالب ، منها صليب الصلبوت ، ومنها أن تكون القمامة بيد قسوس من جانبه وكذا سائر كنائس القدس ، ومنها أن يكون الاتفاق معه على أن يكون عدو من عاداه وصديق من صادقه ، وأن يوا فـــق على قصــد جــزيرة قبرص ، فأقام عنده يومين ، ثم سير معه رسولا يقال له ابن البزاز من الديار المصرية ، وأجيب بالمنع عن جميع مقتـرحاته ، وقيل إن

الصليب قد بــذل فيه ملك الكرج مــئتي الف دينار ، فلم يجــب الى ذلك .

# ذكر ماجرى للملك العادل في البلاد التي هي قاطع الفرات

وذلك أنه لما سار الملك الأفضل ، رقق الملك العادل قلب السلطان على ابن تقي الدين ، وقد كثر الحديث في معناه ، وأنفنني السلطان لمشاورة الأمراء في خدمة الملك العادل في أمره ، فجمعتهم في خدمته فذكرت لهم ماأرسلني فيه إليهم ، فانتدب الأمير حسام الدين أبو الهيجاء للجواب ، وقال : نحن عبيده ومماليكه وذلك صبي ، وربما حمله خوفه أن انضاف إلى جانب آخر ، ونحن لانقدر على الجمع بين قتال المسلمين والكفار ، فإن أراد أننا نقاتل المسلمين صالحنا الكفار وسرنا إلى ذلك الجانب وقاتلنا بين يديه ، وأن أراد منا ملازمة الغزاة صالح المسلمين وسامحهم ، وهذا كان جدواب الجميع ، فرق السلطان وجدد نسخة يمين لابن تقي الدين ، وحلف له بها ، وأعطاه خطه بما استقر من القاعدة .

ثم أن الملك العادل التمس من السلطان البلاد التي كانت بيد ابن تقي الدين بعد استقلاله ، وجرت مراجعات كثيرة في العروض عنها ، وكنت الرسول بينهما ، وكان آخر ماا ستقر أنه يسلم ذلك البلاد ، وينزل عن كل ماهو شامي الفرات وماقطعها ماعدا الكرك والشوبك والمسلت والبلقاء وخراصه بمصر بعدد النزول عن خبزه ، وعليه في كل سنة ستة آلاف غرارة غلة تحمل للسلطان من الصرات والبلقات الى القرات في هذه السنة المنكورة في مواضعه له ، ومغل قاطع الفرات في هذه السنة السلطان أيضا ، وأخذ خط السلطان بذلك ، وسار بنفسه ليصلح ابن تقي الدين ويطيب قلبه وكان مسيره في ثامن جمادى الأولى .

#### ذكر استيلاء الفرنج على الدارون

وكان الأفرنج خذلهم الله تعالى لما رأوا أن السلطان قد أعطسى العساكر دستورا ، وتفرقت العساكر عنه نزلوا على الدارون طمعا فيه ، وكان بيد علم الدين قيصر ، وفيه نوابه ، ولما كان يوم تاسع جمادى الأولى اشتد زحف العدو على المكان راجلا وفارسا ، وكان الانكتار قد استنقذ من نوبة عكا نقابين جبليين ، فتمكنوا من نقب المكان ، وأحرقوا النقب ، وطلب أهلل الحصلين مهلة بحيث يشاورون السلطان ، فلم يمهلوهم واشتدوا في القتال عليه ، فأخذوه عنوة ، واستشهد فيه من قدر الله له ذلك ، وأسر من قسدر له ذلك ، وكان ذلك (قدرا مقدورا) (عع)

#### ذكر قصدهم لجدل يابا

ولما استولى الأفرنج على الدارون ساروا بعد أن قدروا أمده ووضعوا فيه من اختداروا حتى نزلوا على منزلة يقدال لهدا الحسي ، وهي قريب من جبل الخليل عليه السلام ، وذلك في رابع عشر جمادي الأولى ، فأقاموا عليه ، ثم تأهبوا بقصد حصن يقدال له مجدل يابا فأتوه جريدة ، وخلفوا خيامهم في منزلتهم ، وكان بها عسكر اسلامي ، فلقيهم وجرى بينهم قتال عظيم ، وقتل من العدو كند مذكور ، واستشهد من المسلمين فارس واحد ، كان سدب قتله أنه وقع رمحه ، فنزل ليأخذه فمنعه فدرسه الركوب فبدادروه وقتلوه ، وعادوا إلى خيامهم بقية اليوم خائبين ولله الحمد .

#### ذكر وقعة جرت في صور

ولما كان سادس عشر جمادى وصل كتاب من حسام الدين بشارة يذكر أنه تخلف في صور مائة راكب ، وانضم إليهم مسن عكا خمسون ، وطمعوا فخسرجوا لشسن الغسارات على البسلاد الاسلامية ، فوقع عليهم العسكر المرصد لحفظ البلاد مسن ذلك الطرف ، وجرى بينهم قتال شديد ، وقتل من العدو خمسة عشر نفرا ، ولم يقتل من المسلمين أحدد وعادوا خائبين خاسرين ولله الحمد .

## ذكر قدوم العساكر الاسلامية للجهاد

ولما رأى السلطان ماجرى من العدو من التبسط ، سير إلى العساكر من سائر الأطراف أن يسابقوا إلى الحضور ، وكان أول قادم بدر الدين دلدرم مع خلق كثير من التركمان ، فلقيه السلطان واحترمه ، ووصل بعده عز الدين بن المقدم في سابع عشر جمادى الأولى بعسكر حسن وألات جميلة ، ففرح به السلطان .

وأما العدو فإنه رحل من الحسي ونزل على مفرق طرق منها طريق عسقلان ، وطريق إلى بيت جبرين وإلى غير ذلك من الحصون الاسلامية ، ولما بلغ السلطان ذلك أمر العساكر أن سارت نحوه ، فخرج أبو الهيجاء السمين ، وبدر الدين دلدرم ، وابن المقدم ، وتتابعت العساكر وتخلف هو في القدس لنوع التياث كان عرض له ، فلما أحس إلعدو المخذول بظهور العساكر الاسلامية عاد خائبا خاسرا ناكصا على عقبيه ، ووصات الكتب من الأمراء مخبرين برحيل العدو إلى عسقلان .

#### ذكر تعبية العدو لقصد القدس الشريف

ولما كان يوم السبت الثالث والعشرين من جمادي الأولى ، وصل قاصد من العسكر يخبر أن العدو قد خرج في راجله وفارسه وساواد عظيم ، وخيم على تل الصافية ، فسير السلطان إلى العساكر الاسلامية ينذرها ويحذرها ، واستدعى الأمراء جريدة إليه ليعقدوا رأيا فيما يقع العمل بمقتضاه ، فوصل ورحل العدو من تل الصافية إلى جانب النطرون فنزل شماليه ، وذلك في السادس والعشرين مين جمادى الأولى ، وكانت قد سار من عرب الاسلام جماعة للغارة على يافا فوصداوا بليل من غير علم بحركة العدو فنزلوا في بعض الطربيق يقتسمون ، فوقعت عليهم عساكر العدو فأخذوهم ، وهـرب منهـم ستة ذفر ، وصداوا إلى السلطان ، وأخبروه الخبر ، ووصلت الجوا سيس وتواترت الأخبار من جانب العدو أنه مقيم بالنطرون لذقل الأزواد والآلات التي تدعو الحاجة إليها في الحرب ، فإذا حصل عندهم مايحتاجون إليه ، قصدوا القدس الشريف حرسه الله تعالى ، وفي يوم الأربعاء وصل منهم رسول صحبته غلام كان للمشطوب عندهـم تحــدث في معنى قــرا قوش ويتحـــدث في معنى الصلح.

# ذكر نزولهم في بيت نوبة وهو موضع وطاة بين جبال يبنا بينه وبين القدس مرحلة

رحل العدو من النطرون يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الأولى ونزلوا ببيت نوبة ، ولما عرف السلطان ذلك استحضر الأمراء وضرب المشورة فيما يفعل فكانت خلاصة الرأي ان تقسم الأسوار على الأمراء ، ويخرج ببقية العسكر جريدة إلى جهة العدو ، فإذا عرف كل قوم موضعهم من السور استعدوا ، فان دعت

الحاجة إليهم خرجوا وإن دعت الحاجة إلى ملازمة مواضعهم لازموها ، فكتبت الرقاع وسيرت إلى الأمراء .

وكانت طريق يافا سابلة لمن ينقال الميرة إلى العدو ، فاأمر السلطان من في اليزك أن يعمل معهم مايمكنه ، وكان في اليزك بدر الدين دلدرم، فكمن حول الطريق كمينا فيه جماعة جيدة، فمر بهم جمع خيالة العدو يحمون قافلة تحمل ميرة فاستضعفوهم ، فحملوا عليهم وجرى قتال عظيم كانت الدائرة فيه على العدو، وقتل منههم ثلاثون ذفرا وأسر جماعة ووصل الأساري في التاسع والعشرين من جمادى الأولى إلى القدس وكان لدخولهم وقع عظيم وجرى على العدو من ذلك وهن كبير ، وقويت قلوب اليزكية ، وانبعثت همسمهم حتى حملوا على العسكر ونزنوا إلى أطراف الخيم ولله الحمد .

ولما علم المسلمون أن القوا فل لاتنقطع خرج جماعة وأخذوا معهم عربا كثيرة وكمنوا كمينا واجتازت القافلة ومعها جماعة كثيرة ، فخرجت العرب على القافلة وتبعتهم الخيالة فاندحروا بين أيديهم منهزمين نحو المسلمين ، فخرجت الأتراك عليهم فأخذوا منهم وقتلوا ، وجرح من الأتراك جماعة وذلك في ثالث جمادي الآخرة سنة ثمان وثمانين وخمسمائة .

#### ذكر أخذ قافلة مصر حرسها الله تعالى

وذلك أنه كان قد تقدم إلى عسكر مصر بالمسير ، وأوصاهم بالاحتراز والاحتياط عند مقاربة العدو ، فأقاموا ببلبيس أياما حتى اجتمعت القوافل إليهم ، واتصل خبرهم بالعدو ، ثم ساروا طالبين البلاد ، والعدو يترقب أخبارهم ، ويتسوصل إليهسا بسالعرب المفسدين ، ولما تحقق العدو خبر القوافل أمر عسكره بالانحياز إلى سفح الجبل ، وركب في ألف راكب مرا فقين ألف راجل بالاحتياط

والتحفظ ، وسار حتى بنا من تل الصافية ، فبات ثم سار حتى أتى تل الصافية ثم علق على خيله فيه ، وسار حتى أتسى ماء يقال له الحسى ، واتصل خبر نهضـة العـدو بـالسلطان فـأنفذ بننير للقافلة ، وكان المندوب لذلك الأمير أخر أسلم ، والطنبا العادلي وجماعة من الفرسان المذكورين ، وأمسرهم أن يبعدوا بسالقا فلة في البرية ، ويتباعدوا من العدو ماأمكن ، فاتفق أن العسكر وصل الحسي قبل وصول العدو إليه فلم يقيموا عليه ، وساروا حتى وصلوا القفل والعسكر المصرى ، فأتوا بالقفل على ذلك الطريق ثقة منهم بأنهم لم يجدوا فيه ذاعرا ، ولاأحسوا فيه بمخوف ، فرغبوا في قرب الطريق ، وسلكوا بالناس هذا الطريق حتى وصلوا إلى ماء يقال له الخويلفة ، وتفرق الناس لأجل الماء ، فأخبر العرب العدو بذلك وهو نازل برأس الحسى فقام من وقته وسرى حتىي أتساهم قبيل الصبح، وكان مقدم العسكر فلك الدين أخو الملك العادل، لأمه فأشار أسلم بالمسير ليلا قطعا للطريق واستظهارا بسالصعود الجبل ، فخاف فلك الدين أنه أن رحل بالليل جرى أمر على القافلة لتبددها فنادى في الناس أن لايرحلوا إلى الصباح.

وأما الانكتار فبلغنا أنه لما بلغه الخبر لم يصدقه ، وركب مع العرب بجمع يسير وسار حتى أتى القفل فطاف حوله في صورة عربي ، ورآهم ساكنين قد غشيهم النعاس ، فعاد واستركب عسكره ، وكانت الكبسة قريب الصباح ، فبغت الناس ، ووقع عليهم بخيله ورجله ، وكان الشجاع هو الذي ركب فرسه ونجا بنفسه ، وانهزم الناس إلى جهة القفل .

والعدو يتلوهم ، فلمسا را وا القفسل أعرضسوا عن قتسال العسكر ، وطلبوا القفل فانقسم القفل ثلاثة اقسسام قسسم قصدوا الكرك مع جماعة من العرب ، وعسكر الملك العادل ، وقسم أوغلوا في البرية مع جماعة العرب أيضا ، وقسم استولى عليهم العدو فساقهم بجمالهم وأحمالهم وجميع ماكان معهم ، وكانت وقعة شنعاء لم يصب الاسلام بمثلها من مدة مديدة .

وكان في العسكر المصرى جماعة مسن المذكورين كحسسين الجــراحي ، وذلك الدين ، وبني الجــاولي وغيرهــم مــن المذكورين ، وقتل من العدو زهاء مئتى فارس على رواية ، وعشرة أذفس على رواية ، ولم يقتل من المسلمين معروف سـوى الحـاجب يوسف وابن الجاولي الصغير، فإنهما استشهدا إلى رحمة الله تعالى ، وتبدد الناس في البرية ورموا أموالهم ، وكان السعيد منهم من نجا بنفسه وجمع العدو مساأمكنهم جمعسه مسن الخيل والبغسال والجمال والأقمشة وسائر أنواع الأموال ، وكلف الجمالين خدمة الجمال والخربندية خدمة البغال ، والساسة خدمة الخيل ، وسار في جحفل من الغنيمة يطلب عسكره فنزل على الخدويلفة فساستقى منها ، ثم سار حتى أتى الحسى ، ولقد حسكى لى مسن كان أسسيرا معهم أنه في ذلك الليلة وقع فيهم الصوت أن عسكر السلطان قد قصدهم ، فتركوا الغنيمة ، وانهزموا وبعدوا عنها زمانا ، ولما انكشف لهم إن العسكر لم يلحقهم عادوا إلى الرحل ، وهرب في تلك الغيبة جمع من أسارى المسلمين ، وكان الحاكي منهـم ، فسالته بكم حزرتم الجمال والخيل فأخبر أن الجمال تناهرز تالاثة الاف، والأساري خمسمائة، وتقرب من ذلك عدة الخيل.

وكانت هذه الوقعة صبيحة الثلاثاء حسادي عشر جمسادى الآخرة ، ووصل الخبر إلى السلطان في عشية ذلك اليوم بعد العشاء الآخرة ، وكنت جالسا في خدمته ، وأوصل الخبر شاب مسن الاصطبلية ، فما مر بالسلطان خبر أنكى منه في قلبه ، ولاأكثر تشويشا لباطنه ، وأخذت في تسكينه وتسليته ، وهسو لايكاد يقبل التسلية .

وكان أصل هذه القضية أن الأمير أسلم أشار عليهم أن يصعدوا الجبل فلم يفعلوا ، فصعد هو وأصحابه ، فلما وقعت الكبسة كان هو على الجبل فلم يصل إليه أحد من العدو ولم يشعروا به ، ولما انهزم المسلمون تبعتهم خيالة الأفرنج ، وأقام الرجالة منهامين من الأقمشة ، ولما تحقق الأمير يستولون على ماتخلف من المسلمين من الأقمشة ، ولما تحقق الأمير

أسلم أن الخيالة قد بعدت عن الرجالة نزل إليهم بمن معه من الخيالة وكبسهم من حيث لم يشعروا وقتلوا منهم جماعة وغنموا منهم دواب من جملتها يغلة كانت تحت هذا القاصد .

ثم سار العدو يطلب خيامه ، فكان وصوله إلى المخيم يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأخصرى ، وكان يوما عظيما عندهم ، وأظهروا فيه مسن السرور وأسسبابه مسالا يمسكن وصفه ، وأعادوا خيمهم إلى الوطأة على بيت نوبة ، وصح عزمهم على القدس ، وقويت نفوسهم بما حصلوا عليه من الأموال والجمال التي كانت تحمسل الميرة والزاد الواصلة مسن مصر مسع عسكرها ، ورتبوا جماعة على لد يحفظون الطريق على من ينقلون الميرة ، وأنفذوا الكند هري إلى صور وطراباس وعكا يستحضر من فيها من المقاتلة ليصعدوا إلى القدس ، ولما عرف السلطان ذلك منهم عاد إلى الأسوار فقسمها على الأمراء وتقدم إليهم بتهيئة أسباب الحصار ، وأخذ في إفساد المياه بنظاهر القسدس ، وتخسريب الصهاريج والجباب بحيث لم يبوق حسول القسدس مساء يشرب الصهاريج والجباب بحيث لم يبوق حسول القسدس مساء يشرب الصهاريج والجباب بحيث لم يبوق حسول القسدس لايطمع في حفر العساكر يطلبها من الذواحي والبلاد .

# ذكر قدوم الملك الأفضل وأمره بالعود عن تلك البلاد وكان قد وصل إلى حلب المحروسة

ولما وصل أمر السلطان إليه بالعود عاد مع إنكسار في قلبه وتشويش في باطنه ، فوصل إلى دمشق مستغتبا ، ولم يحضر إلى خدمة السلطان ، فلما اشتد خبر الأفرنج سير إليه وطلبه ، فما وسعه التأخر ، فسار مع من كان قد وصل من العساكر الشرقية إلى دمشة ، وكان وصول في يوم الخميس تساسع عشر جمادى

الأخرى ، ولقيه السلطان قريبا من العازريه ، فترجل له جبرا لقلبه وتعظيما لأمره ، وسار في خدمته أخوه الملك الظافر ، وقطب الدين إلى ظاهر القدس.

# ذكر عود العدو إلى بلادهم وسبب ذلك

ولما كانت ليلة الخميس تاسع عشر جمادى الأخرى استحضر السلطان الأمراء عنده ، فحضر الأمير أبو الهيجاء السمين بمشاقة عظيمة وجلس على كرسي في خيمة السلطان ، وحضر المشاطوب والأسدية بأسرهم ، وجماعة الأمراء ثم أمرني أن أكلمهم وأحثهم على الجهاد ، فذكرت مايسره الله من ذلك ، وكان مما قلته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الأمر بايعه الصحابة رضي الله عنهم على الموت في لقاء العدو ، ونحن أولى من تأسى به صلى الله عليه وسلم ، والمصلحة الاجتماع عند الصخرة والتصالف على الموت ، ولعل ببركة هذه النية يندفع هذا العدو ، فاستحسن الجماعة ذلك ، ووافقوا عليه .

ثم شرع السلطان بعد أن سكت زمانا في صدورة مفكر والناس سكوت كأن على رؤوسهم الطير فقال « الحمد لله » والصداة على رسول الله ، إعلموا أذكم جند الاسلام اليوم ومنعته ، وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم معلقة بذممكم ، وأن هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه إلا أنتم فإن لويتم أعنتكم د والعياذ بالله د طوى البدلاد طسي السدل الكتاب ، وكان ذلك في نمتكم ، فإذكم أنتم النين تصديتم لهدذا وأكلتم مسال بيت نمتكم ، فإذكم أنتم النين تصديتم لهدذا وأكلته مسال بيت المال ، فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم والاسلام »

فانتدب لجوابه سيف الدين المسطوب وقال: يام ولانا نحن مماليكك وعبيدك وأنت انعمات علينا وكبرتنا وعظمتنا وأعطيتنا، وليس لنا إلا رقابنا وهي بين يديك، والله لايرجع احد

منا عن نصرتك إلى أن نم وت فق الجماعة مأ منا ما فاله فانبسطت نفسه بذلك المجلس ، وطاب قلبه ، وأطعمهم شم انصر فوا ، وانقضى يوم الخميس على أشدد حال التهب والاهتمام ، حتى كانت العشاء الأخرة ، وجميعنا في خدمته على العادة وسهرنا حتى مضى من الليلة هزيع وهو غير منبسط على عادته ثم صلينا العشاء ، وكانت العشاء هي الدستور العام ، فصلينا وأخننا في الانصراف ، فاستدعاني فلما جلست في خدمته ، قال لي علمت مالذي تجدد ؟ قلت : لا ، قال : إن أبا الهيجاء السمين أنفذ إلي اليوم وقال : إنه اجتمع عنده جماعة من المماليك وأنكروا علينا موافقتنا على الحصار ، وقالوا لامصلحة في الماليك وأنكروا علينا موافقتنا على الحصار ، وقالوا لامصلحة في ذلك فإنا نخاف أن نحضر ويجري علينا مثل مساجرى على على مصاف ، فإن قدر الله تعالى أن نهرمهم ملكنا بقية بلادهم ، وإن مصاف ، فإن قدر الله تعالى أن نهرمهم ملكنا بقية بلادهم ، وإن تكن الأخرى يسلم العسكر ويمض القدس ، وقد حفظ الاسلام بعساكره مدة بغير القدس ،

وكان رحمـه الله عنده مـن القـدس أمـر عظيم لاتحمله الجبال ، فشـقت عليه هـنه الرسـالة وأقمـت تلك الليلة في خدمته ، وهي من الليالي التي أحييتها في سبيل الله .

وكان مما قالوه في الرسالة: إن اردت أن نقيم فتـكون معنا أنت أو بعض أهلك، وإلا فـالأكراد لايدينون للأتـراك، والاتــراك كذلك، فانفصل الحـال على أن يقيم مـن أهله مجــد الدين بــن فروخشاه صاحب بعلبك، وكان رحمه الله يحدث نفسه بالمقام، ثم صرف رأيه عنه لما فيه من الخطر على الاسـلام، فلمـا أن قـارب الصبح، وأشفقت عليه، خاطبته في أن يستريح ساعة، وانصر فت عنه، فما وصلت إلا والمؤنن قد أنن فأخنت في أسباب الوضوء فما فرغت إلا والصبح قد طلع، فعدت إلى خدمته، وهو يجدد الوضوء فما فصلينا، ثـــم قلت له: قــمد وقــمع لي واقــمع أعرضه، قال: وماهو؟ قلت: من كثر اهتمامه بما قد حمـل على

نفسه ، وقد عجزت أسبابه الأرضية ، ينبغي له أن يرجع إلى الله ، وهذا يوم الجمعة ، وهو أبدك أيام الاستبوع فيه دعوة مستجابة ، ونحن في أبرك موضع ، فالسلطان يغتسل ويتصدق بصدقة خفية بحيث لايشعر أحد أنها منه ، ويصلي بين الأذان والاقامة ركعتين يناجي فيهما ربه ، ويفوض مقاليد أمدوره إليه ، ويعترف بالعجز عمال الله يرحمه ، ويستجيب دعاءه ، وكان حسن العقيدة تام الايمان ، يتلقى الأمور الشرعية بأكمل انقياد .

ثم انفصلنا فلما جاء وقت الجمعة صليت إلى جانبه في الأقصى ، فصلى ركعتين ، ورأيته ساجدا وهو يذكر كلمات ودموعه تتقاطر على مصلاة ، ثم انقضت الجمعة بخير ، ولما كانت عشيتها ونحن في خدمته على العادة وصلت رقعة من جريدك ، وكان في اليزك ، وكان جملة ما فيها : أن القوم ركبوا بأسرهم ، ووقفوا على التل وقت الظهيرة ، ثم عادوا إلى خيامهم وقد سيرنا جواسيس تكشف أخبارهم .

ولما كانت صبيحة السبت وصلت رقعة أخرى ، يخبر فيها أن الجواسيس رجعوا ، وأخبروا أن القوم اختلفوا في الصعود إلى القدس أو الرحيل إلى بلادهم فذهبت الفرنسيسية إلى الصعود إلى القدس ، وقالوا : نحن إنما جئنا من بلادنا بسبب القدس ولا نرجع دونه ، وقال الانكتار : إن هذا الموضع قد أفسدت مياهه ، ولم يبق حوله ماء أصلا فمن أين نشرب ؟ فقالوا له : نشرب من نهر نقوع بينه وبين القدس مقدار فرسخ ، فقال : كيف ننها إلى السقي ؟ فقالوا : ننقسم قسمين قسم يركب إلى السقي ، وقسم يبقسي على البلد في المنازلة ، ويكون الشرب في اليوم مرة ، فقال الانكتار : إذا يؤخذ العسكر البراني الذي يذهب مع الدواب ويخرج عسكر البلد على الباقين ويذهب بين النصرانية .

فانفصل الحال على انهم حكموا ثلاثمائة من اعيانهم، وحدكم - 238

الثلاثمائة أثني عشر منهم، وحكم الاثنا عشر ثلاثة منهم، وقد باتوا على حكم الثلاثة، فما أمروا به فعلوه، فلما أصبحوا حكموا بالرحيل فلم يمكنهم المخالفة وأصبحوا في بكرة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة راحلين نحو الرملة وعلى أعقابهم ناكسين، ولله الحمد، ومضى عسكرهم شاكيا السلاح، ولم يبق في المنزلة إلا الآثار، ثم نزلوا الرملة، وتواترت الأخبار بسنلك، فسركب السلطان، وركب الناس، وكان يوم سرور وفرح، ولكن السلطان من الله روحه حفاف على مصر المحروسة، لما حصلوا عليه من الجمال والظهر، وكان قد ذكر الانكتسار مثل هدذا الحسديث مرارا.

#### ذكر رسالة الكندهري

ولما فرغ بال السلطان برحيل العدو جضر رسول الكندهري يقول إن الانكتار قد أعطاني البلاد الساحلية ، وهمي الآن لي فما عد علي بلادي حتى أصالحك ، وأكون أحد أولادك ، فغضب السلطان لذلك غضبا عظيما بحيث أنه كاد يبطش به ، فأقيم من بين يديه ، فسأل أن يمهل ليقول كلمة أخرى ، فأنن له في ذلك فقال : نقول إن البلاد في يدك فما الذي تعطيني منها ؟ فانتهره وأقامه .

ولما كان اليوم الثالث والعشرون حضر الرسول ، وكان جوابه أن يكون الحديث بيننا في صور وعكا على ماكان مع المركيس ، ثم وصل بعد ذلك إلى الحاجب يوسف صاحب المشطوب من عند الأ فرنج وذكر أن الانكتار أحضره وأحضر الكندهري وأخلى المجلس وقال له : قل لصاحبك إنا قد هلكنا نحن وأنتم ، والأصلح حقن الدماء ولا ينبغي أن تعتقد أن ذلك لضعف مني ، بل للمصلحة ، ولاتغتر بتاخري عن منزلي فالكبش يتأخر لينطح ، وأن يكون هو الواسطة بينهم وبين السلطان ، وأذفذ مع الحاجب شخصين يسمعان الكلام مسن المشطوب ، وكان ظاهر الحال الكلام في إطلاق بهاء الدين قدرا قوش

وباطنه في معنى أخر ، وأخبر الحاجب أنهم رحلوا عن الرملة قاصدين يافا ، وأنهم على غاية الضعف والعجز عن قصد مكان أخر ، فاستحضر المشطوب من نابلس لسماع الرسالة وكان الجواب إلى الكندهري : أن نعطي عكا ، ونصالحه على مال ويتركنا والانكتار على بقية البلاد .

وكان رحمه الله قد جعل في مقابلة عكا عسكرا خشية خروج العدو المعدو النواحي التي تليها ، فلما كان الثاني والعشر ون خرج العدو من عكا غائرين على مايليها من البلاد والرساتيق ، فثارت عليهم الكمينات من الجوانب ، وكان قد شعر العسكر الاسلامي بخروجهم ، فكمن لهم فأخذوا منهم جماعة ، وقتلوا جماعة ولله الحمد .

# ذكر عود رسولهم في معنى الصلح

ولما كان يوم الجمعة السادس والعشر ون من الشهر عاد رسولهم صحبة الحاجب ، وقد حمل الحاجب يوسف رسالة يؤديها بحضور صاحبهم وهي أن ملك الانكتار يقول : إني راغب في مودتك وصدا قتك ، وأنه لايريد أن يكون فرعون يملك الأرض ، ولايظن ذلك فيك ، ولايجوز لك أن تهلك المسلمين كلهم ، ولايجوز لي أن أهلك الأفرنج كلهم ، وهذا ابن أختي الكندهري قدد ملكته هدنه الديار ، وسلمته إليك ليكون هو وعسكره تحت حكمك ، ولو استدعيتهم إلى الشنق سمعوا وأطاعوا ، ويقول : إن جماعة من الرهبان المنقطعين قد طلبوا منك كنائس فما بخلت عليهم بها ، وأنا أطلب منك كنيسة ، وذلك الأمور التي كانت تضيق صدرك مما كان يجري في المراسلة مع الملك العادل تركتها وأعرضت عنها ، ولو أعطيتني قرية أو خربة قبلتها .

فلما سمع السلطان هذه الرسالة ، جمع ارباب الرأي وأصحاب - 240 - مشورته ، وسألهم عما يكون الجواب لهذه الرسالة ، فما منهم إلا من أشار بالمحاسنة ، وعقد الصلح لما كان قد أخد المسلمون من الضجر والتعب وعلاهم من الديون ، واستقر الحال على هذا الجواب :

إنك إذ دخلت معنا هذا الدخول فما (جزاء الاحسان إلا الاحسان (ه٤)) إن ابسن أختصك يكون عندي كبعض أولادي ، وسيبلغك ماأفعل معه ، وأنا أعطيك أكبر الكنائس وهي القمامة، وأما بقية البلاد فنقسمها : فالساحلية التي بيدك تكون بيدك ، والذي بأيدينا من القلاع الجبلية يكون لنا ، ومابين العملين يكون مناصفة ، وعساقلان وماوراءها يكون خرابا لالنا ولالكم ، وإن أردتم قراها كانت لكم ، والذي كنت أكرهه حديث عسقلان .

وانفصل الرسول طيب النفس، في ثاني يوم قدومه، وهو الثامن والعشرون، واتصل الخبر بعد وصول الرسول إليهم أنهم راحلون إلى عسقلان، طالبون جهة مصر، ووصل رسول من جانب قطب الدين بن قليج أرسلان أن البابا قد وصل إلى القسطنينية في خلق لايعلم عدهم إلا الله تعالى، وقال الرسول: إني قتلت في الطريق اثني عشر فارسا، ويقول تقدم إلى من يستلم بلادي مني فإني قدد عجزت عن حفظها، فلم يصدق السلطان هذا الخبر ولم يكترث به.

## ذكر عود رسول الأفرنج ثالثا

ولما كان التاسع والعشرون ، وصلى الحله صلى السلطوب ، ومعه جفري رسول الملك ، فقال إن الملك شكر إنعام السلطان وقال : إن الذي أطلبه منك أن يكون لنا في القدس عشرون رجلا ، وأن من سكن من النصارى والأفرنج لايتعرض إليهم ، وأما بقية البلاد فلنا منها الساحليات والوطأة والبلاد الجبلية لكم .

وأخبرنا الرسول من عند نفسه مناصحة أنه قد نزل عن حديث القدس ، ماعدا الزيارة ، ولكن يقول ذلك لضعفنا وأنهم راغبون في الصلح وأن الانكتار لابد له من الرواح إلى بلده ، وأقام يوم الاثنين سلخ الشهر ، وكان معه في هذه الدفعة بازيان هدية السلطان .

فاستحضر الأمراء بأسرهم وشاورهم فيما يكون الجواب لهذه الرسالة ، وانفصل الحال على هذا الجواب ، وهو أن القدس ليس لكم فيه حديث سوى الزيارة ، فقال الرسول : وليس على الزوار شيء يؤخذ منهم ؟ فعلم من هذا القول الموافقة ، وأما البلا كعسقلان وماوراءها فلا بد من خرابه ، فقال الرسول : قد خسر الملك على سورها مالا جزيلا ، فقال المشطوب للسلطان : المصلحة أن تجعل مزارعها وقراها في مقابلة خسارتها ، فأجاب : وأن الدارون وغيره تخرب وتكون بلادها مناصفة ، وأما باقي البلاد فتكون لهم من يافا إلى صور بأعمالها ، ومهما اختلفنا في قرية كانت مناصفة ، هكذا جواب رسالته ، وسار في يوم الثلاثاء مستهل مناصفة ، هكذا جواب رسالته ، وسار في يوم الثلاثاء مستهل رجب ، ومعه الحاجب يوسف ، وكان قد طلب رسولا مذكورا يحلفه إن استقرار القاعدة ، وأذفذ لهم هدية في مقابل هديتهم ، وماكان يغلب الستقرار القاعدة ، وأذفذ لهم هدية في مقابل هديتهم ، وماكان يغلب

## ذكر عود الرسول

كان عوده وقد مضى هزيع من ليلة ثالث رجب ، فحضر الحاجب ليلا ، وأخبر السلطان الخبر ، وحضر الرساول في بكرة الخميس الثالث من رجب وأدى الرسالة ، وهي : إن الملك يسأل ويخضع لك أن تترك له هذه الأماكن الشلائة عامارة ، وأي قدر لها في ملكك وعظمتك ؟ وما من سبب لاصراره عليها إلا إن الافرنج لم يسامحوا بها ، وقد ترك القدس بالكلية فلا يطلب أن يكون فيه رهبان ولاقسوس إلا في القمامة وحدها ، فأنت تترك هذه البلاد ، ويكون

الصلح عاما ، فيكون لهام كل مافي أيديهام مسن الدارون إلى أنطاكية ، ولكم مافي أيديكم ، وينتظم الحال ونروح ، وإن لم ينتظم الصلح فالأ فرنج لايمكنونه من الرواح ، ولايمكنه مخالفتهم ، فانظر إلى هذه الصناعة في استخلاص الغرض باللين تارة وبالخشونة أخدى ، وكان لعنه الله مضطرا إلى الرواح ، وهذا عمله مع أضطراره ، والله الولي في أن يقي المسلمين شره ، فما بلونا أعظم حيلة ، ولاأ شد اقداما منه .

ولما سمع السلطان هذه الرسالة أحضر الأمراء ، وأرباب الرأي من دولته ، وسألهم عن الجواب مايكون فكان خلاصة الرأي هدذا الجواب ، وهو : « إن أهل أنطاكية لنا معهدم حديث ، ورسدلنا عندهم ، فإن عادوا بما نريد أنخلناهم في الصلح وإلا فلا ، وأما البلاد التي سألها فلا يوا فق المسلمون على دفعها إليه وان كانت لا قدر لها ، وأما سور عسقلان فيأخذ في مقابلة ماخسر عليه لذا في الوطأة » وسير الرسول صبيحة الجمعة رابع رجب . .

ولما كان الخامس من رجب وصلى ولده الملك الظلماهر عز نصره ، وكان كثير المحبة له والايثار لجانبه ، لما يراه فيه من أمارات السعادة وصفات الكفاءة وتوسم الملك ، فخرج السلطان إلى لقائه فلقيه من قاطع العازرية ، ونزل له عند لقائه ، واحترمه وأكرمه وضمه إليه وقبله بين عينيه ، ونزل في دار الاسبتار .

ولما إن كان السابع وصل الحاجب يوسف وحده ، وذكر أن الملك قال له : لايمكن أن نخرب من عسقلان حجرا واحدا ، ولايسمع عنا في البلاد مثل ذلك ، وأما البلاد فحدودها معروفة ولامناكرة فيها ، وعند ذلك تأهب السلطان للخروج إلى جهة العدو ، وأظهر القوة ، وشدة العزم على اللقاء .

#### ذكر تبريزه رحمة الله عليه

ولما كان العاشر من رجب بلغ السلطان أن الأفرنج رحلوا طالبين نحو بيرت فبرز من القدس إلى منزلة يقال لها الجيب ، وكان قدوم الملك العادل من البلاد الفراتية في بكرة الصادي عشر ، فللدخل الصخرة وصلى عندها ، ثم توجه يتبع السلطان ، ثم إن السلطان رحل من الجيب إلى بيت ذوبة ، وبعث إلى العسكر في القدس يحثهم على الخروج واللحاق به ، ولحقت السلطان في بيت ذويـة فإنى كنت تخلفت عنه ليلة الاستعداد ، ثم رحل في يوم الأحد الثالث عشر إلى الرملة ضحوة نهار على تالل بين الرملة ولد ، فأقام بها بقية الأحد ، ولما كانت صبيحة الاثنين ركب جريدة حتى أتى يازور وبيت جبرين ، فأشرف على يافا ، ثم عاد إلى منزلته ، وأقام بها بقية يومه ، وجمع أرباب مشورته وشاورهم في النزول على يافا ، واتفق الرأى على ذلك .

#### ذكر حصار يافا

ولما كان صباح الثلاثاء خامس عشرة رحال طابا جهاة يافا ، فخيم عليها ضحوة النهار ، ورتب العسكر مدمنة ومدسرة وقلبا ، وكان طرف الميمنة على البحر ، وطررف الميسرة على البحر، والسلطان في الوسط، وكان صاحب الميمنة الملك الظاهر أعز الله نصره ، وصاحب الميسرة أخاه الملك العادل ، والعساكر فيما بينهما .

ولما كان السادس عشر من الشهر زحف الناس إليها واستحقروا أمرها استحقارا عظيما ، ثم رتب السلطان الناس للقتال وأحضر المنجنيقات وركبها على أضعف موضع في السور مما يلي الباب

الشرقي ، وشرع الذقابون في السور ، وارتفت الأصدوات وعظم الضجيج واشتد الحزم والزحف ، فأخذ النقابون النقب من شمالي الباب الشرقي إلى الزاوية بطول البدنة ، وكان قد هدم المسلمون ذلك المكان في الحصار الأول وبناه الأفرنج ، وتمكن النقابون من الذقب ودخلوا فلم يشك الناس في أخذ البلد في هذا اليوم ، هذا وأمر العدو في ازدياد ، وكان الملك قد توجه من عكا الى بيروت ، وهنذا الذي حمل السلطان على نزوله على يافا ، ثم انقصال ذلك اليوم عن قتال شديد قد ضرس العدو منه ، وظهر من العدو من الشدة والحمية والذب والمنعة ماأضعف قلوب الناس ، هذا والنقابون قد تمكنوا من الذقب عليهم ، فلما قارب الفراغ أخذ العدو في خسف الذقب عليهـم فخسفوه في مواضع عدة ، وخاف النقابون وخرج منهم جماعة وفتر الناس عن القتال ، وعلموا أن أمر البلد مشكل ، وأنه يحتساج إلى زيادة عمل في أخذه ، فعزم السلطان عزم مثله فأمر النقابين أن يأخذوا النقب في بقية البدنة من البرج إلى الباب ، وأمر المنجنيةات أن تضرب قبالة البدنة المنقوبة ، ففعلوا ذلك ، وأقام السلطان في تلك الليلة هناك إلى أن مضى من الليل ثلثه ، وعاد إلى الثقل ، وكان الثقل بعيدا عن البلد على تل قبالته ، وأصبحت المنجنيقات قد أقيم منها اثنان وأقيم الثالث في بقية النهار ، وأصبح السلطان على القتال والزحف فلم يجد من الناس إلا الفتور ، بسبب نصبب المنجنيقات ظنا منهم أن المنجنيق لايعمل إلا بعد أيام ، ولما علم السلطان من الناس الفتور والتواكل حملهم على الزحف ، فالتحم القتال واشتد الأمر ، وأذا قوا العدو مر الحرب ، فأشرف البلد على الأخذ وأيقنت الذفوس به وطمعت في ذلك طمعا شديدا ، وضعف العدو إلا أنه جرح من المسلمين جماعة بالنشاب والزنبورك من البلد ، فمنهــم : الحـاجب أبــو بــكر ، وختلخ \_ والي بعلبك \_ وأصيب بعينه وطغ\_رل التصاجى ، وقدد استقر في وجهه ، وهما من مقربي المماليك وأناز جركس في يده ، وهـو مـن كبارهم.

ولما رأى العدو المخذول ماقد حل بــه أرســل رســولين نصرانيا - 245 - وأ فرنجيا يطلبان الصلح ، ويتحدثان فيه ، فطلب السلطان منهم قاعدة القدس وقطيعته ، فأجابوا إلى ذلك واشترطوا أن ينظروا إلى يوم السبت الذي هو تاسع عشر رجب ، فإن جاءتهم النجدة ، وإلا تمت القاعدة على ماا ستقر ، فأبى السلطان الإنظار ، فعساد الرسول ، ثم رجوا يسألونه الإنظار ، فأبي ذلك ، وفتـر الناس عن القتال بسبب تـواصل الرسـل ســكونا إلى الدعة على جــارى العادة ، فأمر السلطان النقابين بحشو الذقب بعد انتهائه ، ففعلوا ذلك ، ووضعت النار فيه فوقع نصف البدنة ، وكان العدو قد عرف وقوع النار في الذقب ، وعلم إن ذلك المكان يقع فعمد إلى أخشاب عظيمة وهيأها خلف ذلك المكان ، فلما وقع ذلك المكان التهبت النيران فمنعت من الدخول إلى الثلمة ، شم أمسر السلطان الناس فزحفوا ، وضايقوا القوم مضايقة عظيمة ، فلله درهم من رجال أقيال ماأ شدهم وأعظم بأسهم ، فإنهم مع هذا كله لم يغلقوا لهم بابا ، ولم يزالوا يقاتلون خارج الأبواب أعظم قتال حتى فصل الليل بين الطائفتين ، ولم ذقدر على البلد في ذلك اليوم حتسى بعد حسرق الذقوب في باقى البدنة ، وضاق صدر السلطان لهذا الأمر وتقسم فكره ، وندم كيف لم يجبهم إلى الصلح، وبات تلك الليلة في المخيم وقد عزم على أن يقيم تمام خمسة مناجيق ، تضرب بعضها البدنة الضعيفة بسبب النقوب والنيران والخسف من جانبهم.

#### ذكر فتح يافا وماجرى فيه من الوقائع

ولما كان يوم الجمعة ثامن عشر رجب أصبحت المنجنيقات وقد نصبت ، وحجارتها قد جمعت من الأودية والأماكن البعيدة لعدم الحجر في ذلك المكان ، وظلت ترمي البدنة المنقوبة وزحف الساطان وزحف ولده الملك الظاهر عز نصره زحفا شديد ، وزحف عسكر الملك العادل من الميسرة ، فإنه كان مريضا وارتفت الأصوات وضربت الكوسات ، ونعقت البوقات ، ورمت المنجنيقات ، وأحاط بهم

الويل، واشتد عزم النقابين في إيقاد النار فما مضى من النهار ساعتان إلا ووقعت البدنة، وكان وقعها كوقع الواقعة، ونادى الناس ألا أن البدنة قد وقعت فلم يبق مسن له أدنى إيمان إلا وزحف، ولاقلب من العدو إلا أرعد ورجف، هذا الزحف وهم على القتال أشد وأحزم، وعلى الموت أعز وأكرم، وذلك أنها لما وقعت علالها دخان وغبار، وأظلم الأفق وعميت عين النهار، وماتجاس أحد على الولوج خوفا من اقتحام النار، فلما انكشفت الظلمة ظهرت اسنة قد نابت مناب الأسوار، ورماح قد سدت الثلمة حتى غيبت ذفوذ الأبصار، ورأى الناس هولا عظيما من صبر القوم وثباتهم، وسداد حركاتهم وسكناتهم، ولقد رأيت رجلين على مشى السور يمنعان المتسلق عليه من جهة الثلمة، وقد أتى أحدهما مشى السور يمنعان المتسلق عليه من جهة الثلمة، وقد أتى أحدهما حجر المنجنيق فأخذه ونزل إلى داخل، وقام رفيقه مقامه متصيبا عبنهما فارة .

ولما رأى العدو ما آل الأمر إليه سيروا رسولين إلى السلطان يلتمسون الأمان فقال رحمه الله الفارس بالفارس ، والتركبلي بمثله ، والراجل بالراجل ، والعاجز على قطيعه القدس ، فنظر الرسول فرأى القتال على الثلمة اشد من إضرام النار ، فسأل السلطان أن يبطل القتال إلى أن يعود ، فقال : لاأقدر على منع المسلمين من هذا الأمر ولكن أنخل إلى أصحابك فقل لهم يتجاوزوا إلى القلعة ويتركوا الناس يشتغلون بالبلا ، فما بقدي دونه مانع ، فعاد الرسول بهذه الرسالة فانحاز العدو إلى قلعة يا فا بعد أن قتل منهم جماعة عظيمة ، ودخل البلا عنوة ونهبوا منه أقمشة عظيمة ، وأثاثا وبقايا قماش ، مما نهب من القافلة المصرية ، واستقرت القاعدة على الوجه الذي قرره السلطان .

ولما كان عصر الجمعة المباركة وصل السلطان كتاب من قسايمان النجمى، وكان في طرف العدو لحمايته من عسكر العدو الذي في

عكا ، يخبر فيه أن الانكتار لما سمع خبر يافا أعرض عن قصد بيروت ، وعاد إلى قصد يافا ، فاشتد عزم السلطان على تتمة الأمر وتسلم القلعة وكنت ممن لم ير الأمان لأنه قدد لاح أخذهم ، وكان الناس لهم منة لم يظفروا مسن العدو بمغنم بدوثبهم عليه ، فكان أخذهم عنوة مما يبعث همم العسكر ، غير أن الأمان وقع واتفق الصلح فكنت بعد ذلك ممن يحدث على إخدراج العدو مسسن القلعة ، وتسلمها خوفا من لحوق النجنة ، وكان السلطان يشتهي خروجه غير أن الناس قد اقعدهم التعب عن إتمام الأمر ، وأخذ منهم الحديد وشدة الحر ودخان النار ، بحيث لم تبق لهم استطاعة على الحركة ، وأقام السلطان يحثهم إلى هوي من الليل ، فلما رأى ماقد نزل بالناس من التعب ركب وسار إلى خيمته إلى الثقل وسار ماقد نزل بالناس عن التعب ركب وسار إلى خيمته إلى الثقل وسار من الخوف ما قلقنى عن الذوم .

ولما كان سحر تلك الليلة سمعنا بوق الأفرنج قد نعـق ، فعلمنا بوصول النجدة ، قد وصلت في البحر ، فاستدعاني السلطان من وقته ، وقال : لا شك إن النجدة قد وصلت في البحر وعلى الساحل من عساكر الاسلام من يمنعهم من النزول ، والمصلحة أن تسير إلى الملك الظاهر ، وتقول له أن يقف بظاهر الباب القبلي ، وتدخل أنت ومن تراه إلى القلعة وتخرجوا القوم وتستولوا على مافيها من الأموال والأسلحة وتكتبها بخطك إلى الملك الظهاهر وهو خارج البلد، وهو يسيرها إلى وسير معى لتقوية اليد على ذلك عز الدين جسرىيك، وعلم الدين قيصر، ودربساس المهسراني، فسرت مسن ساعتي ، ومعى شهمس الدين عدل الخهرانة حتى اتيت الملك الظاهر ، وهو نادم على شقته على تل قريب البحر في اليزك ، وعليه كراغندة ، وهو بالأمة حدربة ، فالضيع الله صانعهم في نصرة الاسلام ، فأيقظته فقام والنوم في عينيه ، وسرت في خدمته ، وهــو يستفهم منى رسالة السلطان حتى وقف حيث أمره ، وبخلنا نحين إلى يافا وأتينا القلعة ، وأمرنا الأفرنج بالخروج فسأجابوا إلى ذلك وتهيأوا للخروج .

# ذكر كيفية بقاء القلعة في يد العدو

وكان ذلك في بكرة السبت تاسع عشر رجب سنة ثمان وثمانين . ولما أجابوا إلى الخروج قال عز الدين جرديك لاينبغي أن يخسرج منهم أحد حتى يضرج الناس مسن البلد خشسية أن يتخسطفهم الناس ، وكان الناس قد باخلهم الطمهم في البلد ، وأخهد عز الدين يشتد في ضرب الناس وإخراجهم ، وهدم غير مضدبوطين بعد ولا محصورين في مكان ، فكيف يمكن إخراجهم ، وطال الأمسر إلى أن علا النهار وأنا الومه وهو لايرجع عن ذلك والزمان مضى ولما رأيت الوقت كاديفوت قلت له : إن النجدة قد وصلت ، والمصلحة المسارعة في إخراجهم ، والسلطان قد أوصاني بذلك ، فلما عرف السبب في حرصى أجاب إلى إخراجهم ، ومضينا إلى باب القلعة القسريب مسن الباب الذي الملك الظاهر قائم عنده ، فأخرجنا تسعة وأربعين نفسرا بخيولهم ونسائهم ، وسيرناهم ، ولما خرج هؤلاء اشتد الباقون وحدثتهم نفوسهم بالعصيان ، وكان سبب خروج من خرجوا أنهم استقلوا المراكب التي جاءتهم وظنوا أن لانجسنة لهسم فيهسا ، ولم يعلموا أن الانكتار مع القوم وراوهم قد تساخروا عن النزول إلى علو النهار ، فخافوا أن يمتنعوا فيؤخذوا ويقتلوا ، فخرج من خرج ، ثم بعد ذلك قربت النجدة حتى صاروا خمسة وثلاثين مركبا ، فقريت ذفوس الباقين في الحصن وظهرت عليهم أمسارات العصسيان ودلائله ، وخرج منهم من أخبرني بتشدويش عزمهم وأخسذوا الطارقيات والجنويات وعلوا على الأسوار، وكانت القلعة جنينة لم تشرف بعد ، فلما رايت الأمر قد أل إلى ذلك نزلت من التل الذي كنت واقفا عليه ، وهو مسلاماق لبساب القلعسة ، وقلت لعساز الدين جريدك ، وهو مع عسكره في الأسفل مع جمع من الأجناد : خذوا حذركم ، فقد تغيرت عزائم القوم فما كانت إلا ساعة بحيث صرت خارج البلد في خدمة الملك الظاهر إلا وقد ركب القوم خيلهم وحملوا من القلعة حملة الرجل الواحد وأخسرجوا مسن كان في البلد مسن

الأجناد ، ولقد ازبحم الناس في الباب حتى كاد يتلف منهم جمساعة وبقى في بعض الكنادس جماعة من اتباع العساكر مشتغلين بما لايجوز فهجموا عليهم وقتلوا منهم واسروا ، وسيرنى الملك الظاهر إلى والده السلطان أعرفه بالحال ، فأمر الجاويش أن ينادي في العسكر، وضرب الكوس للقتال ونفر الناس مسن كل جسانب للغزاة ، وهجمسوا البلد وحشروا العسدو في القلعسسة ، فسسأيقنوا بالبوار ، واستبطأ وا نزول النجدة إليهدم ، وخسا فوا خسوفا عظيما ، فأرسلوا بطركهم والقسطلان ( ١٦ ) وكان ذا خلقة هائلة رسولين إلى السلطان يعتذران إليه مما جرى ، ويسالان القاعدة الأولى فخرجا إلى السلطان والقتال يشتد عليهم وكان سبب انقطاع النجــــدة انهــــم را وا البلد مشــــدة انهـــمونا ببيارق الاسلمين ، ورجالهم ، فخافوا أن تكون القلعة قد أخسنت ، وكان البحر يمنم من سماع الصوت مـن كل جـانب لكثــرة الضـــجيج والتهليل ، فلما رأى من في القلعة شدة الزحدف عليهم ، وامتناع النجدة من النزول مع كثرتها فإنها بلغت نيفا وخمسين مركبا ، منها خمسة عشر شانيا فيها شانى الملك علموا أن النجدة ظنت أن البلد قد أخذ ووهب واحد نفسه للمسسيح وقفسن مسن القلعسة إلى الميناء ، وكانت رملا فلم يصبه شيء ، واشتد عدوا حتى اتسى البحر، فخرج له شـاني وأخــنه إلى شـاني الملك فحــدثه بالحديث ، فلما شعر الانكتار أن القلعة مع أصحابه ، اندفه يطلب الساحل ، وكان أول شاني ألقي من فيه بالبر شانيه ، وكان أحمر ورقبته حمراء ، وبيرقه أحمر ، فما كانت إلا ساعة حتى نزل كل من في الشواني إلى الميناء ، هذا كله وأنا أشاهد ذلك ، ثـم حملوا على المسلمين فاندفعوا بين أيديهم وأخرجوهم من الميناء ، وكان تحتسى فرس فســـقته إلى الســلطان واخبــرته الخبــر ، وبين يديه الرسولان ، وقد أخذ القلم بيده ليكتب لهم الأمان فعرفته في إننه ماجرى ، فامتنع من الكتابة وشغلهم بالحديث ، فما كان إلا ساعة حتى فر المسلمون نحو السلطان ، فصاح في الناس ، فدركبوا وقبض على الرسولين ، وأمر بترحيل الثقل والاسهواق إلى يازور ، فرحل الناس ، وتخلف لهم ثقل عظيم مما كانوا نهبوه من يافا لم يقدوا على نقله ، ورحل الثقل ، وبقي السلطان جريدة في الليل ، وبات ليلته هناك ، وخرج الانكتار إلى موضع السلطان الذي كان فيه لضيق البلد ، وأمر من في القلعة أن يخرجوا إليه معظم سواده ، فاجتمع به جماعة من المساليك وجرت بينهم احساديث ومجاوبات كثيرة .

## ذكر حديث الصلح

ثم طلب الحاجب أبا بكر العادلي ، وحضر عندها أيبك العزيزي ، وسنقر المشطوبي وغيرهم ، وكان قد صادق جماعة من خواص المماليك ، ودخل معهم دخولا عظيما بحيث كاذوا يجتمعون به في أوقات متعددة، وكان قد صادق من الأماراء كبدر الدين دلدرم وغيره ، فلما حضر هذا الجمع عنده جد وهزل ، ومن جملة ماقاله هذا السلطان عظيم ، ومافي هذه الأرض للاسلام أكبر ولاأعظم منه ، كيف رحل عن المكان بمجرد وصولي ، والله مالبست لأمة حرب ، ولاتأهبت لأمار وليس في رجلي إلا زربول البحار فكيف تأخر ؟! ثم قال والله العظيم الكريم ماظننت أنه يأخذ يافا في شهرين ، فكيف أخذها في يومين ، ثم قال لأبسي بكر سام على السلطان وقل له بالله عليك أجب سؤالي في الصلح ، فهذا الأمر لابد له من آخر ، وقد هلكت بلادي وراء البحر ، ومافي دوام هذا مصلحة لاهنا ولالكم .

ثم انفصلوا عنه وحضر أبو بكر عند السلطان ، وعرفسه ماقاله ، وكان ذلك في أواخر يوم السلب تساسع عشر شلهر رجب ، فلما سمع السلطان ذلك أحضر أرباب المشورة ، وانفصل الحال على أن الجواب هو : إنك كنت طلبت الصلح أولا على قاعدة ، وكان الحديث في يافا وعسقلان ، والآن قد خربت يافا فيكون لك من صور إلى قيسارية » فمضى إليه وعرفه ماقال فرده إليه ومعه رسول أفرنجي وقال يقول : « أن قاعدة الأفرنج أنه إذا

أعطى واحد لواحد بلدا صار تبعه وغلامه ، وأنا أطلب منك هــنين اليلدين يافا وعسقلان ، وتكون عساكرهما في خدمتك دائما ، واذا احتجت إلى وصلت اليك في أسرع وقت ، وخصدمتك كمسا تعلم خدمتى » فكان جواب السلطان : « حيث بخلت هذا المنخال فأنا أجيبك بأن نجعل هنين البلدين قسمين : أحسدهما لك وهدو يافا ومَا وراءها ، والثاني لي وهو عسقلان ومساوراءها » ثسم سسار الرسولان ورحل السلطان إلى الثقال ، وكان المخيم بيازور ورتب النقابين لذلك واليزك عندهم ، وسار حتى أتى الرملة فخيم بها يوم الاحد العشرين من رجب ، ووصل إليه الرسول مع الحاجب أبسى بكر ، فأمر بإكرامه والاحسان إليه ، وكانت رسالته الشكر من الملك على إعطائه يافا ، وتجديد السؤال في عسقلان ويقول: إنه إن وقع الصلح في هذه الآيام سار إلى بالاده ، ولايحتاج أن يشاتي هاهنا ، فأجابه السلطان في الحال بقوله :« أما النزول عن عسقلان فلا سبيل إليه ، وأما تشتيته هاهنا فلا بد منها لأنه قد استولى على هذه البلاد ، ويعلم أنه متى غاب عنها أخنت بالضرورة ، كما تؤخذ أيضًا إذا أقام إن شاء الله تعالى ، وإذا سمهل عليه أن يشتى هاهنا ، ويبعد عن أهله ووطنه مسيرة شهرين وهو شاب في عنفوان شبابه ووقت اقتناص لذاته ، افلا يسهل على أن اشتى وأصيف وأنا في وسط بلادي وعندي اولادي واهلى ، ويأتسى إلى مااريد ، وأنا رجل شيخ قد كرهـــت اذات الدنيا وشـــبعت منهــا ورفضــتها عنى ، والعسكر النين يكون عندي في الشاء غير العسكر الذي يكون عندي في الصيدف ، وانا أعتقيد انى في اعظييم العبادات ، ولاأزال كذلك حتى يعطى الله النصر لمن يشاء »

فلما سمع الرسول ذلك طلب أن يجتمع بالملك العادل ، فأذن له في ذلك فسار إليه مع جماعة ، ثم بلغ السلطان أن عسكر العدو قد رحل من عكا قاصدا يافا للانجاد ، فجمع أرباب الرأي ، وعقد مشورة في قصدهم ، فاتفق الرأي على أنهم يقصدونهم ويرحل بالثقل إلى الجبل ويقصدونهم جريدة ، فان لاحت فرصة انتهازوها ، وإلا رجعوا عنهم ، وهذا أولى من أن نصابر حتى تجتمع عساكر

العدو ، ونرحل إلى الجبل في صورة منهزمين ، وأما إذا وصانا الآن في صورة طالبين ، فأمر السلطان الثقل أن يسير إلى الجبل عشية الاثنين الحادي والعشرين من رجب ، وسار هو جريدة في صحبيحة يوم الثلاثاء حتى نزل على العوجاء ، ووصال إليه من أخباره أن عسكر العدو قد وصل قيسارية ونخال إليها ، ولم يباق في عسكر العدو قد وصل قيسارية ونخارج يافا في نفسر يساير بخيم طمع ، وبلغه إن الانكتار ، قد نزل خارج يافا في نفسر يساير بخيم قليلة ، فوقع له أن ينتهز فيه الفارصة ويكبس خيمه وينال منهم غرضا ، وعزم على ذلك ، وسار من أول الليل والأدلة من العارب تتقدمه وهو يقطع الطريق إلى أن أتى في الصاباح الى خيام العدو فوجدها تقريبا عشر خيم ، فداخله الطمع ، وحملوا حملة الرجال أواحد ، فثبتوا في أماكنهم وكشر وا عن أنياب الحارب فارتاعوا فوجموا من ثباتهم ودار العسكر حلقة واحدة ،

واقد حسكى لي بعض الحساضرين ، فإني كنت تساخرت مسع الثقل ، ولم أحضر هذه الوقعة لالتياث مزاجي ، أن عدة الخيل كان يحرزها المقل سبعة عشر ، والمكاثر تسعة عشر ، والرجسال دون الألف فمن قائل ثلاثمائة ، ومن قائل أكثر من ذلك فسوجد السسلطان من ذلك مغيظة عظيمة ودار على الأطلاب يحثها ، فلم يجسب دعاءه سوى ولده الملك الظاهر ، وقال له الجناح أخو المشطوب قل لغلمانك النين ضربوا الناس يوم فتح يافا ، وأخذوا منهم الغنيمسة يحملون وكان في قلوب العسكر من صسلح يافا غيظ على السسلطان ، حيث فوتهم الغنيمة ، وماكان كان وجرى ماجرى وأثر هذا الأثر .

فلما رأى السلطان ذلك رأى أن وقوفه في مقابلة هـنه الشرذمـة اليسيرة من غير عمل خسة في حقه ، وقد بلغني إن الانكتار أخـذ رمحه ذلك اليوم وحمل مـن طـرف الميمنة إلى طـرف الميسرة ، فلم يتعرض له أحد ، فغضب السلطان ، ثم أعرض عن القتال ، وسار حتى أتـى يازور كالمغضب ، ونزل وذلك في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من رجب ، وبات العسـكر بـاليزك ، ثـم أصــبح يوم الخميس فسار إلى النطرون ونزل به ، وأذفذ إلى العسكر فأحضره

عنده ، فوصلنا إليه آخر نهار الخميس الرابع والعشرين ، فبات به ، ثم أصبح يوم الجمعة فسار إلى أخيه العادل يفتقده ، ودخل القدس ، وصلى الجمعة ونظر العمائر ورتبها ، ثم عاد من يومه إلى الثقل وبات فيه على النطرون .

#### ذكر قدوم العساكر

كان أول من وصل علاء الدين بن أتابك صاحب الموصل ، وكان وصوله ضحاء نهار السبت السادس والعشرين من رجب ، فلقيه السلطان عن بعد ، واحترمه وأكرمه وانزله عنده في الخيمة ، وعمل همة حسنة ، وقدم له تقدمة جميلة ، ثم سار إلى خيمته

واما رسول الملك فإنه عاد في هذا اليوم ، فان الملك العادل قد حمله رسالة مشافهة إلى الملك ، وعاد مع الصاجب أبسي بكر إلى يافا ، فعاد أبو بكر وحضر عند السلطان في ذلك اليوم وأخبره أن الملك لم يتركني أدخل يافا ، وخرج إلى وكلمني في ظاهرها ، وكان كلامه إلى : كم أطرح نفسي على السلطان ، وهو لايقبلني وأنا كنت أحرص أن أعود الى بلادي والآن قد هجم الشاء ، وتغيرت الانواء ، وقد عزمت على الاقامة ، ومابقي بيننا حديث هكذا كان جوابه خذله الله تعالى .

ولما كان يوم الخميس تاسع شعبان قدم عسكر مصر ، فخرج السلطان إلى لقائهم ، وكان فيهم مجد الدين هدري ، وسيف الدين يازكج ، وجمساعة الأسسدية ، وكان في خسسدمته الملك المؤيد مسعود ، وقد أظهروا الزينة ، ونشروا الأعلام والبيارق فكان يوما مشهودا ، ثم أنزلهم عنده ، ومد الخوان ، ثسم سساروا إلى منازلهم .

# ذكر قدوم الملك المنصور بن تقي الدين رحمه الله

وكان قد تسلم البلاد التي وعد بها ، وكان وصوله إلى خدمة الملك يوم السببت حسادي عشر شههان ، فنزل عنده بمهاء صمويل ، وا فتقده ، وكتب الملك العادل في ذلك اليوم إلى السهان يخبره بوصوله ، وسأله في احترامه وإكرامه وإطلاق الوجه له ، ولما تحقق الملك الظهاهر وصهول الملك المنصور استأنن والده في القائه ، وا فتقاد الملك العادل ، فأنن له في ذلك ، فسار فوجد الملك المنصور مخيما ببيت نوبة فنزل عنده وخرج إلى لقائه ، وأقهم عنده إلى العصر ، وذلك في يوم الأحد ، وأخذه وسار به جريدة حتى أتى خيمة السلطان ، ونحن في خدمته ، فدخل عليه فاحترمه ونهض إليه ، فاعتنقه وضمه إلى صدره ، ثم غشيه البكاء ، فصبر نفسه يليه ، فاعتنقه وضمه إلى صدره ، ثم غشيه البكاء ، فصبر نفسه لبكائه ساعة زمانية ثم باسطه وسأله عن الطريق ثم انفصل وبات في خيمة الملك الظهاهر إلى صدبيحة يوم الاثنين ، شم ركب وعاد إلى عسكره، ونشر وا الأعلام والبيارق ، وكان معه عسكر جليل ، فقرت عين السلطان ، ونزل في مقدمة العسكر مما يلى الرملة .

## ذكر رحيله رحمه الله إلى الرملة

وذلك أنه لما رأى العساكر قد اجتمعت ، جمع أرباب الرأي وقال: ان الانكتار قد مرض مرضا شعيدا ، والافرنسيسية قد ساروا راجعين ليعبروا البحر من غير شك ، ونفقاتهم قد قلت ، وهذا العدو قد أمكن الله منه ، وأرى أن نسير إلى يافا فإن وجدنا فيها مطمعا بلغناه ، والا عننا تحت الليل إلى عساقلان فما تلحقنا النجدة إلا وقد نلنا منها غرضا فرأوا ذلك رأيا ، وتقدم إلى جماعة من الأمراء كعز الدين جرديك ، وجمال الدين فرج وغيرهما

بالمسير في ليلة الخميس سادس عشر شعبان ، حتى يكونوا قريبا من يافا في صورة يزك يستطلعون كم فيها من الخيالة والرجالة بالجواسيس ، ثم يعرفونه ذلك فساروا ، هنا ورسال الانكتار لاتنقطع في طلب الفاكهة والثلج ، ووقع عليه في مرضه شهوة الكمثرى والخوخ ، فكان السلطان يمده بنذلك ، ويقصد كشف الأخبار بتواتر الرسل ، والذي انكشف من الأخبار أن فيها ثلاثمائة فارس على قول المكثر ، ومئتي فارس على قدول المقسل ، وأن الكندهري يتردد بينه وبين الفرنسيسية في مقامهم ، وهم عازمون على عبور البحر قولا واحدا ، وأنهم لاعناية لهم بسور البلد وإنما على عبور البد وإنما على معارة سور القلعة وكان الانكتار قد طلب الحاجب أبا بكر العادلي ، وكان له معه انبساط عظيم .

فلما تحقق السلطان الأخبار أصبح يوم الخميس راحلا إلى جهة الرملة فنزل بها ضاحي نهار ، ووصل الخبر من المغيرين يقولون إنا أغرنا على يافا فلم يخرج إلا نحو تسلائمائة فسارس معظمهم على بغال ، فأمرهم السلطان بمقامهم هناك ، ثم وصل الحاجب أبو بكر ومعه رسول من عند الملك يشكر السلطان على إنعسامه بالفواكه والثلج ، وذكر أبو بكر أنه تفرد به ، وقال له : قل لأخي الملك العادل يبصر كيف يتوصل إلى السلطان في معنى الصلح ، ويستوهب لي منه عسقلان ، وأمضي أنا ويبقى هو في هذه الشرذمة اليسيرة يأخذ البلاد منهم ، فليس لي غرض إلا إقامة جاهي بين الأفرنج وإن لم ينزل السلطان عن عسقلان ، فيأخذ لي منه عوضا عن خسارتي على عمارة سورها .

فلما سمع السلطان ذلك سيرهم إلى الملك العادل وأسر إلى ثقة عنده أن يمضي إلى الملك العادل ويقول له إن نزلوا عن عساقلان فصالحهم فإن العسكر قد ضجروا ملازمة البيكار (١٤) ، والذفقات قد ذفدت ، فسار ضحى الجمعة سابع عشر شعبان .

## ذكر الاجابة إلى النزول عن عسقلان

ولما كان غروب الشمس من اليوم المذكور ، انفذ بدر الدين دلدرم من اليزك بقول: بإنه قد خرج إلينا خمسة أنفس منهم شخص مقدم عند الملك يسمى هوات وذكروا ان لهم معنا حديثا ، فها أسامع حديثهم أولا ؟ فأذن له السلطان في ذلك ، ولما كانت العشاء الآخرة حضر بدر الدين بنفسه وأخبر أن حديثهم كان أن الملك قد نزل عن عسقلان ، وعن طلب العوض عنها ، وقد صدح مقصوده في الصلح ، فأعاده السلطان ثانية لينفذ اليه ثقة يأخدذ يده على ذلك ، ويقول : إن السلطان قد جمع العساكر ومايمكنني أن أحدثه فذا الحديث إلا بأن أثق أنك لاترجع ، وبعد ذلك أحدثه وسار بدر الدين على هذه القاعدة وكتب الى الملك العادل يخبره بما جرى .

ولما كان يوم السبت ثامن عشر شعبان ، أذفذ بدر الدين ، وذكر أنه أخذ يده على هذه القاعدة بمن يثق به ، وأن حدود البلاد على مالستقر في الدفعة الأولى مع الملك العادل ، فأحضر السلطان الديوان فذكروا يافا وأعمالها وأخرج الرملة ويبنا ومجدل يابا ، شم ذكر قيسارية وأعمالها وأرسوف وأعمالها ، وحيفا وأعمالها ، وعكا وأعمالها ، وأخرج منها الناصرة وصدفورية ، وأثبت الجميع في ورقة ، وكتب جواب الكتاب ، وأذفذه على يد طرنطاي مسع الرسول ، وكان قد وصل الرسول لتحرير القاعدة مع بدر الدين في عصر السبت ، وقال للرسول هذه حدود البلاد التي تبقيي في أيديكم ، فإن صالحتم على ذلك فمبارك قد أعطيته يدي ، ولينفذ الملك من يحلف ويكون ذلك في غداة غد ، وإلا فيعلم أن هنا تدفيع ومماطلة ، ويكون الأمر قد انفصل من بيننا وساروا في بكرة الأحد على هذه القاعدة .

ولما كانت العشاء الآخرة يوم الأحد وصل من أخبر بوصول طرنطاي ومعه الرسول ، واستأنن في حضورهما فأنن رحمه الله في حضورهما فأنن رحمه الله في - 257 -

حضور طرنطاي وحده ، فذكر أن الملك قدد وقدف على تلك الرقعة وأنكر أنه نزل عن العوض ، فأذكره الجماعة النين خرجوا إلى بين يدى دلدرم أنه نزل عن ذلك ، فقال إذا أنا قلته فلا أرجع عنه ، قولوا للسلطان مبارك رضيت بهذه القاعدة ، وقد رجعت إلى مروءتك فإن زدتنى شيئا فمن فضلك وانعامك ، ثـم سـار وأحضر الرسـل ليلا وأقاموا إلى بكرة وحضروا عند السلطان بكرة الاثنين فذكروا ماا ستقر عن صاحبهم ، ثم انقصلوا إلى خيمهم ، وحضر عند السلطان أرباب المشورة واستقر الأمر ، وانفصلت القاعدة ، وسار الأمير بدر الدين دلدرم إلى الملك العادل ، وأخذ الرسل معه في صورة مسن يسسأل في زيادة الرملة ، وعاد في عشساء الآخسرة ليلة الاثنين وكتب المواضعة ، وذكر فيها شروط الصلح ثلاث سنين من تاريخها ، وهو الأربعاء الثاني والعشرون من شعبان سنة ثمانية وثمانين وخمسمائة ، ويزاد فيها الرملة لهـم ولد ايضا ، وسـير العدل وقال له: أن قدرت أن ترضيهم بأحد الموضعين أو مناصفتهما فافعل ، ولا يكون لهم حسديث في الجبليات ، ورأى السلطان ذلك مصلحة لما عرا الناس من الضعف ، وقلة النفقات والشوق إلى الأوطان ، ولما شاهده من تقاعدهم عن يافا يوم أمرهم بالحملة فلم يحملوا فخاف أن يحتاج إليهم فلايجدهم فرأى أن يجيبهم مدة حتى يستريحوا ويتبعوا غير هذه الحالة التي صاروا إليها ، ويعمر البلاد ويشحن القدس بما يقدر عليه من الآلة ويتفرغ لعمارتها .

وكان من القاعدة أن عسقلان تكون خرابا ، وأن يتفق أصحابنا وأصحابهم على خرابها خشية أن نأخيذها عاميرة فيلا نخربها ، فمضى العدل على هذه القاعدة واشترط دخول البلاد الاسلامية ، واشترطوا هم دخول صاحب أنطاكية وطرابلس في الصلح على قاعدة آخر صلح صالحناهم عليه واستقر الحال على ذلك ، وسارت الرسل وحكم عليهم أن لابد من فصل الحال اما الصلح وأما الخصومة ، خشية أن يكون هذا الحديث من قبيل احابيثه السابقة ومدا فعاته المعروفة .

وفي ذلك اليوم وصل رسول سيف الدين بكتمر صاحب خلاط يبذل الطاعة والموافقة وسير العساكر ، وحضر رسول الكرج وذكر فصلا في معنى الزيارات التي لهم في القدس وعمارتها ، وشكوا أنها أخذت من أيديهم ، ويسأل عواطف السلطان أن يردها إلى نوابهم ورسول صاحب أرزن الروم يبذل الطاعة والعبوبية .

## ذكر تمام الصلح

ولما وصل العدل إلى هناك انزل خارج البلد في خيمة حتى أعلم الملك به ، فلما علم به استحضره عنده مع بقية الجماعة ، وعرض العدل عليه النسخة وهو مريض الجسم ، فقال المكندهري والجماعة عليها وأنا قد صالحت وهذه يدي ، فاجتمعوا بالكندهري والجماعة وأوقفوهم على النسخة ورضوا بلد والرملة مناصفة ، وبجميع مافي النسخة واستقرت القاعدة أنهم يحلفون بكرة يوم الأربعاء لأنهم كانوا قد أكلوا شيئا ، وليس من عادتهم الحلف بعد الأكل وأنفذ العدل إلى السلطان من عرفه ذلك .

ولما كان يوم الأربعاء الثاني والعشرون مسن شسعبان حضر الجمساعة عند الملك وأخسدوا يده وعاهسدوه ، واعتسدر أن الملوك لايحافون وقنع السلطان بسذلك ، شم حاف الجمساعة والمستحاف الكندهري ابن اخته ، المستخلف عنه في السساحل ، وبساليان بسن بارزان صاحب طبرية ، ورضي الاسبتار والداوية وسسائر مقسدمي الأفرنجية بذلك ، وساروا بقية يومهم عائدين إلى المخيم السسلطاني فوصلوا العشاء الأخرة ، وكان الواصلون من جانبهم ابن الهنفري وابن بارزان ، وجماعة من مقدميهم فاحترموا وأكرموا ، وضربست لهم خيمة تليق بهم وحضر العدل وحكى ماجرى .

ولما كانت صبيحة الثالث والعشرين حضر الرسال في خدمة

السلطان ، وأخذوا بيده الكريمة، وعاهدوه على الصلح على القاعدة المستقرة ، واقترحوا حلف جماعة ، وهم : الملك العادل ، والملك الأفضل ، والملك الظاهر ، عز نصرهم ، والمشطوب وبدر الدين دلدرم ، والملك المنصور ، ومن كان مجاورا لبلادهم : كابن المقدم وصاحب شيزر وغيرهم فوعدهم السلطان أن يسير معهم رسلا إلى الجماعة المجاورين ليحلف وهم لهم ، وحلف لصاحب انطماكية وطراباس ، وعلق اليمين بشرط حلفهم للمسلمين ، فإن لم يحلف والا يدخلوا في الصلح .

ثم أمر المنادي أن ينادي في الوطاقات والأسواق إلا أن الصلح قد انتظم في سارئر بلادهم فمن شاء من بلادهم أن يدخل الى بلادهم فليفعل، ومن شاء مسن بللدنا أن يدخل إلى بسلادهم فليفعل، وأشار لل رحمة الله عليه لل أن طريق الحج قد فتلح مل الشام، ووقع له عزم على الحج في ذلك المجلس، وكنت حاضرا ذلك جميعه، وأمر السلطان أن يسير ملاة نقلب لتخليب سور عسقلان، معهم أمير كبير، ولاخراج الأفرنج منها، ويكون معهم عماعة من الأفرنج إلى حين وقوع الخراب في السور خشية استبقائه عامرا.

وكان يوما مشهودا غشي الناس من الطائفتين فيه من الفارح والسرور مالا يعلمه إلا الله تعالى ، والله العظيم إن الصالح لم يكن من إيثاره ، فإنه قال لي في بعض محاورته في الصالح : أخاف أن أصالح ، وماأدري أي شيء يكون مني ، فيقوى هذا العدو ، وقد بقيت لهم هذه البلاد، فيخرجوا لاسترداد بقية بلادهم ونرى كل واحد من هؤلاء الجماعة قدد قعد في رأس قلته ، يعني واحد من هؤلاء الجماعة قد قعد قعد في رأس قلته ، يعني حصنه ، وقال : لاأنزل فيهلك المسلمون ، هذا كلامه ، وكان كما قال ، لكنه رأى المصلحة في الصلح لسآمه العسكر وتظاهرهم بالمخالفة ، وكانت مصلحة في علم الله تعالى ، فإنه اتفقت وفاته بالمخالفة ، وكانت مصلحة في علم الله تعالى ، فإنه اتفقت وفاته

بعيد الصلح ، ولو كان اتفق ذلك في اثناء الوقعات لكان الاسلام على خطر ، فما كان الصلح إلا توفيقا وسعادة له .

#### ذكر خراب عسقلان

ولما كان الخامس والعشرون من شعبان ندب السلطان علم الدين قيصر إلى خراب عسقلان ، وسير معه جماعة مسن النقسابين والحجارين ، واستقر أن الملك ينفذ من يافا من يسير معه ليقف على التخريب ، ويخرج الأفرنج منها ، فوصلوا إليها من الغد ، فلما أرادوا التخريب اعتذر الأجناد النين بها بأن لنا على الملك جسامكية لمئة ، فإما أن يدفعها إلينا ونخرج أو ادفعوها أنتم إلينا فوصل بعد ذلك رسول الملك يأمرهم بالخروج فخرجوا ، ووقع التخريب فيها في السابع والعشرين من شعبان ، واستمريضربها ، وكتب على الجماعة رقاعا بالمعاونة على التخريب ، وأعطى كل واحد قطعة معلومة في السور ، وقيل له دستورك في تخريبها .

ولما كان التباسع والعشرون رحسسل السسسلطان إلى النطرون ، واختلط العسكران ، وذهب جماعة من المسلمين إلى يافا في طلب التجارة ، ووصل خلق عظيم من العدو إلى القدس للحج ، وفتح لهم السلطان الباب ، وأذفذ معهم الخفراء يحفظونهم حتى يردهم إلى يافا ، وكثر ذلك من الأفسرنج ، وكان غرض السلطان بذلك أن يقضوا غرضهم من الزيارة ويرجعوا إلى بالادهم فيأمن المسلمون من شرهم .

ولما علم الملك كثرة من يزور منهم صعب عليه ذلك وسير إلى السلطان يسأله منع الزوار ، واقترح أن لايؤنن لهم إلا بعد حضور علامة من جانبه أو كتابه ، وعلمت الأفسرنج ذلك فعسطم عليهم ، واهتموا في الحج ، فكان يرد منهم في كل يوم جموع كثيرة مقدمون ، وأوساط وملوك متنكرون .

وشرع السلطان في إكرام من يرد ومند الطعنام ومبنا سطتهم ومحادثتهم، وعرفهم إذكار الملك ذلك، وأذن لهم السلطان في الحج وعرفهم أنه لم يلتفت إلى منع الملك من ذلك، واعتذر إلى الملك بنأن قوما قد وصلوا من بعد ذلك لزيارة هذا المكان الشريف، فلا استحل منعهم، ثم اشتد المرض بالملك فرحل في ليلة التناسع والعشرين وسائر العدو الى جانب عكا، ولم يبق في يافا إلا مريض أو عاجز وذفر يسير.

## ذكر عود العساكر الاسلامية إلى أوطانهم

ولما انقضى هذا الأمر استقرت القواعد ، وأعطى السلطان الناس دستورا وكان أول من سار عسكر إربل ، فإنه سار في مستهل شهر رمضان المبارك ، ثم سار بعده في ثانية عسكر الموصل وسنجار والحصن ، وأشاع أمر الحسج ، وقسوى عزمه على بسراءة الذمة ، وكان هذا مما وقع لي ، وبدأت بالاشارة به فوقع منه موقعا عظيما ، وأمر الديوان وكل من عزم على الحج من العسكر أن يثبت إسمه ، حتى يحصر عدة من يدخل معنا في الطريق ، وكتب جسرائد بما يحتاج إليه في الطريق من الخلع والأزواد وغيرها ، وسيرها إلى البلاد ليعدوها .

ولما أعطى الناس دستورا ، وعلم عود العدو مدحورا ، إلى ورائه رأى الدخول إلى القدس الشريف ، لتهيئة أسباب عمارته ، والنظر في مصالحه ، والتأهب للمسير إلى الحج ، فرحل من النطرون يوم الأحد رابع شهر رمضان ، وسار حتى أتى ماء صمويل يفتقد الملك العادل ، فوجده قد سار إلى القدس، وكنت عنده رسولا من جانب السلطان أنا والأمير بدر الدين دلدرم ، والعدل ، وكان قد انقطع عن السلطان أنا والأمير بدر الدين دلدرم ، والعدل ، وكان قد انقطع عن أخيه منة بسبب مرضه ، وكان قد تماثل فعرفناه مجيء السلطان إلى ماء صمويل لعيادته ، فحمل على نفسه ، وسار معنا حتى لقيه

في ذلك المكان ، وهـو أول وصـوله إلى مـاء صـمويل ولم ينزل بعد ، فلقيه ونزل ، وقبل الأرض ، وعاد فركب فاستدناه وسأله عن مزاجه ، وسارا جميعا حتى أتينا القدس الشريف في بقية ذلك اليوم .

#### ذكر وصول رسول من بغداد

ولما كان يوم الجمعة الثالث والعشرون من شهر رمضان صلى الملك العادل الجمعة ، وانصر ف إلى الكرك عن دستور من السلطان لينظر في أحواله ، ويعود إلى البلاد الشرقية يدبرها فإنه كان قد أخذها من السلطان ، وكان قد ودع السلطان ، فلما وصل العازرية نزل بها مخيما ، فوصله من أخبر أن رسولا من بغداد واصل إليك فأذفذ إلى السلطان وعرفه فدنكر له أن يجتمع ويطالع مساوصل فيه ، فلما كان السبب الرابع والعشرون بخــل إلى الخــدمة السلطانية ، وذكر أن الرسول قد وصل إليه من جانب ابن الناقد بعد أن ولى نيابة الوزارة ببغداد ، ومقصدود الكتاب أنه يحثه على ا ستعطاف قلب السلطان إلى الخدمة الشريفة ، والدخول بينه وبين الديوان العسزيز، والانكار عليه بتساخر رسسله عن العتبسة الشريفة ، واقتراح تسيير القاضي الفاضل ليحضر الديوان العزيز في تقرير قاعدة تتحرر بينه وبين السلطان لابد منها ، وقدد وعد الملك العادل من الديوان بوعود عظيمة إذا قرر ذلك ، وتكون له يد عند الديوان يستثمرها فيما بعد ، ومايشبه هــذا الفـن ، فحـدثت عند السلطان فكرة في اذفاذ رسول يسمع كلام الديوان ويستعلم سبب يخول الملك العادل في البين ، وزاد الحديث ونقص ، وطسال وقصر، وقوي العــزم الســاطاني على إنفــاذ الضــياء الشهروزوري ، وعاد الملك العادل إلى مخيمه بالعازرية بعد تقرير هذه القاعدة وعرفه إجابة السلطان إلى إذفاذ رسول إلى خدمة الديوان العزيز ، وسار يوم الاثنين طالبا جهة الكرك ، وسار

الضياء متوجها إلى بغداد يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر رمضان .

# ذكر توجه ولده الملك الظاهر الى بالاده ووصية السلطان له

ولما كانت بكرة التاسع والعشرين تدوجه الملك الظاهر ، عز نصره ، بعد أن ودعه ونزل إلى الصخرة فصلى عندها ، وسأل الله تعالى ماشاء ، ثم ركب وركبت في خدمته ، فقال لى : قد تدكرت أمرا احتاج فيه مراجعة السلطان مشافهة ، فأذفذ من استأذن له العود إلى خدمته ، فأنن له في ذلك فحضر واستحضرني ، وأخلى المكان ، ثم قال : أوصيك بتقوى الله تعالى ، فإنهسا رأس كل خير وأمرك بما أمر الله به فإنه سبب نجاتك ، وأحدرك من الدماء والدخول فيها والتقلد بها ، فإن الدم لاينام ، وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر في أحوالهم فأنت أميني وأمين الله عليهم ، وأوصسيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة والأكابر، فما بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس، ولاتحقد على أحدد فإن الموت لايبقسى على أحـــد ، واحــدر مـابينك وبين الناس فإنه لايغفــر إلا بسرضاهم ، ومسابينك وبين الله يغفسره الله بتسوبتك إليه فإنه كريم ، وكان ذلك بعد إن انصر فنا من خدمته ومضى من الليل ماشاء الله أن يمضى وهذا ماأمكنني حكايته وضبطه ، ولم يزل بين يديه إلى قريب السحر ، ثم أنن له في الانصراف ونهض له ليودعه ، فقبل وجهه ومسح على رأسه ، وانصرف في دعة الله ونام في برج الخشب الذي السلطان ، وكنا نجاس عنده في الأحيان إلى بكرة وانصر فت في خدمته إلى بعض الطريق وودعته وسار في حفظ الله .

ثم سير الملك الأفضل ثقله ، وأقام يراجع السلطان على لساني في أشغال كانت له حتى دخل في شوال أربعة أيام ، وسار في ليلة الخامس منه نصف الليل عن تعتب عليه جريدة على طريق الغور .

#### ذكر مسيره رحمه الله من القدس الشريف

وأقام السلطان يقطع الناس، ويعطيهم دستورا، ويتأهب المسير إلى البيار المصرية وانقطع شوقه عن الحج ، وكان من أكبر المصالح التي فأتته ، ولم يزل كذلك حتى صحح عنده اقلاع مركب الانكتار متوجها إلى بلاده مستهل شوال ، فعند ذلك حرر السلطان عزمه على أن يدخل الساحل جريدة ، ويفتقد القلاع البحرية إلى بانياس ، ويدخل دمشق المحروسة ويقيم بها أياما قلائل ، ويعسود إلى القسدس الشريف سسسائرا إلى البيار المصرية يفتقسسد احوالها ، ويقرر قواعدها ، وينظر في مصالحها ، وأمرني بسالقام في القدس الشردف ، لعمارة بيمارستان أذشأه فيه ، وادارة المدرسة التي أنشأها فيه إلى حين عوده ، وسار من القدس الشريف ضحوة نهار الخميس سادس شوال ، وودعته الى البيرة ، ونزل بها وأكل فيها الطعام ، ثم أتى بعض طريق نابلس فبات فيه ، ثم أتى نابلس ضحوة نهار الجمعة سابع شوال ، فلقيه خلق عظيم يستغيثون من المشطوب، ويتضورون من سوء رعايته لهم، فأقام يكشف عن أحوالهم إلى عصر يوم السبت ، ثم رحال ونزل بسابصطية يتفقد احوالها ، ثم أتى في طريقه إلى كوكب ونظر في أحوالها وسد خللها وذلك في يوم الاثنين عاشره.

وكان فكاك بهاء الدين قراقوش من ربقة الأسر يوم الشلاثاء حادي عشر شوال ، ومثل في الخدمة السلطانية ، ففرح به فرحا شريدا ، وكانت له حقروق كثيرة على السراطان وعلى الاسلام ، واستأنن السلطان في المسير إلى تحصيل القطيعة ، فأنن له في ذلك ، وكانت القطيعة على مابلغني ثمانين ألفا والله أعلم .

ولما وصل السلطان إلى بيروت وصل إلى خدمته البردس صاحب انطاكية مسترفدا ، فبالغ في احترامه وإكرامه ومباسطته وأنعم عليه

بالعمق وزرعان ومزارع تغل خمسة عشر ألف بينار ، وكان قد خلف المشطوب في القدس من جملة العسكر المقيمين به ، ولم يكن واليه ، وإنما كان واليه عز الدين جرديك ، وكان ولاه بعد الصلح حالة عوده إلى القدس بعد أن شاور فيه الملك العادل ، والملك الأفضل ، والملك الظاهر ، على لساني ، وأشار به أهدل الدين الصلاح ، لأنه كان كثير الجدد والخدمة والحفظ لأهدل الخير ، فأمرني السلطان أن أوليه ذلك في يوم الجمعة عند الصخرة ووليته إياه بعد صلاة الجمعة ، واشترطت عليه الأمانة ، وعرفت موضوع حسن اعتقاد السلطان فيه ، وانعقد الأمر ، وقام به القيام موضوع حسن اعتقاد السلطان فيه ، وانعقد الأمر ، وقام به القيام موضوع دسن اعتقاد السلطان فيه ، وانعقد الأمر ، وقام به القيام موضوع دسن عليه الأحد الثالث والعشرين من شوال ، ودفن في مقيما بها وتوفي يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال ، ودفن في داره بعد أن صلى عليه في المسجد الأقصى رحمه الله .

## ذكر عود السلطان الى دمشق المحروسة

وكان عوده إليها بعد الفراغ من تصفح احوال القلاع الساحلية بأسرها ، والتقدم بسد خللها وإصلاح أمدور أجنادها وشحنها بالأجناد والرجال ، وبخل دمشق بكرة الأربعاء السادس والعشرين من شدوال ، وفيها أولاده : الملك الأفضل والملك الظاهر والملك الظافر ، وأولاده الصغار ، وكان يحب البلد ويؤثر الاقامة فيه على سائر البلاد ، وجلس الناس في بكرة الخميس السابع والعشرين منه ، وحضر الناس عنده وبلوا شوقهم من رؤيته وأذشده الشعراء وعم ذلك المجلس الخاص والعام ، وأقام ينشر جناح عدله ويهطل سحاب إنعامه وفضله ، ويكشف مسظالم الرعايا في الأوقال المعتادة ، حتى كان يوم الاثنين مستهل ني القعدة اتخذ الملك الطفان إليها فأقام حتى يتملى بالنظر إليه ثانيا ، وكأن ذفسه الشريفة كانت قد أحست بدنو أجل السلطان ، فودعه في تلك الليلة الشريفة كانت قد أحست بدنو أجل السلطان ، فودعه في تلك الليلة مرارا متعدة وهو يعود إليه ، ولما اتخذ الملك الأفضل له دعوة أظهر

فيها من بديع التجمل وغريبة مايليق بهمته ، وكانه أراد مجازاته عما خدمه به حين وصدوله إلى حلب ، وحضرها أرباب الدنيا وأبناء الآخرة ، وسأل السلطان الحضور فحضر جيرا لقليه .

## ذكر قدوم الملك العادل أخيه

ولما تصفح الملك العادل اخبار الكرك، وأمر بإصلاح ماقصد إصلاحه منه ، عاد طالبا البلاد الفراتية ، فوصل ارض دمشـق يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة وكان السلطان قدد خدرج إلى لقائه ، وأقام يتصيد حــوالى غبـاغب إلى الكسـوة ( ٤٨ ) حتـــى لقيه ، وسارا جميعا ، وكان بخولهما إلى دمشـق أخـر الحـادي والعشرين ، وأقام السلطان بـدمشق يتصـيد هـو وأخـوه وأولاده ، ويتفرجون في أرض دمشق وموطن الصدبا ، وكأنه وجدد راحة مما كان فيه من مسلازمة التعب وسلسهر الليل ، ونصبب النهار ، ومساكان ذلك إلا كالوداع لأولاده ، ومسرايع تنزهسه وهسو لایشعر ، وذسی عزمه المصری ، وعرضت له أمور آخری وعزمات غير ذلك ووصلني كتابه إلى القدس يستدعيني إلى خدمته ، وكان شتاء شديد، ووحل عظيم، فخرجت من القدس الشريف في يوم الجمعة الثالث والعشرين من المحرم سنة تسمع وثمانين ، وكان الوصول إلى دمشق يوم الثلاثاء ثاني عشر صفر سنة تسم ، وكان وصل أوائل الحج على طريق دمشق ، واتفق حضوري والملك الأفضل حاضر في الايوان الشمالي ، وفي خدمته خلق من الأمراء وأرباب المناصب ينتظرون جلوس السلطان لخدمته ، فلما شعر بحضوري استحضرني هو وحده قبل أن يدخل إليه أحد ، فدخلت عليه ، فقام ولقيني لقاء مارايت أشد من بشره بي فيه ، ولقد ضمني إليه ودمعت عينه.

#### ذكر لقائه للحاج

ولما كان يوم الأربعاء ثاالث عشر صلاق طلبني فحضرت عنده ، فسألنى عمن في الايوان ، فأخبرته أن الملك الأفضل جالس في الخدمة والأمراء والناس في خدمته ، فاعتذر إليهم على لسان جمال الدولة اقبال ، ولما كانت بكرة الخميس استحضرني فحضرت عنده في صدفة البستان ، وعنده أولاده الصدفار ، فسسأل عن الحاضرين فقيل له رســل الأفــرنج وجمــاعة الأمــراء والأكابــر، فـاستحضر رســل الأفــرنج إلى ذلك المكان فحضروا ، وكان له ولد صغير وكان كثيرا مايميل إليه يسمى الأمير أبا بكر ، وكان حاضرا وهو يداعبه ، فلما وقع بصره على الأفرنج ورأى أشكالهم وحلق لحاهم وقص شعورهم وماعليهم من الثياب غير المألوفة خاف منهم وبكي ، فاعتذر إليهم وصرفهم بعدان حضروا ، ولم يسمع كلامهم وقسال : إن لي اليوم شسفلا ، وكانت عادته هذه المباسطة ، ثم قال احضروا لنا ماتيسر ، فأحضروا أرزا بلبن وماشابه ذلك من الأطعمة الخفيفة ، فأكل وكنت أظن أنه ماعنده شهوة ، وكان في هذه الأيام يعتذر الى الناس لثقل الحسركة عليه ، وكان بدنه ملتاثا ممتلئا وعنده كسل ، فلما فرغنا من الطعام قال: مالذي عندك، من خبر الحاج ؟ فقلت: اجتمعت بجماعة منهم في الطريق ولولا كثرة الوحال لنخلوا اليوم ، ولكنهم غدا يدخاون فقال: نخرج إن شاء الله إلى لقائهم، وتقدم بتنظيف طرقاتهم من المياه ، فإنها سنة كثيرة الأنداء ، وقد سالت المياه في الطرق والأنهار ، وانفصلت من خدمته ، ولم أجد عنده من النشاط ماكنت أعرفه ، ثم ركب في بكرة الجمعة وتاخرت عنه قليلا ، ثم لقيته ، وقد لقى الحساج وكان فيههم سهابق الدين وقهرالا الياروقي ، وكان كثير الاحترام للمشايخ ، فلقيهم ، ثم لحقه الملك الأفضل وأخذ يحددثني ، فنظرت إلى السلطان فلم أجهد عليه كزاغنده ، وماكان له عادة يركب بدونه وكان يوما عظيما وقد اجتمع

فيه للقاء السلطان والتفرج عليه معظم من في البلد ، فلم أجد الصبر

دون أن سرت إلى جانبه ، وحدثته في إهمال هذا ، فكأنه استيقظ فسطلب الكزاغند فلم يوجسد الزردكاش ، فسوجدت لذلك أمسرا عظيما ، وقلت في نفسي السلطان يطلب مسالا بسد منه في عادتسه ولا يجده ، ووقع في قلبي تطير بذلك ، فقلت له : أليس شم طريق نسلكه ليس فيه خلق كثير ؟ فقال : بلى ثم سار بين البساتين فطلب جهة المنيبع ، وسرنا في خدمته وقلبي يرعد لما قد وقع فيه من الخوف عليه ، فسار حتى أتى القلعة فعبر على الجسر إلى القلعة وهرو طريقه المعتاد ، وكانت آخر ركابة رحمة الله عليه ، وقدس روحه .

## مرضه رحمة الله عليه

ولما كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيما ، فما انتصف الليلحتى غشيته حمى صفرا وية كانت في باطنه أكثر من ظاهرة ، وأصبح في يوم السبت سادس عشر صفر سنة تسع وثمانين متكسلا عليه أشر الحمى ، ولم يظهر ذلك للناس لكن حضرت أنا والقاضي الفاضل ودخل ولده الملك الأفضل وطال جلوسنا عنده ، وأخذ يشكو من قلقه في الليل ، وطاب له الحديث إلى قريب الظهر ، ثم انصر فنا والقلوب عندة ، فتقددم إلينا بسالحضور على الطعام في خددمة الملك الأفضل ، ولم يكن القاضي عادته ذلك ، فانصر ف ، ودخلت أنا إلى الايوان ، وقد مسد الطعام ، والملك الأفضل قد حاس في الايوان ، وقد مسد الطعام ، والملك الأفضل قد حاس في الميوان ، وقد مسد الطعام ، والملك الأفضال قد على الجلوس مستيحا شا ، وبكى جماعة تفاؤلا بجلوس ولده في موضعه .

ثم أخذ المرض في تزايد من حينند ، ونحسن نلازم التردد طرفي النهار ، وندخل إليه أنا والقاضي الفاضل في النهار مرارا ويعطي الطريق في بعض الأيام التي يجد فيها خفه ، وكان مدرضه في راسه ، وكان من إمارات انتهاء العمر ، إذ كان قد الف مراجه

سفرا وحضرا ، ورأى الأطباء فصده ففصدوه في الرابع ، فاشتد مرضه وقلت رطوبات بدنه وكان يغلب عليه اليبس غلبة عظيمة ، ولم يزل المرض يتزايد حتى انتهى إلى غاية الضعف ، ولقد جلسنا في سادس مرضه واسندنا ظهره إلى مخدة ، وأحضر ماء فاتر ليشربسه عقيب شرب دواء لتليين الطبيعة فشربسه ، فصوجده شصديد الحرارة ، فشكا من شدة حرارته ، وعرض عليه ماء ثان فشكا من برده ، ولم يغضب ولم يصدب ، ولم يقلل الماء ، فضرجت أنا الكلمات : سبحان الله ، ألا يمكن أحدا تعديل الماء ، فضرجت أنا والقاضي الفاضل من عنده وقد اشتد بنا البكاء ، والقاضي الفاضل يقول لي : أبصر هذه الأخلاق التي قدد أشرف المسلمون على مفارقتها والله لو أن هسذا بعض الناس لضرب بالقدح رأس مسن أحضره ، واشتد مرضه في السادس والسابع والثامن ولم يزل يتزايد ويغيب ذهنه .

ولما كان التاسع حددثت عليه غشدية وامتنع مدن تناول المشروب، فاشتد الخوف في البلد وخاف الناس، ونقلوا الأقمشة من الأسواق، وغشي الناس مدن الكآبسة والحدزن مسالايمكن حكايته، ولقد كنت أنا والقاضي الفاضل نقعد كل ليلة إلى أن يمضي من الليل ثلثه أو قريب منه، شم نحضر في باب الدار فإن وجدنا طريقنا دخلنا وشاهدناه وانصر فنا، وإلا عرفونا أحواله وكنا نجد الناس يترقبون خروجنا إلى أن يلاقونا حتى يعرفوا أحواله من صفحات وجهنا.

ولما كان العاشر من مرضه حقن دفعتين وحصال من الحقن راحه ، وحصل بعض خفة وتناول من مساء الشسعير مقدارا صالحا ، وفرح الناس فرحا شديدا ، فأقمنا على العادة إلى أن مضى الليل هزيع ، ثم أتينا الدار فوجدنا جمال الدولة إقبالا فالتمسنا منه تعريف الحال المستجد ، فدخل وأنفذ إلينا مع الملك المعظم تورانشاه جبره الله تعسالي أن العسرق قسد اخسدن في ساقيه ، فشكرنا الله تعالى على ذلك ، والتمسنا منه أن يمس بقية

قدمه ويخبرنا بحاله في العرق فتفقده ، ثم خرج إلينا وذكر أن العرق سابغ ، وانصر فنا طيبة قلوبنا ، ثم أصبحنا في الحسادي عشر مسن مرضه وهو السادس والعشرون من صفر ، فحضرنا بالباب وسألنا عن الأحوال فأخبرنا بأن العرق أفرط حتى نفسذ في الفراش ثم في الحصر وتأثرت به الأرض ، وأن اليبس قد ترايد ترايدا عظيما وخارت فيه القوة واستشعر الأطباء .

## ذكر تحليف الأفضل

ولما رأى الملك الأفضال ما المساحل بالمساوالده وتحقاق الناس ما وحدة وتلا ما ما تسرع في تحليف الناس في دار رضاوان الما المحتصرة محصلة بسكناه واستحضر القضاة وعمل له نسخة يمين مختصرة محصلة المقاصد تتضمن الحلف السلطان مدة حياته وله بعد وفاته واعتذر إلى الناس بأن المرض قد اشتد ومايعلم مايكون ومايفعل ها الا احتياطا على جاري عادة الملوك في فأول من استحضر الحلف سعد الدين أخو بدر الدين مودود الشحنة فيادر إلى اليمين من غير شرط وخضر ناصر الدين صاحب صهيون وزاد أن الحصن الذي في يده له وحضر سابق الدين صاحب شيزر فحلف ولم يذكر الطلاق واعتذر بأنه ماحاف به شم حضر خشد تربن حسين المكاري وحلف واشترط أن المكاري وحلف واشترط أن يكون له خبز يرضيه وحضر علكان ومكلان وحلفا وأكلوا .

ولما كان العصر أعيد المجلس للتحليف، وحضر ميمون القصري رحمه الله، وشهمس الدين الكبير، وقال نحن نحلف بشرط أن لانسل في وجه أحد من أخوتك سيفا، لكن رأسي دون بلادك، هنا قول ميمون القصري، وأما سنقر فإنه امتنع ساعة، ثم قال: كنت حلفتني على النطرون وأنا عليها وحضر سامة، وقال ليس لي خبز، فقال لي : على أي شيء أحلف ؟ فاروجع فحلف وعلق يمينه

الله الذي لاإله إلا هو عالم الغيب والشهائة (٤٩) ) سمعه وهو يقول رحمة الله عليه: صحيح ، وهذه يقظة في وقت الحاجة وعناية من الله تعالى به ، فلله الحمد على ذلك .

وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السبابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة ، وبادر القاضي الفاضل بعد طلوع الصبح فحضر في وقت وفاته ، ووصلت وقد مات وانتقل إلى رضوان الله ومحل كرمه وجزيل ثوابه .

ولقد حكي لي إنه لما بلغ الشيخ أبو جعفر إلى قوله تعالى ( لاإله إلا هـو عليه توكلت (٥٠) } تبسم وتهال وجهه وسلمها إلى ربه.

وكان يوما لم يصب الاسلام والمسلمون بمثله منذ فقدوا الخافساء الراشدين ، وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة مالا يعلمه إلا الله تعالى وبالله لقد كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهم ، وماسمعت هذا الحديث إلا على ضرب من التجوز والترخص إلا في ذلك اليوم ، فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفدى بالنفس .

ثم جاس ولده الملك الأفضل للعزاء في الايوان الشمالي وحفظ باب القلعة إلا عن الخواص والأمراء والمعممين ، وكان يوما عظيما وقد شغل كل إنسان ماعنده مسن الحسنن والأسسف والبكاء والاستغاثة ، من أن ينظر إلى غيره ، وحفظ المجلس عن أن ينشد فيه شاعر أو يتكلم فيه فاضل أو واعظ ، وكان أولاده يخرجون مستغيثين إلى الناس ، فتكاد النفوس تزهق لهول منظرهم ، ودام الحال على هذا إلى مابعد صلاة الظهر ، ثم اشتغل بتغسيله وتكفينه فما أمكننا أن ندخسل في تجهيزه مساقيمته حبسة واحسدة إلا بالقرض، حتى في ثمن التبن الذي يلت به الطين ، وغسله الدولعي بالقرض، حتى في ثمن التبن الذي يلت به الطين ، وغسله الدولعي الفقية ، ونهضت إلى الوقوف على غسله ، ولم تكن لي قوة تحمل ذلك المنظر ، وأخرج بعد صلاة الظهر في تسابوت مسجى بثسوب

فوط ، وكان ذلك وجميع ما احتاج إليه من الثياب في تكفينه قد احضره القاضي الفاضل من وجه حل عرفه ، وارتفعت الأصوات عند مشاهدته ، وعظم الضجيج حتى أن العاقل يتخيل أن الدنيا كلها تصيح صوتا واحدا ، وغشي الناس من البكاء والعويل ما شغلهم عن الصلاة ، فصلى عليه الناس أرسالا ، وكان أول من أم بالناس القاضي محيي الدين بن الزكي ، ثم اعيد إلى الدار التي في البسان وكان متمرضا بها ودفن في الضفة الغربية منها ، وكان نزوله في حفرته قدس الله روحه وذور ضريحه قريبا من صلاة العصر ، شم نزل في أثناء النهار ولده الملك الظافر ، وعزى الناس فيه ، وسكن نزل في أثناء النهار ولده الملك الظافر ، وعزى الناس فيه ، وسكن قلوب الناس وكان الناس قد شغلهم البكاء عن الا شتغال بالنهاب والفساد ، فما وجد قلب الاحزين ، ولاعين إلا باكية إلا من شاء والفساد ، فما وجد قلب الاحزين ، ولاعين إلا باكية إلا من شاء الله ، ثم رجع الناس إلى بيوتهم أقبح رجوع ولم يعد أحد منهم في تلك الليلة إلا نحن حضرنا وقرأنا وجدينا حالا من الحزن .

واشتغل في ذلك اليوم الملك الأفضل بكتابة الكتب إلى عمه واخوته يخبرهم بهذا الحادث، وفي اليوم الثاني جلس للعزاء جلوسا عاما، وأطلق باب القلعة الفقهاء والعلماء وتكلم المتكلمون ولم ينشد شاعر، ثم انفض المجلس في ظهر ذلك اليوم، واستمر الحال في حضور الناس بكرة وعشية، وقراءة القرآن والدعاء له رحمة الله عليه، واشتغل الملك الأفضل بتدبير أمره ومراسلة أخوته وعمه.

## ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم احلام

وصلى الله على سيننا محمد نبيه وعلى آله .

هذه أخبار الملك الناصر أبي المظفر يوسف بن أيوب \_ رحمة الله عليه \_ وقصدت عليه \_ فرغت من جمعها يوم وفاته \_ رحمة الله عليه \_ وقصدت بذلك وجهه الله تعالى في حدث الناس على التسرحم عليه ، وذكر محاسنه ، والله يحسن خلافته من بعده ، ويجهزيه ماهو أهله بمحمد وآله ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

قال مولانا الصاحب المصنف ، أدام الله علوه :

ذكر المدن والحصون التي يسر الله فتحها على يديه رحمة الله عليه من ديار الفرنج من خذلهم الله تعالى من سنة شلاث وثمانين إلى سنة سست وثمانين .

طبرية على بحدر الأربن بالسيف، عكا على البحدر الكبير بالأمان ، حيفا على البحر بالأمان ، الناصرة التسي تنسب إليها النصارى ، الرملة ، قيسارية بالسيف ، أرسوف بالأمان ، يافا بـــالسيف « مــدينتها » عســالامان ، غزة بـــالأمان ، الداروم ، صــيدا على البحـــد ، بيروت بالأمان ، جبيل ، هونين ، جبيل ، تبنين ، انطرطوس « دون اخذ برجها » بـسالسيف ، جبلة « مسدينتها بـسالسيف ، وقلعتهسا بالأمان » ، اللاذقية ، مدينتها بالسيف وقلعتها بالأمان ، السرفند مدينة القدس الشريف ، خلصه الله تعالى ، نابلس ، البيرة بأرض القدس ، مدفورية ، الطور ، حصسن دبدورية ، الفدولة ، حصسن عفسربلا ، حصسن جينين ، سسفسطية ، كوكب ، حصسن عفرى « شمالي القدس » بيت لصم ، حصن العمازرية بمأرض القدس ، البرج الأحمر « قدريبا منه » ، حصدن الخليل « عليه السلام » بيت جبرين ، تل الصافية ، حصن مجدل يابا ، قلعمة الجيب الفوقاني ، « الجيب » التحتاني ، النطرون ، الحصان الأحمر ، لد بأرض الرملة ، قلنوسة « قريبا منها » يبني ، القاقون والقيمون ، قلعة ااكرك « بعد حصار سانة ونصادف » قلعاسة الشوبك « بعد حصار سنتين » قلعسة السلع ، الوعيرة ، قلعسة الجمع ، قلعة الطفيلة ، قلعة الهرمز ، جميع ذلك في وادي مدوسي والسراة ، قلعة صفد ، حصين يازور ، شيقيف أردون ، حصين اسكندرونة « بين صور وعكا » قلعمة ابسى الحسسن « بسمارض - 274 -

صيدا » صيدا أيضا حصن بلدة بالساحل الأعلى ، المرقية « على البحــر » حصــن يحمــور بـارض عكا ، بلنياس بين جبلة والمرقب ، صهيون ، بالاطنس ، حصـن الجماهريين ، قلعــة العيد ، بكاس-الشــفر ، بــكسرائيل ، السرمـانية ، قلعــة برزية ، دربساك ، بغراس « قريبا من أنطاكية » الدامور بارض بيروت ، السرفند قريبا من صيدا ،

آخره والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه ، ووافق الفراغ منه ثاني عشر رجب المبارك سنة ست وعشرين وستمائة ، على يد العبدد الفقير إلى رحمدة ربه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

من مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي يوسف بن قزا وغلي

#### السنة التاسعة والثمانون والاربعمائة

فيها ... تـواترت الأخبار بخـروج ملك الروم مـن بلد الروم بخلق لايحصى ، فأخرج يغي سغان النصارى من أنطاكية ، واستصرخ بحلب ودمشق ، والشرق على الفرنج ، وجاءت عساكر الفرنج في شوال ، فنزلت على بغراس ، وأغارت على أعمال أنطاكية ، وقتلت ونهبت وسبت ، وقيل إنها وصلت إلى المعرة .... .

#### السنة التسعون والأربعمائة

فيها .. فتحت الفرنج نيفية ، وهي أول بلد فتحوه ، ثم فتحوا حصون الدروب شيئا بعد شيء ، ووصداوا إلى البارة ، وجبدل السماق ، وفامية ، وكفر طاب وذواحيها .... .

#### السنة الحادية والتسعون والاربعمائة

فيها ... كثر الاستنفار على الفرنج ، وتواترت الشكايات منهم ، وكتب السلطان بركياروق إلى العساكر يأمرهم بالخروج مع عميد الدولة الجهاد ، ويجهز سيف الدولة مسدقة ، وبعث مقدماته إلى الأنبار ، ثم وردت الأخبار إلى بغداد ، بأن الفرنج ملكوا أنطاكية ، وصاروا إلى معرة النعمان فقتلوا ونهبوا ، وكانوا في ألف ألف انسان .

## ذكر شرح ذلك:

كان خروجهم أولا إلى بلد أنطاكية ، فلم ينازلوها ، وجاءوا إلى - 278 -

المعرة ، فنصبوا عليها السلالم ، فقتلوا من أهلها مائة ألف انسان ، وسبوا مثل ذلك ، ثم دخلوا كفر طاب ، وفعلوا مثل ذلك ، وعادوا إلى أنطاكية ، وكان بها الأميريغي سغان ، وكان على الفرنج صنجيل ، فحاصرها مدة ، فنافق رجل يقال له فيروز ، وفتح لهم في الليل شباكا ، فدخلوا منه ، ووضعوا السيف ، وهرب يغي سغان ، وترك أهله وأمواله ، وأولاده بها ، فلما بعد عن البلد ندم على ذلك ، فنزل من على فرسه ، فحثا التراب على رأسه وبكى ، ولطم ، وتفرق عنه أصحابه ، وبقي وحده ، فمر به رجل أرمني حطاب فعرفه ، فقتله ، وحمل رأسه إلى صنجيل ( خبر عن ابن القلائسي ) .... وكان افتتاح المعرة في ذي الحجة ، بعد فتح أنطاكية .

وفيها اجتمع ملوك الاسلام بالشام: رضوان صاحب حلب، وأخوه دقاق، وطغتكين، وكربوقا صاحب الموصل، وسكمان بن أرتق صاحب ماردين، وأرسلان شاه صاحب ساخب ساخبار، فنازلوا أرتق صاحب ماردين، وأرسلان شاه صاحب ساخبار، فنازلوا أنطاكية، وضيقوا على الفرنج، حتى أكلوا ورق الشاجر، وكان صنجيل مقدم الفرنج فيه دهاء ومكر، فرتب مع راهاب لهم حيلة، قال: اذهب فادفن هذه الحربة في مكان كذا، وقال (قل) الفرنج: رأيت المسيح في منامي، وهدو يقول: في المكان الفلاني حدربة مدفونة، فاطلبوها فإن وجدتموها فالظفر لكم، وهمي حربتي فصوموا ثلاثة أيام، وصلوا وتصدقوا وصاموا، وتصدقوا وخرجوا فنبشوه، فظهرت الحربة، فصاحوا وصاموا، وتصدقوا وخرجوا إلى المكان الخدهم .... وكتب دقاق ورضوان والامراء إلى الخليفة أبدو نصر بان الموسلليا إلى يستنصرونه، فأخرج الخليفة أبدو نصر بان القلانسي) ....

## السنة الثانية والتسعون والأربعمائة

فيها في يوم الجمعة ثالث وعشرين شعبان استولى الفرنج على -- 279 -

البيت المقدس ، ساروا من أنطاكية ومقدمهم كندهري ( غود فرى ) في ألف ألف منهم خمسمائة ألف مقاتل ، والباقون رجالة وفعلة وأرباب مجانيق وعرادات وغيرها من ألة القتال ، وجعلوا طريقهم على الساحل ، وكان بها افتخار الدولة من قبل المصريين ، فأقاموا يقاتلون أربعين يوما ، وعملوا برجين مطلين على السور ، أحدهما بباب صهيون ، والآخر بباب العمود ، وباب أسباط ، وهدو بسرج الزاوية ، ومنه فتحها صلاح الدين رحمه الله ، فأحرق المسلمون البرج الذي كان بباب صهدون وقتلوا من فيه ، وأما الآخر فزحفوا به حتى الصقوه بالسور وحكموا به على البلد ، وكشفوا من كان عليه ، ورموا بالمجانيق والسهام رمية رجل واحد ، فانهزم المسامون ، فنزاوا البلد، وهرب الناس إلى الصخرة والأقصى، فاحتموا بهما، فهجموا عليهم ، فحكى أنهم قدّلوا في الحرم مائة ألف وسبوا مثله ، وقتلوا الشيوخ والعجائز ، وسبوا النساء ، وأخذوا من في الصحدة والاقصى ، سبعين قنديلا منها عشرون ذهبا ، في كل قنديل ألف مثقال ومنها خمسون فضة ، في كل قنديل ثلاثة آلاف وستمائة درهم بالشامى ، وأخذوا تنورا من الفضة وزنه أربعون رطلا بالشامى ، وأخذوا من الاموال مالا يحصى ، ومنذ ا فتتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في سنة سـت عشرة لم يزل في أيدى المسلمين إلى هذه السنة .

وكان الأفضل بن أمير الجيوش لما بلغه أنهم قد ضايقوا القدس سار في عشرين ألفا ، وجد في السير ، فوصل يوم ثاني فتحه ، ولم يعلم وقصده الفرنج فدخل عسقلان وقتل من أصحابه عدد كثير ، وأحرق الفرنج ما حول عسقلان ، وقطعوا أشحارها ، وعادوا إلى القدس ( خبر عن ابن القلاذسي ) ....

ولما تمت هذه الحادثة ، خرج المستنفرون من دمشق مع قاضيها زين الدين أبي ساعد الهروي ، فوصلوا بغاداد ، وحضروا في الديوان ، وقطعوا شعورهم ، واستغاثوا وبكوا وقام القاضي في الديوان ، وأورد كلاما أبكى الحاضرين ، وندب من الديوان من - 280 -

يمضي إلى العسكر السلطاني ، ويعرفهم هدنه المصديبة ، ووقدع التقاعد ....

## السنة الثالثة والتسعون والاربعمائة

فيها ... وفي رجب خسرج بيمند (بسوهيموند) زعيم الروم صساحب انطاكية فعاث في أرض حلب ، وبلغه أن الدانشمند وصسل إلى ملطية في جيش كثيف من الاتراك ، وعسكر (قلج أرسلان بن سليمان بسن قتلمش) ، فعاد بيمند إلى أنطاكية ، وجمع وحشد ، وعاد والتقاه المسلمون فأسروه ، وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة ....

وفيها خرج سعد الدولة القوامي من مصر بعسكر كثيف فالتقى الفرنج على عسقلان ، وكان في القلب ، وقاتل قتالا شديدا ، فكبا به فرسه فقتل وثبت المسلمون وحملوا على الفرنج ، فهرموهم إلى قيسارية ، فيقال إنهم قتلوا من الفرنج ثلاثمائة الف ، ولم يقتل من المسلمين سوى سعد الدولة وذفر يسير ...

## السنة الرابعة والتسعون والأربعمائة

فيها ... (خبر عن ابن القلاذسي ) .

#### السنة الخامسة والتسعون وأربعمائة

فيها ... وأما أخبار الشام فنزل أبن صنجيل الفرنجي على طرابلس ، فكتب أبن عمار إلى دمشق يستنجدهم ، فسار عسكرها مع جناح الدولة صاحب حمص إلى أنطرطوس ، والتقوا فانهزم جناح الدولة إلى حمص ، وعاد فل المسلمين إلى دمشـق في جمـادى الآخرة ، ومات المستعلي صاحب مصر ، وقام ولده أبو علي مقامه ، وجهز الأفضـل العسـاكر المصرية إلى السـاحل ، ووصــلوا إلى عسقلان في رجب مع نصير الدولة يمن ، وخرج بـردويل ( بلدوين ) من القدس في سبعمائة راجل وفارس ، وكبس العسـكر المصري ، فثبتوا وقتلوا معظم من كان معه ، وانهزم في تلاثة نفر إلى الرملة واختبأ في أجمة قصب ، فاحتاط المسلمون به ، وأحرقوا القصـب ، فوصلت النار إليه فاحترق بعض جسـده ، وأفلت إلى يافا ، وأسر رجاله ، وحملوا إلى مصر في رجب ، وعاد الفرنج إلى طراباس ، فعاد ابن عمار كتب إلى دمشق وحمص ، فجاءوا ودفعـوا الفرنج عنه ....

## السنة السادسة والتسعون والاربعمائة

فيها ... وفي رمضان خرجت العساكر المصرية في البر ، والاسطول في البحر مع شرف الدولة ولد الأفضل ، وكتب إلى دمشق وغيرها باستدعاء العساكر ونزلت على يافا ، وتفرقت في السواحل .

وفيها خرج قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش من بلاد الروم طالبا أنطاكية ، فوصل مرعش ، ( وجرى بينه وبين ) الأمير الدانشمند (صاحب ملطية خلف ومنازعة ، أوجبت عوده عليه ، وايقاعه به وفل عسكره(١) وقتل رجاله ، وانكفأ عن ملطية ، وكتب إلى حلب يلتمس الاقامة والميرة لعساكره ، وأنه قاصد أنطاكية ، فتباشر الناس ....

## السنة السابعة والتسعون والأربعمائة

فيها ... وفي رجب وردت مراكب من الفرنج إلى اللاذقية مشحونة - 282

بالمقاتلة والتجار ، وغيرهم ، فنزلوا على طرا بلس مع صنحيل ، فأقاموا أياما ، ورحلوا إلى جبيل ، فأمنوا أهلها ودخلوها ثم غدروا بأهلها فقتلوهم .

وفيها نزل الأمير سكمان بن أرتسق صاحب ماردين والأمير جكرمش صاحب الموصل على رأس العين في شعبان عازمين على لقاء الفرنج وقتالهم، ونهض بيمند وطنكري (تانكرد) من أنطاكية إلى الرها بالعساكر لينجدا صاحبها، وعرف المسلمون فساروا إلى قريب الرها فصادفوهم، والتقوا فنصر الله المسلمين عليهم، فقتلوا منهم عشرة ألاف ما بين راجل وفارس، وانهزم بيمند وطنكري في نفر يسير، فقويت قلوب المسلمين.

وفيها نزل بغدوين صاحب القدس على عكا في البر والبحر في نيف وتسعين مركبا فحصر وها من جميع الجهات ، وقاتل اهلها حتى ضعفوا ، وكان واليها زهر الدولة الجيوشي ، فعجز عنهم ، فطلب الأمان له والمسلمين ، فلم يعطوه وأخذوها بالسيف في رمضان ، وقتل في شعبان ، وجاء زهر الدولة منهزما إلى دمشق ، فأحسن إليه طغتكين ، ثم مضى إلى مصر وكان صنجيل قد بنى على طرابلس حصنا ليأخذها به ، وشحنه بالرجال والأموال والسلاح ، فضرج القاضي ابن عمار في عسكره في ذي الحجة ، وهجم هذا الحصن على حين غرة ، فقتل من فيه ونهبه ، وأخذ من المال والسلاح والمتاع شيئا كثيرا وهدمه ، وعاد إلى طرابلس سالما غانما .

وفيها خرجت الفرنج من الرها ، وانقسموا قسمين ، قسم قصد حران ، والأخر الرقة ، فنزل سكمان من ماردين ، وكان سالم بن بدر العقيلي ، في بني عقيل نازلا على عين العروس ، فــالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا ، وأسر سالم ، وكانت الدبرة على الفرنج ، فانهزموا وقتل منهم خلق كثير ...

## السنة الثامنة والتسعون والأربعمائة

فيها ... هلك صنجيل ، وكان قد صالح ابن عمار بطرا بلس وهادنه أن يكون لصنجيل ظاهر طرا بلس ، ولايقطع الميرة والمسافرين عنها ....

وفي رجب خرج فخر الملك رضوان من حلب في خلق عظيم قاصدا طرابلس ينجدها على الفرنج النازلين عليها ، وكان الأرمن النين في حصن أرتاح قد سلموه إلى رضوان ، لما شاملهم جاور الفرنج ، وخرج طنكري من أنطاكية ليخلص حصن أرتاح ، فالتقى رضوان واقتتل الفريقان ، فانهزم فارسان المسلمين ، وثبتت الرجالة ثلاثة وأحداث حلب ، فحصدهم الفرنج ، وفقد من الفرسان والرجالة ثلاثة الاف ، ورجع رضوان إلى حلب ، وهارب المسلمون من حصن أرتاح ، وتسلمه الفرنج .

وفيها عاد أرتاش وايتكين الحلبي إلى بصرى من الرحبة ، فخرج طغتكين بالعساكر ونازل بصرى ، وحصرهما فيها ، واتفق خدروج العسدكر المصري في عشرة آلاف مع الأمير شهس المعدالي ولد الأفضل ، وكوتب طغتكين بالمسير معه إلى قتال الفرنج ، وكان نازلا على بصرى ، فامتنع ، ثم رأى تقديم الجهاد ، فسار إلى العسكر المصرين ، والتقى المسلمون والفرنج فانهزم عسكر المصريين إلى عسقلان وعسكر طغتكين الى بصرى ، فوجد أرتاش وايتكين قد خرجا منها إلى الرحبة ، فأمن أهدل بصرى ، وسدموها إليه ، فلم يتعرض لهم وطيب قلوبهم .

## السنة التاسعة والتسعون والأربعمائة

فيها ... خرج الفرنج إلى سواد طبرية ، وشرعوا في عمارة حصين - 284

بين السواد والبشية يقسال له عال ، وكان منيعا ، وبلغ طغتكين ، فسار في عسكره فبيتهم ليلا ، فقتلهم وأسرهم وأخذ الحصن بما فيه من آلة وغيرها، وعاد إلى دمشق بالأسارى والغنائم في جمادى الآخرة .... وفيها ملكت الاسماعيلية حصن أفامية ، وقتلوا خلف بن ملاعب صاحبه بأمر أبي طاهر العجمي الصائغ المقيم بحلب ، مقام المنجم ، وكان بفامية رجل من دعاتهم يقال له ابن القنج السرميني ، فقرر ذلك مع أهلها ، فنقبوا السور ، وهجموا على ابن مصلاعب فطعنوه بحربة ، فمات ونادوا بشعار رضوان صاحب حلب ، وكان رضوان قد بنى لهم بحلب دار دعوة ، وهو أول من عملها ، وبقسي الحصن في أيديهم حتى أخذه الفرنج منهم سنة خمسمائة ....

#### السنة الخمسمائة

فيها ... كثر فساد الفرنج في أعمال السواد وحوران وجبل عوف ، فجمع طغتكين العساكر من التركمان وغيرهم ، وخيم في السواد ، وكان الأمير عز الملك والي ضور قد نهض إلى حصن تبنين ، فهجم ربضه وقتل من فيه ونهب ، وبلغ بغدوين ملك الفرنج ، فسرحل مسن طبرية قاصدا صور ، وعاد طغتكين إلى دمشق ....

#### السنة الحايية والخمسمائة

فيها ... سار بغدوين إلى ظاهر صدور ، ونزل قريبا منها ، وشرع في بناء حصن على تل المعشوقة ، وأقام شهرا ، فقاطعه والي صدور على سبعة آلاف دينار ، فأخذها ورحل ، وفي شعبان اشتد الأمدر بفخر الدولة صاحب طرابلس من مجيء الفرنج ، وتمادى العساكر إليه ، فخرج من طرابلس في خمسمائة فارس وراجل ، ومعه هدايا وتحف أعدها للخليفة والسلطان ، فجاء إلى دمشق فنزل بظاهرها والتقاه طغتكين وأكرمه وخدمه وحمل إليه الهدايا والألطاف ، وكذا

جمع الأمراء ، وكان لما خرج من طرابلس استناب ابسن عمسه أبسا المناقب ، ووجوه أصحابه في حفظها ، وأطاق له واجب سستة أشسهر واستحلفهم وتوثق منهم ، فعصاه ابن عمه وأظهر شعار الأفضل ، وعلم فخر الملك ، فكتب إلى أصحابه يأمسرهم بسالقبض عليه وحمله إلى حصن الخوابي ففعلوا به ذلك ، وسار فخر الملك إلى بغداد ومعه تاج الملوك بوري بن طغتكين ، وكان جماعة ممن يحسد طغتكين قد سعوا به إلى السلطان ليفسدوا حساله عنده ، فاصحب ولده مسن الهدايا والتحف والخيول والثياب وغير ذلك ما يحسسن انفاذه ، واستوزر له أبا النجم هبة الله بن محمد بن بديع الذي كان مستوفيا لتاج الدولة وجعله مدبرا لأمره ، وسفيرا بينه وبين من أنفذ إليه ، وتوجها في رمضان ، فلما وصلا بغداد لقي فخر الملك من السلطان من الاكرام والاحترام مازاد على أمله ، وتقدم إلى جماعة من أكابر وانتزاعها من يد جاولي سقاوة ، ثم المسير إلى طرا بلس .

وطال مقام فخر الملك طولا ضجر معه ، وعاد إلى دمشق في المحرم سنة اثنتين وخمسمائة ، وأما تاج الملوك بوري ، فإنه لقي من السلطان كل ما يسره ، وخلع الخليفة والسلطان عليه ، وعاد إلى دمشق في آخر ذي الحجة ، ولما عاد ابن عمار الى دمشق أقام بها أياما ، وسار الى جبلة فدخلها ، وأطاعه أهلها ، وأنفذ أهسل طرابلس إلى الأفضل بمصر يلتمسون انفاذ والي يصل إليهم من البحر ، ومعه الغلة والميرة ، ويتسلم البلد ، فبعث إليهم شرف الدولة ابن أبي الطيب ، فلما حصل بها قبض على جماعة فخصر الملك بن عمار وأصحابه وذخائره وأمواله وبعث بها إلى مصر .

وفيها خرج بغدوين من القدس ، فنزل على صديدا وضايقها ، وجاء الاسطول من مصر فدفعه عنها ، فعاد إلى القدس .

وفيها أغار طغتكين على بحيرة طبرية وبها جرفاس مقدم الفرنجية ، وكان من أكبر الماوك فخرج من طبرية ، والتقوا فقتل - 286

أتابك منهم مقتلة عظيمة ، وأسر جرفاس وخواصه ، فبذل في ذفسه أموالا عظيمة ، فلم يقبل منه ، وبعث به وبأصحابه هسلية إلى السلطان .

## السنة الثانية وخمسمائة

فيها ... أخذت الفرنج طرا باس ، وقيل في السنة الآتية ، اجتمسع عليها ملوكهم: ريمند بن صنجيل في ستين مركبا في البحر مشحونة بالمقاتلة ، وطنكرى صاحب أنطاكية وبغدوين صاحب القدس ، وشرعوا في قتالها وضايقوها منذ أول شعبان إلى حادى عشر ذي الحجة ، وأسندوا أبراجهم ألى السور ، فلما رأى من بها من العسكر وأهل الدلد ذلك سقط في أيديهم ، وأيقذوا بالهلاك مع تسأخر ا سطول مصر عنهم ، وكان كلما سار الاسطول نحوهم ردته الفرنج إلى مصر ، فلما كان يوم الاثنين هجمها الفرنج ونهبوها وأسروا رجالها ، وسبوا نساءها ، وأخذوا أموالها ونخائرها ما لا يحصى ولايحصر ، واقتسموها بينهم ، وساروا إلى جبلة وبها فخر الملك بن عمار فتسلموها بالامان في ثاني عشرين ذي الحجة ، وخدرج منها ابن عمار سالما ، ووصل حينئذ الاسطول المصري ، ولم يخرج فيما تقدم من مصر مثله ، فوجدوا البلد قد أخذ ، فعادوا إلى مصر ، وجاء ابن عمار إلى شيزر فأكرمه صاحبها سلطان بن على بن مذقد ، واحترمه وعرض عليه المقام عنده ، فأبى وتوجه الى دمشق فأكرمه طغتكين وأنزله في دار ، وأقطعه الزبداني وأعماله ، ووقعت مهادنة بين بغدوين صاحب القدس، وبين طغتكين على أن يكون السواد وجبل عوف مثالثة: الثلث للفرنج، والباقي للمسلمين.

## السنة الثالثة والخمسمائة

فيها ... نهضت الفرنج الى رفنية ، وعرف طغتكين ، فسار بالعسكر - 287 - وتغريقا في الفراه ، وامتلأت الايدي من الغنائم والسببي والدواب ، وعاد الفرنج الى مراكزهم ، وكان طغتكين على عزم ان يلقاهم مسع المسلمين ، فلما رجعوا عاد الى دمشق خوفا عليها ، وعاد المسلمون الى الرها ، فطال عليهم منازلتها فتقربوا الى بالاهم ، ولما عاد بغدوين جعل طريقه على البقاع ، فأسر وقتل ، شم عاد الى صسيدا ونازلها ، ونصب عليها الابراج ، فايقنوا بأخذها ، فاخرجوا اليه قاضيها وجماعة من شهودها ، فطلبوا منه الامان ، فامنهم ، وخرج الوالي والعسكر واهل البلا الى دمشق ، ولم يتعرض لاحد منهم ، وعاد الى القدس ، وقيل إنما فتحت صيدا سنة أربع وخمسمائة ...

#### السنة الرابعة والخمسمائة

فيها ... قدم تجار من الشام الى بغداد ، وكسروا المنبر ، ومنعوا الخطيب من الخطبة يوم الجمعة بجامع السلطان ، واستغاثوا ، فقال السلطان : مالهم ؟ فقالوا : قد استولى الفرنج على الشام ، وقتلوا واسروا وسبوا ، فقال السلطان : نسير العساكر اليهم . وفيها قصد بغدوين عسقلان ، وكان واليها شمس الخلافة ، فراسل بغدوين واتفقا على مال ، وقرر على صور سبعة الاف نينار ، وبلغ الافضل ذلك ، فأسره في نفسه وبعث جيشا الى عسقلان ، فعصى واليها عليه ، واخرج من كان معه في البلد من العسكر خوفا منهم ، وراسل بغدوين يستمده على ( الافضل ) العسكر خوفا منهم ، وراسل بغدوين يستمده على ( الافضل ) ووعده إن غلب سلم إليه عسقلان ، ويعوضه عنها ، وعلم الافضل ، فكاتبه وطيب قلبه ، وأقطعه عسقلان وأقر عليه أقطاعه بمصر ، فاستدعى جماعة من الأرمن ، فاسكنهم البلد ، فأذكر أهل البلد فاستدعى جماعة من الأرمن ، فاسكنهم البلد ، فأذكر أهل البلد نوثبوا عليه فقتلوه ، ونهبوا داره ، وبعثوا بسراسه إلى مصر ...

وفيها غدر بغدوين ، ونزل على طبرية ، وخدرج طغتكين ، فنزل را س الماء ، ثم استقر ان يكون ما كان من البلاد مثالثة ومناصفة . - 290 -

وفيها جهز محمد شاه العساكر الى الشام لقتال الفرنج ، منهم : شرف الدين مودود صاحب الموصل . وقطب الدين سكمان صاحب ديار بكر ، واجتمعوا في حران وكتب اليهم سلطان بن مذقذ صاحب شيزر يعرفهم أن طذكري نزل أرض شيزر ، وشرع في بناء تل ( ابن معشر (١) ) حصنا بمقابلة شيزر ، فقطعوا الفراه ، ونزلوا على تــل باشر ينتظرون البرسقي صاحب همذان ، فوصل وهو مريض ، واختلفت أرا ؤهم ، ومرض سكمان صاحب ارمينية وخلاط وبيار بكر وطمع أحمديل في بالأده ، وراسله صاحب الحصان (٢) وهاداه ، فقصر فعادوا الى حلب ، وعاثوا في اعمالها ، وفعلوا اقبح من فعل الفرنج ، وتوقعوا خروج رضوان اليهم ، وخدمتهم ، فما التفت ، واغلق أبواب حلب ، وأخد رهائن أهلها إلى القلعة ، واستعد للقتال، وقد كانوا لما قسطعوا الفسرات، كاتبوا طغتكين بالوصول اليهم ، وكتب إليه السلطان بمثل ذلك ، فجمـع رجـاله ، ورجال حمص ، وحماه ، ورفنية ، وسار في جمع كثيف طلبسا الجهاد ، فوصل اليهم على حلب ، فسروا بوصوله وقويت ذفوسهم ، فلم ير منهم عزيمة صادقة في جهاد ولاحماية بلاد .

وأما سكمان القطبي ، فإنه عاد الى بلاده ، وقد أشفى ، ومات قبل وصوله الى الفرات ، وأما البرسقي ، فكان به نقرس ، ويحمل في محفة ، ولا قول له ولا فعل ، وأما أحمديل فعزمه قوي على العود لطمعه في بلاد سكمان واقطاعها له من السلطان ، فقال طغتكين : ارحلوا الى المعرة ، فرحلوا على كره ، فقال : انزلوا طرأبلس ، فتوقفوا ثم تسللوا ، وتفرقوا أيدي سبأ ، ولم يبوق منهم سوى مودود ، وكان مصافيا لأتابك صديق صدق ، ونزلا على العاصي ، وكان الفرنج قد تفرقوا الى مواضعهم ، قلما تفرق المسلمون ، ورجعوا اتفق الفرنج وصاروا يدا واحدة على الاسلام ، ونزل سلطان بن على بن منقذ من شيزر الى طغتكين ومودود وخدمهما ، وحمل اليهما ، وجاء الفرنج قنزلوا على تل ( ابن ) معشر مقابل شيزر ليبنوا عليه حصنا ، فنازلهم طغتكين ومودود ، وطمع بهم الترك وخطفوهم ومنعوا أحدا منهم ان يخرج من خيمة ، وقتلوا

واسروا ، فلما رأوا احوالهم ناقصة ، انكفأوا راجعين إلى أنطاكية وطرابلس ، واليزك في آثارهم قتلا وأسرا ، واستحكمت المودة بين طغتكين ومودود .

وفيها توفي سكمان بن أرتق ، صاحب خلاط وديار بكر ، فدذكرنا أنه جاء الى الرها ومرض ، فحمل في محفة فمات بميافارقين ، وحمل تابوته الى خلاط فدفن بها ، وكان عادلا مجاهدا ، وأبوه أرتق مات بالقدس ، وكان قد دخل الرمل خوفا من ملكشاه ، ولما عاد ملكشاه عن الشام رجع أرتق الى القدس ، ومات به ، ونجم الدين ايلغازي بن أرتق ، أخو سكمان مضى الى السلطان محمد شاه ، فولاه شحنكية العراق ، ثم أخذ ماردين في سنة ثمان وخمسائة وميافارقين في سنة عشرة ، ثم أخذ حلب ، وله وقائع مع الفرنج ، سأذكرها إن شاء الله فيما بعد .

#### السنة الخامسة والخمسمائة

فيها ... جمع بغدوين وحشد مقصد صور ، فكتب واليها وأهلها الى طغتكين يسألونه أن يسلموها إليه قبل مجيء الفرنج ، لانهم يئسوا من نصر مصر ، فبعث إليهم الفرسان والرجالة ، وجاءهم من جبل عاملة ، وسار اليها بغدوين في الخامس والعشرين من جمادى الاولى ، فقطع أشجارها وقاتلها اياما ، ويعود خاسرا ، وخرج طغتكين من دمشق ، وخيم ببانياس ، وجهز الخيالة والرجال الى صور نجدة ، فلم يقدروا على الدخول ، فسار الى السواد فنزل على الحبيس ، وهو حصن عظيم ، وحاصره ففتحه عنوة ، وقتل كل من فيه ، وشرع بغدوين في عمل الابراج والزحف على صور ، وخف اليهم اتابك ليشغلهم ، فخندقوا عليهم ، وهجم الشتاء ، ولم يبال الفرنج لانهم كانوا في أرض رمله ، والمادة تصل إليهم من صيدا في المراكب ، فسار إليها اتابك طغتكين وقتل جماعة من البحرية ، وغرق المراكب ، وواصل المكاتبة إلى أهل صور يقوي قلوبهم ، وعمل

الفرنج بدرجين عظيمين طدول الكبير منهمسا زيادة على خمسسين ذراعاً ، وطول الصغير نيفا واربعين ذراعاً ، وزحفوا بهما أول يوم من شهر رمضان ، وخرج أهل صور بالنفط والقطران ، ورموا النار فهبت الريح فاحرقت البرج الصغير بعد المحاربة العبظيمة ، ونهب منه زرىيات وطوارق وغير ذلك ، ولعبت النار في البرج الكبير ، فاطفأها الفرنج ، وطموا الخندق ، وأكثروا الزحـف طـول شـهر رمضان ، وأشرف أهل البلد على الهلاك ، فتحيل وأحد من المسلمين له خبرة بالحرب ، فعمل كباشا في أخشاب يدفع البرج الذي يلصقونه بالسور ، ثم تحيل في حريق البرج الكبير فاحترق ، وخرج المسلمون فاخذوا منه الات وأسلحة ، فحينئذ يئس الفرنج ، فرحلوا وأحرقوا جميع ما كان لهم من المراكب على الساحل والاخشاب والعماير والعلوفات وغيرها ، وجاءهم طغتكين ، فما سلموا اليه البلد ، فقال: أنا ما فعلت ما فعلت الالله نتعالى ، لارغبة في حصن ولا مال ، ومتى دهمكم عدو جئتكم بذفسى ورجالي ورحل عنهم .

وفيها نزل مودود على الرها ، ورعى زرعها ، ورحل الى سروج ، ففعل بها كذلك .

### السنة السادسة والخمسمائة

فيها ... اشتد خوف أهل صور من نزول الفرنج عليهم مرة ثسانية ، فاتفقوا مع واليها عز الملك أذو شتكين الأفضالي على تسايمها إلى ظهير الدين طغتكين بحكم ما سبق من نصرته لهم ، وما عاني من الشدة في دفع العدو عنهم ، فرا سلوا طغتكين في هذا المعنى ، فجاء الرسول إلى بانياس، وواليها سيف الدولة مسعود فأخبره، فسار مسعود الى دمشق فوجد أتابك قد مضى إلى ناحية حماه ليتفق مسع رضوان صاحب حلب على أمر ، فخاف مسعود أن يتأخر الأمر إلى حين عود أتابك من حماه ، فيستبق بغدوين فينزل على صدور ، فيفوت الغرض ، فتحدث مع تاج الملوك بدوري بالمسير معده الى

بانياس، فأجابه وسار معه الى بانياس، وتم مسعود ومعه مسن يعتمد عليه من العسكر، وبلغ أتابك، فبعث قطعة من الاتسراك الى تقوية صور، فساروا إليها ودخلوها، واذفق فيهم اتابك، وطابت ذفوسهم، وأجروا على الرسم على الخطبة والسكة لصاحب مصر، وكتب أتابك إلى الافضل: إن المفرنج نزلوا على صور، وشارفوا أخذها، وبعث أهلها إلى يستنجدوا بسي، وإنني أنجدتهم بذفسي ومالي ورجالي، وسألوني بعد ذلك اذفاذ عسكر إليهم، فبعث رجالي، ومتى وصل إليها من مصر من يذب عنها سلمتها إليه، فلا تهمل حال الاسطول، واذفاذ المغلة والمقوة.

وجاء بغدوين الى عكا ، فبلغه الخبر ، فتوقف ، وفات غرضه ، ولما قات غرضه شرع في الغارات على حوران والسواد، وكثر فساده ، فكتب أتابك الى مودود يخبره ويطلب نجدته وكانا قد اتفقا وتصادقا ، فسار مودود بعساكره فقطع الفرات ، وخرج إليه أتابك ، فالتقيا على سلمية ، واتفق رأيهما على قصد بغدوين ، وسار من حمص بعساكر الشرق وحماه وحمص ودمشق وأعمالها ، وجازا على البقاع فنزلا الغور على الحالين (٣) ، وجمع بغدوين ونزل على جسر الصنيرة ، فتقدم بعض الغلمان ، وقطع الجسر العلوفة ، فالتقوا الفرنج، ونشب القتال، وجاء أتابك فقطع الجسر واقتتلوا، فانهزم الفرنج، وقتل منهم نحو الفي فيارس مين الشبيجعان والابطال ، وغنموا أثقالهم ، وأفلت بغدوين بعدما قبض ، وأخذ سلاحه ، وغرق أكثرهم في البحيرة بحيث صارت دما ، وامتنع الناس من الشرب منها أياما ، وبعث أتابك ومدودود إلى السلطان محمد يخبرانه بهذا الفتسح ، وبعثا بالاساري والهدايا ورؤوس الفرنج وخيولهم وسلاحهم ، ثم أغار المسلمون على الضياع التي بين القدس وعكا ، وأخربوا ونهبوا وقتلوا وعادوا الى دمشق ، فنزل مودود في حجرة الميدان الاخضر ، وبذل اتابك المجهود في خدمته وخدمه بذفسه ، وواصلا الصلاة في جامع دمشق ، والتبرك بنظر المصحف، قال ابن القلاذسي: وهذا المصحف حمله عثمان بن عفان رضي الله عنه من المدينة الى طبرية ، وحمله أتابك طفتكين من طبرية الى دمشق ....

#### السنة السابعة والخمسمائة

فيها ... عاد جواب الافضل الى طغت كين يتضمن الشكر له في حديث صور ، ويقول: إن هذا الامر وقع منا أجمل موقع ، وأحسن موضع ، وبعث بالاسطول فيه الميرة ومال الذفقة للعساكر والغلات ، وكان يقدمه شرف الدولة بدر بن أبي الطيب الدمشقي الوالي كان بطرا بلس عند تملك الفرنج ، فسرخصت الاستعار ، واستقامت الامور ، وكان معه خلع فاخرة من صاحب مصر لطغتكين وولده تاج الملوك بوري ولخواصه ، ولسعود والي صسور ، وراسل بغدوين مسعود يسأله الموادعة ، وانعقد الامسر بينهما على السسداد ، واستقامت الامور ، وامنت السبل ، ودب التجار من جميع الاقطار ، وكان ابن السلطان تكش بن ألب أرسلان قد هرب من محمد شساه ولى الشام ، فلم يقبله رضوان ولا طغتكين ، فتوجه الى مصر فلقي من الأفضل ما أحب من الاحسان والاكرام ، فأقام عنده .

وفيها عامل جماعة من الباطنية من أهل فامية ومعرة النعمان ، ومعرة مصرين على حصن شيزر في فصح النصارى ، فوثب به مائة راجل على حين غفلة من أهله ، فملكوا الحصن وأخرجوهم منه ، واغلقوا ابوابه ، وكان بنو منقذ قد خرجوا لمشاهدة عيد النصارى ، وبلغهم الامر فجاءوا ، ودلى الحرم الحبال من القلعة ، واستبقوا الرجال ، وفتحوا الباب وصعد الامراء بنو منقذ فقاتلوهم ، فذلوا فقتلوهم عن آخرهم ، وقتلوا كل من كان على رأيهم في البلد من الباطنية ، ووقع الاحتراز من مثل ذلك ، وقيل إن بني منقذ كانوا يخرجون الى الصيد فقالت الباطنية : الصواب أن يتضاصم منا اثنان ، ويصعدا الى القلعة ، ولنا بها جماعة ، فلما صعدا فطن الناس ، فغلقوا الابواب ، وقتلوهم ، ثم احترز بنو منقذ ، فما كان

يغيب واحد إلا ويحضر أخر .... وفيها توفي ... مودود الامير صاحب الموصل .

وقد ذكرنا انه جاء الى الشام لمساعدة أتابك طغتكين ، وكسر الفرنج وعاد مع أتابك الى دمشق ، ونزل في الميدان الاخضر ، وكان يدخل كل جمعة إلى دمشق ، فيصلى بالجامع ، ويتبرك بمصحف عثمان رضوان الله عليه ، فدخل الجامع على عادته ومعه أتابك والغلمان حوله بالسيوف المسللة ، وأذواع السلاح وأتابك بين يديه خدمة له ، فلما حصلا في صحن الجامع وثب رجل من الناس لايؤبه له ولايحفل به ، فقرب من مودود كأنه يدعو له ويتصدق منه ، فلزم بند قبائه وضربه بخنجر أسفل صرته ضربتين احداهما نفذت الى خاصرته والاخرى الى فخذه ، والسيوف تاخذه من كل ناحية ، وقطع رأسه ليعرف شخصه ، فما عرف وأحرق ، وعدا أتابك وقت الكائنة ، وأحاط به أصحابه ، ورجع إلى مدودود وهدو يمشى فتماسك ، ووقع عند الباب الشمالي من الجامع ، وحمل الي دار أتابك ، وخيط جرحه ، فعاش ساعات يسيرة ، ومات في يومه ، فقلق أتابك لوفاته على هذا الوجه ، وحزن حزنا شديدا ، وكذا سائر الناس ، ودفن في مشهد داخل باب الفراييس ، وشرع أصحابه في العود الى الموصل وغيرها من البلاد ، وأمر لهم اتابك بساطلاق مسا يستدعونه لسفرهم ، واستصحبوا معهم أمواله وجواريه وأثقاله ، ولم يزل مدفونا حتى بعثت زوجته وولده من الموصل في شهر رمضان من حمله في تابوت الى الموصل ، وشيعه أتابك الى الثنية ، وكان سأله أتابك يوم خرج أن يفطر ، وكان صائما فلم يفعل ، وقال : والله لالقيت الله إلا صائما ، وكتب بغدوين ملك الفسرنج الي طغتكين : إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدهافي بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها ، وقيل إن هذه الواقعة كانت سنة خمس وخمسمائة .

وذكر بعضهم أن أتابك خاف منه ، فوضع عليه من قتله ، وليس بصحيح ، فإنه كان أحب الناس له ، وحزن عليه حزنا عظيما ، - 296 -

وشق ثوبه عليه ، وجلس في عزائه سبعة أيام ، وتصدق عنه بمال جزيل ، وبلغ السلطان ما جرى ، فأقطع الموصل والجزيرة لأق سنقر البرسقي ، وأمره بتقديم عماد الدين زنكي ، والرجوع الى اشارته ، لما ظهر منه من النهضة والكفاية ويمن النقيبة .

#### السنة الثامنة والخمسمائة

فيها ... مات بغدوين صاحب القددس لجدرح أصدابه في الوقعدة المتقدمة على طبرية ، فأقاموا من اختاره من أصحابه .

... وفيها توفي الامير أحمديل صاحب مراغة كان في خدمته خمسة الاف فارس واقطاعه اربعمائة الف بينار ، وكان شجاعا جوادا ، ولما قدم أتسابك طغتكين الى بغداد ، وكان يحضر كل يوم الى دار السلطان مع الامراء للخدمة ، فبيذما هـو ذات يوم جـالس في الدار. والى جانبه أحمديل الروادي تقدم رجل ومعه قصة ، فسأل أحمديل إيصالها الى السلطان ، فتقدم فمد يده ليأخسدها فضربه بسكين فأخذه احمديل وتركه تحته وجاء أخر فضرب احمديل ، وقسال شاباش كأنه استحسن فعل الأول ، وجاء ثالث وصاح شاباش ، وضربه وقتلوا ، وظن الحاضرون أن المراد طغتكين ، وكان أحمديل قد أذكى في الباطنية فقتل وتفرق الناس ، وهذا اقدام من الباطنية لم يتقدموا على مثله في دار السلطان ، وعاد طغتكين الى الرملة غربسي بغداد فنزل في مخيمه ، وبكى الناس على احمديل وأحدرق غلمانه خيامه ورحله ، وطلب طغتكين دستورا الى دمشــق فسـار بـالخلع ومراكب الفضة ، والذهب ، ووعده السلطان أن يذفذ إليه عسكرا ، وكتب السلطان الى البرسقى الى همذان ليحضر ، فحضر في عسكره فسار الى الشام فلاقاه طغتكين وأكرمه ، وكان ابن صنجيل صاحب طراباس قد خرج ، فنزل عين الجر وأخرب البقاع ، فضرجا إليه فجاءاه ليلا وقتلا من اصحابه ثلاثة آلاف، وأسرا مثلهم وعادوا الى دمشق ، وانهزم ابن صنجيل في نفسر يسمير ، وعاد البسرسقي الي - 297 -

العراق بعد أن خدمه أتابك وأكرمه ، وتسأكدت الصداقة بينهما والمودة .

## السنة التاسعة والخمسمائة

... قويت شوكة الفرنج في رفنية وبالفوا في تحصينها وشحدوها بالرجال وشرعوا في الفساد ، فأظهر طفتكين أنه قاصد بعض الجهات وسار اليها مغذا فبغتهم وأحاط بهم وقتال وأسر وغنم أصحابه منهم ما أمتلات به الأيدي وذلك في جمادى الاخرة ، ثم عاد الى دمشق ومعه الاسرى ورؤوس القتلى ، ولما شاع عنه ما رزقه الله من الجهاد والعدل والاحسان الى المرعية حسده القوم وطعنوا عليه وراموا فساد حاله ، وكتب اليه بذلك من أصدقائه من يؤشر إصلاح حاله فاقتضت الحال أن سار بنفسه الى بغداد ومعه الهدايا والتحف مايليق بالخليفة والسلطان ، فبولغ في اكرامه واحترامه وفعل في حقه ما قدمناه ، وتشرف بالخلع الخليفية والسلطانية وكتب له المنشور السلطاني بولاية الشام حربا وخراجا ، واطلاق يده في ارتفاعه على حسب اختياره ...

وفيها صالح بردويل صاحب القدس الافضل امير الجيوش ، وكان بردويل قد أخذ في السبخة المعروفة بسبخة بردويل قافلة عظيمة جاءت من مصر ، فرأى الأفضل مهادنته وأمن الناس ....

### السنة العاشرة والخمسمائة

فيها ... ورد الخبر بأن بدران بن صنجيل صاحب طرابلس قد جمسع ونهض الى ناحية البقاع ، وكان سيف المدين سنقر البرسقي صاحب الموصل ، قد وصل دمشق في بعض عسكره لمعونة طغتكين ، فاتفقا على تبييت الفرنج ليلا ، فأغذا المسير حتى هجما على خيامهم ، - 298 - وهم غارون ، فوضعوا فيهم السيف قتلا وأسرا ، وهدرب بدران ، وغنم المسلمون خيولهم وسلاحهم وأمدوالهم وعادوا الى دمشق ، وتوجه البرسقي إلى بلده ، بعد استحكام المودة بينه وبين أتابك .

## السنة الحابية عشر والخمسمائة

فيها ... خرج أق سنقر البرسقي من الرحبة فسأتى الى حلب وفيها يارقتاش الخادم بعد لؤلؤ ، فنزل البرسقي عليها فلم يظفر بسطائل وعاد الى الموصل .

وفيها هجمت الفرنج على ربض حماة في ليلة خسوف القمر وقتلوا من أهلها مائة وعشرين رجلا.

وقيها وصل الامير نجم الدين ايل غازي بن أرتق الى حلب في عسكره وتولى تدبير أمرها مدة شهر وفسد عليه ماأراده فخرج منها وبقي ولده تمرتاش حسام الدين فيها وكان أمدرها مدردا الى أبي المعالى ابن الملحمى الدمشقى ....

#### السنة الثانية عشر وخمسمائة

فيها ... كثر فساد الفرنج في بلاد المسلمين ، فجاء الامير نجم الدين ايل غازي الى طغتكين ، فاتفقا على الجهاد للفرنج وتحالفا وتعاقدا وأن ايل غازي يمضي ويجمع التركمان ويكون اللقاء في صدفر على حلب سنة ثلاث عشرة .

## السنة الثالثة عشرة وخمسمائة

فيها ... اجتمع أتابك طغتكين ونجم الدين ايل غازي على حلب ، الموعد الذي كان بينهما ، ومعهما من التركمان خلق كثير ، وخرج صاحب أنطاكية في عشرين ألفا والتقوا في ربيع الأول ، فهرم الله الكفار ، وتبعهم المسلمون قتلا وأسرا بحيث أتوا على بعضهم ، ولم يبق بانطاكية من يحميها ، فوقع التفافل عنهما ، وقيل إن طغتكين (كان غائبا) لأن التركمان تسارعوا الى القتال قبل مجيئه وقيل بل ادركها في أخر الامر ، فصادف خاتون صفوة الملك أم دقاق مريضة ، فأوصت إليه فقبل وصيتها ، وتوفيت يوم الأحمد سلخ جمسادى الأولى ، ودفنت عند ولدها دقاق في الطبقة التي بنتها على القلعة المطلة على الميدان الاخضر ، وكانت كثيرة الصسحدقات غزيرة الضيات ، وحزن طغتكين عليها واذفذ وصيتها ....

وذكر غير ابن القلانسي من أهل الشام ، أن في هذه السنة مسات بردويل صاحب القدس ، فضبط الامرر بررشان الرهساوي إلى أن وصل الملك كندهري من قبدل البابا خليفة الفرنج ، وأغار على أذرعات وأطراف الشام ، وكان أتابك طغتكين بالثنية فبعدث بولاه بوري مع عسكر ، وأقام هو موضعه ردءا لهم ، فالتقوا فظهر الفرنج على بوري ، فعاد الى أبيه ، وبخلا دمشق ومضى طغتكين الى حلب مستصر خا بنجم الدين ايل غازي بن أردق ، وكان أول ما ملكها ، فأقام طغتكين عنده ، وشرع في جمع العساكر ، واغتنمت الفرنج غيبته ، فقصدوا الشام ، ووصداوا إلى حدوران فالتجأ أهله الى اللجاة ، وكان بين أهل القرية المعدروفة بالشقراء وأهدل القدرية المعروفة بسر (؟) عداوة ، فحمل أهل الشقراء على أن دلوا الفرنج على طريق سهلة ، فجاؤوا وقتلوا أهدل بسر ، وبخلوا الى اللجساة فقتلوا وأسروا وبخلوا الى القدس ، ولما بلغ أصحاب انطاكية هدنا جمعوا وحشدوا ، وقصدوا بلد حلب ، ونزلوا على مكان يقدال له أرتاح في خمسة الاف فارس وثمانية الاف راجل ، واشاع نجم الدين

ايل غازي أن أتابك طغتكين واصل من دمشق ، وما كان الا جريدة عنده ، فخرج ايل غازي ، وعمل كمينا ، فلما التقى الفريقان ظهر الكمين وضربوا البوقات والطبول فظنوه أتابك طغتكين فانهزموا ، وعمل فيهم السيف قتلا واسرا ، وافلت برجار بن طنكري ملك الفرنج مجروحا ....

## السنة الرابعة عشرة والخمسمائة

فيها ... رفع ايلغازي عن اهل حلب المكوس ، وما جدده الظلمة ، ووادع الفرنج ....

# السنة الخامسة عشرة والخمسمائة

فيها ... كسر أتابك طغتكين الفرنج على زحر العقبة ، فقتل وسبى وغذم وكانت كسرة عظيمة ....

## السنة السادسة عشرة وخمسمائة

وفيها ...

## السنة السابعة عشرة وخمسمائة

فيها ... دخل الاسطول المصري الى صدور وهدو مشحن بالمال والرجال البحرية والعسكرية ، وكان في نفس الوالي بصور من قبل المصريين ، أن يعمل على سدف الدولة مسعود الوالي من قبل - 301 -

طغتكين ، فلما خرج للسلام على والي الاسطول سألوه النزول في المركب فاعتقلوه ، وبعثوا به الى مصر ، فأكرم فأنزل في دار واطلق له ما يحتاج إليه ، وكان السبب في اعتقاله أن الشكاوى من أهل صور كثرت الى صاحب مصر منه ، وأنه يكلفهم ما لم تجربه العادة ، وكان قد أضر بهم ، فاقتضى التدبير اعتقاله ، لكن كان في ضمن خروجه منها ، أخذ الفرنج لها .

وفيها: سار الامير نور الدولة بلك بن أرتق الى الرها، في رجب فخرج إليه منها جيش كثيف، فيه جوسلين وابن خالته كليان، والتقوا على سروج فهزمهم وأخذ جوسلين وابن خالته وأعيان الفرنج أسارى، وقتل منهم مقتلة عظيمة.

...وفيها سلم صاحب حلب الاثارب الى الفرنج ، وجررت موادعة .

وفيها سار بغدوين ملك الفرنج الى ذور الدين بلك بن ارتق وهو على قلعة المنيطرة ، فكسره بلك واسره ، واعتقله مع جوسلين ، وكان قد اسر جوسلين في هذه السنة ، ونزل بلك بن ارتق على حمص ، وأخذها عنوة ، وسار إلى حصن البارة فملكه وقتل أسقفه .

وفيها أعمل بغدوين وجوسلين وأصحابه الحيلة ، وهسربوا مسن حبس بلك وكانوا في قلعة خرت برت ، فوصلوا الى الرها ، وكان بلك ابن أردق مشغولا بالشام ، وكانوا قد غلبوا على خرت بسرت ، وعاد بلك فاستنقذها منهم ، وعاد الى حلب وبها عمه بسدر الدولة بسن ايل غازي فحصره وأخذها بالامان ، وكان حسان صاحب منبع بحلب فاعتقله ، وأخوه عيسى بمنبع ، فطلب بلك بن أردق من حسان منبع فلم يعطه إياها فسار بلك بن أردق فحاصر منبع ، وقساتل فجساءه سهم من الحصن فذبحه ، فحمسل الى حلب في تسابوت ، وكان معسه

سكمان بن أردق ، فعقد له العسكر الامارة ، واطلق حسانا ، فعساد الى منبع ، وأقام سكمان بحلب ....

### السنة الثامنة عشرة وخمسمائة

فيها ... كاتب أهل حلب أق سذقر البرسقي الى الموصل ، فسار إليها فسلمها إليه أهلها ، وهرب سكمان ، فلحقه البرسقي بمنبيج فقتله . وسنذكره .

وفيها استولت الفرنج على صور بالامان ، ذكره أبو يعلى بن القلانسي وما تعرضوا لاحد من أهل البلد ، ومن اشتهى الاقامة من المسلمين أقام بالبلد ، ومن اشتهى أن يرحل فليرحل ، ومضى بعضا من المسلمين الذين كانوا فيها الى دمشق ، وكان بحول الفرنج الى صور في الثالث والعشرين من جمادي الأول ....

### السنة التاسعة عشرة وخمسمائة

فيها ... جمع بغدوين صاحب القدس وحشد وقصد حوران ، وشرع في الغارات على الاماكن القريبة من دمشق، فجمع طغتكين التركمان ، وكاتب الاطراف ، ووصل اليه من التركمان نحو من ألفي فارس طالبين للجهاد ، وخرج من دمشق في خلق كثير ، ونزل مـرج الصفر في السابع والعشرين من ذي الحجـة ، وخـرج مـن دمشـق أحداثها ورجال الغوطة والمرج وقصر حجاج وعقيبة وغيرها بالسلاح التام، وقالوا نلحق المصاف، ولم يشك احد في ذلك اليوم أن النصر للمسلمين ، وجاء الفرنج الى مرج الصدفر ، والتقت الطلائع فلما شاهد الفرنج ذلك الجمع العظيم علموا أنهم لاطاقة لهم بهم ، فعادوا الى خيامهم ومنزلتهم فتبعهم طائفة من التركمان والاحداث ، وتفرق العسكر في نهب خيام الفرنج ، فلما رأى الفرنج ذلك عادوا فحملوا

على المسلمين فكسر وهم من أواخر مرج الصدفر ، وهدزموهم الى عقبة سحورا ، فقتلوا جميع الرجالة والتركمان إلا من نجا بفرسه ، وانهزم طغتكين الى دمشق فوصلها آخر النهار ، وقد قتدل رجاله وأسر أبطاله ، وغنم الفرنج غنيمة لم يغنمدوا مثلها ، وباتوا على عقبة سحورا عازمين على منازلة البلد ، واستعد أتابك للحصدار وأصبحوا وقد رحل الفرنج الى منزلتهم ....

وفيها استشهد أق سنقر البرسقي صاحب الموصل ، وكان شجاعا عادلا في الرعية ، وهو الذي رحل الفرنج عن حلب ، وكان الخلفاء والملوك يحترمونه وكان بين يدي الخليفة ، ولما كبر ونشأ ، وكان قد احترز من الباطنية بالرجال والسلاح والجندارية وغيرهم ، فدخل يوم الجمعة جامع الموصل ليصلي فجاء الى المقصورة ، وفيها خماعة من الصوفية لهم عادة يصلون فيها فما استرابهم ، فدخل في الصلاة ، وتأخر عنه أصحابه فوثب عليه تلاثة في زي الصوفية فضر بوه بالسكاكين فلم تعمل في جسده للدرع الذي كان عليه ، فضر جوا رأسه ووجهه ، وضر بوه حتى قتلوه ، وحزن عليه لأنه كان محسنا إليهم ، وأقاموا ابنه مسعودا مقامه .

السنة العشرون وخمسمائة

فيها ....

السنة الحادية والعشرون وخمسمائة

فيها ....

## السنة الثانية والعشرون وخمسمائة

#### فيها ... توفي ...

ابو منصور ظهير الدين ، أتابك صاحب الشام ، مملوك تاج الدولة تتش ، كان مقدما ، عنده زوجه أم ابنه دقاق ، ونص عليه في أتابكية دقاق ، وقد ذكرنا وقائعه ، وكان شجاعا شهما عادلا ، ولما أحتضر أوصى الى ولده تاج الملوك بوري بحسن الطريقة ، والتزام العدل ، واقامة منار الاسلام والجهاد ، والاحسان الى الرعية ، ومراجعة العلماء وأرباب الخبرة بما يتجدد ، وتوفي يوم السبت ثامن صفر ، ودفن في تربته التي بناها قبلي دمشق عند المسجد الجديد ، وهي قائمة إلى هلم جرا ، وحزن أهل دمشق عليه ، وعملت المآتم له في كل محلة وسوق ، لأنه كان حسن السيرة ، ظاهر العدل ، كثير وأقام حاكما على الشام خمسا وثلاثين سنة .

وجلس بوري مكانه ، فسار بسيرته مدة ، وأقر الولاة على حالهم ، ثم تغيرت نيته ، وأظهر السوء لاصحاب أبيه ، والظلم للرعية ، وقبض على خواص أبيه واحدا بعد واحد ، فاسترابوا به ، ونفرت القلوب منه ، وتمكن وزيره المزدقاني من أهل دمشق ، وصادق الباطنية واستعان بهم ....

## السنة الثالثة والعشرون وخمسمائة

فيها ... كانت فتنة الاسماعيلية بدمشق ، وكان ابن محرز قد سلم اليهم حصن القدموس لأن بوري قصده ليأخذه منه ، فسلمه إليهم ، لأن الوزير أبا علي طاهر بن سعد المزدقاني بدمشق يكاتبهم ويهاديهم ، خوفا من بني الصوفي ، فشرع وجيه الدين الفرج بالمساوي ، فشرع وجيه الدين الفرع المناء الحسن بن علي الصوفي رئيس دمشق مع تاج الملوك بوري في الاغراء

بالاسماعيلية ، وهون عليه أمرهم ، وساعده الحساجب فيروز ، تسم اتفقوا على قتل الوزير المزدقاني ، واستدعاه تاج الملوك الى قلعة دمشق سابع شهر رمضان ، فجاس عنده ، فلما قام ليخرج وثبب عليه جِماعة من الاجناد فقتلوه في دهليز القلعة ، وقـطعوا راسـه ، واحرقوا جسده في باب الحديد ، ثم مضدوا الى دار الدعوة ، وقتلوا كل من بها ، وثار عوام دمشق على الاسماعيلية ، فقتلوهم شر قتلة ذبحا ورميا بالاحجار والسيوف ، وصلبوا منهم جماعة على ساور دمشق ، فكان عدة من قتل منهم عشرة الاف على ما قيل ، ولم يتعرضوا لحرمهم ولا لأموالهم .... وكان ببانياس العجمي فسلمها الى الفرنج خوفا من المسلمين ، فقويت نفوس الفرنج على قصد دمشق ، واستعدوا لها ، وبلغ تساج الملوك بسورى فسسرا سل ملوك الاطراف، وبعث بالفقيه عبد الوهاب ابن الحنبلي الى بغداد رسولا يذكر استيلاء الفرنج على بانياس ، وأن قصدهم دمشو ، وقد أشرفوا عليها ، فخلع عليه ووعد باذفاذ العساكر ، وجاءت الفرنج فنزلوا على جسر الخشب ، وأخرج بورى عسكره من باب شرقى بالليل الى ناحية براق ، فوقعوا على جماعة من الفرنج كانوا قد مضوا الى حوران يطلبون الميرة ، فقتلوهم وأسروا الباقين ، فبلغ الفرنج فرحلوا نحو حوران والمسلمون خلفهم ينهبون ويقتلون حتسى وصلوا الى طبرية.

### السنة الرابعة والعشرون وخمسمائة

فيها ... وصل زنكي بن أق سنقر الى حلب من الموصل ، وقد أظهر أنه على عزم الجهاد ، ورا سل بوري يلتمس منه المعونة على محاربة الفرنج ، فأرسل إليه من استحلفه الايمان المغلظة واستوثق منه لنفسه ولصاحب حمص وحماه وأصحاب الاطراف ، وكان سونج بن بوري بحماه ، فبعث إليه من دمشق خمسمائة فارس ، وأمره بالمضي الى خدمة زنكي ، وكان في عسكر بسوري أعيان الأمراء ، فسار سونج من حماه الى حلب ، فأحسن زنكي لقاءهم وأكرمهم وغافلهم أياما ، وقبض عليهم وساونج في الجملة ونهام خيامهم وأثقالهم ، وهرب منهم من قدر وجاء في يومه الى حماه فاستولى على ما فيها لخلوها من الرجال ، ورحال الى حمص ، وكان صاحبها خير خان معه ، وهو الذي حسن له الغدر ، فحين حصل على حمص اعتقله ونهبه ، وطلب منه تسليم حمص فأبى من في القلعة وقاتلوه ، فاقام أياما ورحل الى الموصل ومعه سونج بن بوري ، واعتقل الباقين في حلب وقيدهم ، والتمس منهم خمسين ألف بينار فشرع بوري في تحصيلها ، ولما بلغ الملوك فعل زنكي لعنوه وسبوه ، ونفروا منه ، وساءت سيرته ، وبلغ السلطان فجهز إليه حيشا ....

#### السنة الخامسة والعشرون وخمسمائة

فيها ...

### السنة السادسة والعشرون وخمسمائة

فسها ...

## السنة السابعة والعشرون وخمسمائة

فيها ... فتح شمس الملوك صاحب دمشق بانياس ، وكان الفرنج لما أخذوا بانياس ، طمعوا في المسلمين وقووها بالرجال والسلاح وعزموا على نقض الهدنة ، وبلغ شمس الملوك ، فسار اليها بخيله ورجله وقاتلهم قتالا شديدا ، فلما كان يوم الاحد عشرة صفر زحف اليها ، وترجل وترجلت العساكر بأسرها وطموا الخندق ، وهجموا - 307

البلد ، وقتلوا من الفرنج خلقا كثيرا ، والتجأ الخيالة والفرسان إلى الحصن ، فحصرهم فصاحوا الامان فأمنهم ونزلوا باسرهم جميعا ، وعاد الى دمشق لست ليال خلون من صدفر بالأسارى والغنائم والاسرى في الحبال والرؤوس على الرماح والقصب ، وكان فتحا عظيما لم ير أهل دمشق مثله ، وسار شمس الملوك الى حماه وبها نواب زنكي فأقام عليها أياما وحصرها فقاتلوه ، ففتحها عذوة ، وقيل بالأمان ، وكان ذلك في رمضان ....

وفيها نزل صاحب القدس على الساحل وجمع الفرنج وقصد حلب ، ووصل الى قدسرين ، فخرج اليه الامير سوار نائب زنكي في العسكر ، فالتقوا فقتل من الفريقين نحو من مائتي رجل من الأعيان ، وانهزم سوار إلى حلب ، وتبعهم الفرنج ، وجاء من حلب جماعة فرجع سوار على الفرنج ، فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وانهزموا الى أنطاكية .

#### السنة الثامنة والعشرون وخمسمائة

فيها ... نقض الفرنج الهدنة ونزلوا حــوران وخــرج شــمس الملوك اليهم في حشده وجمعه وخيم بازائهم وكانوا في جمـع عظيم ، فلمــا رأى شمس الملوك أنه لا طاقة له بهم غافلهــم في الليل وســار نحــو ساحل طبرية وعكا وصور وتلك البـلاد ، فقتــل وســبى وغنم غنائم كثيرة ، وعاد الى دمشق على طريق الشعراء ، ورحــل الفــرنج الى بلادهـم فساءهـم ما رأوا من خراب البلاد ونهبها فذلوا وتفرقوا وذلك في سلخ ذي الحجة .

### السنة التاسعة والعشرون وخمسمائة

فيها ...

#### السنة الثلاثون وخمسمائة

فيها ...

### السنة الحابية والثلاثون وخمسمائة

فيها ... خرج ملك الروم من القسطنطينية في مائة الف ، فنزل على أنطاكية فصالحه صاحبها على مال ، فرحل عنها الى براعة من أعمال حلب ، فافتتحها بالسيف ، وقتل من فيها ، وقلطع زنكي الفرات ، فنزل على بعرين ، وهي للفرنج ، فلم يقدر عليها ، فسار الى بعلبك ، فحصرها فسلمها اليه كمشتكين الخادم ....

وفيها دوفي الامير مرشد بن على بن المقلد بن نصر بن مذقد بن مقلد صاحب شيزر ، كان مرشد عالما بفنون العلوم والاداب صالحا كثير التلاوة للقرآن ، وكان أخوه نصر بن على قد ولاه شيزر ، فقال والله لا أدخل في الدنيا ، وولاها أخوه سلطان على أولاده ، فمات مرشد في هذه السنة ، ثم أخرج سلطان أولاده من شيزر ، وسلنذكر القصة في سنة اثنتان وخمسمون وخمسمائة ، وذكره العماد في الخريدة فقال: فولد أبو سلامة مرشد بسن على في سنة سستين واربعمائة وتوفى في سنة احدى وثلاثين وخمسمائة ، وأثنى عليه ثناء كثيرا ، وذكره الحافظ ابن عساكر ، وقال : ولد أبو سـلامة سـنة ستين وأربعمائة ، ودخل طـرابلس غير مـرة وسـافر الى بغـداد وأصبهان ، وكان حافظا للقرآن حسن التلاوة كثير الصوم ، شديد الناس والنجدة في الحروب، وكانت له يد طائلة في علم العربية والكتابة والشعر ، وكان له خط حسن ، كتب بخطه سلبعين مصحفا ، وكذا ابنه محمد بن مرشد ، قال : وكان أبي يكتب مصحفا فتذا كروا بين يديه خروج الروم ، فرفع المصحف وقال : اللهم بحق من انزلته عليه إن كنت قضيت بخروج الروم فخذ روحي ولا أراهم ،

فمات عقيب ذلك في رمضان ودفن بشيزر ، وخرجت الروم بعد ذلك في شوال سنة اثنتان وثلاثون ، فحاصروا شيزر أربعة وعشرين يوما ، وتقسموا عليها ثمانية عشر منجنيقا ، ثم رحلوا عنهما يوم السهيت تاسع عشر رمضان.

## السنة الثانية والثلاثون وخمسمائة

فيها ... قدم أهل حلب وبزاعة النساء والصبيان والرجال وكسروا المنابر ومنعوا الناس من الصلاة في الجوامع بسبب ما جرى عليهم ببزاعة من الروم.

### السنة الثالثة والثلاثون وخمسمائة

شها ...

## السنة الرابعة والثلاثون وخمسمائة

فيها ... عاد أتابك زنكي من بعلبك بعد أن أفنى من قساتله بهسا ، ونفسرت القلوب منه ، ونزل على داريا ، وخسرج إليه بعض عسكر دمشق وأحداثها فقاتلوه ، فظفر بهم ، وأطلق فيهم السيف قتلا واسرا ، وراسل جمال الدين محمد صاحب دمشو ، وأن يعطيه حمص وبعلبك وما يحتاج ، فمال الى الصلح طلبا لحقن الدماء ، قما وا فقه أمرا ؤه وابتدى به مرض طال ، وتوفى في شعبان ، وكان نزول أتابك عليها في ربيع الأول ، واتفق موت محمد في الوقت الذي أصيب فيه أخوه محمود في تلك الساعة ، ودفسن في تسربة جسدته ببساب الفرانيس ، وأقاموا ولده عضب الدولة أبو سعيد بن محمد مكانه ،

وأخذت له الايمان على الطاعة ، وعرف زنكي ذلك ، فزحف بعسكره الى البلد طامعا فيه ، وظن أن الخلف يجرى بين المقدمين ، فجاء الامر بالعكس ( وخرج العسكر ) وأحداث دمشو وقاتلوه قتالا شديدا ، وقالوا : هذا كذاب غدار سفاك ، وقد رأيتم ما فعل بأهل بعلبك ، وقام بقتاله معين الدين أنر ، فضعفت نفس أتابك ، ورجع الى داريا ، وكان أنر قد بذل الفرنج مالا ليدفعوا زذكى عنهم ، وحمل اليهم المال والرهائن من أقارب المقدمين ، فاجتمعوا من الحصون والبلاد ليصدوه عن دمشق ، فلما تحقق ذلك رحل عن دمشق في رمضان ، طالبا حوران على نية لقاء الفرنج إن جاءوا ، ثـم عاد في شوال الى غوطة دمشق ، ونزل بمرج عدراء ، فاحرق عدة ضياع من المرج والقوطة منها: حسرستا، ويلغمه نزول القسرنج بسالدان في جموعهم ، فرحل الى بعلبك ، وخسرج أنر في العسكر وحساصر بانياس ، وفتحها في آخر هذه السنة ، وسلمها الى الفرنج ، وكان ذلك في صلح الفرنج ، وأنهم يسلمونها اليهم ، وبعث زنكي من بعلبك يستدعى التركمان من أماكنهم ، وخرجت السنة على هذا ، ولما عاد أنر الى دمشق ما رأوا يوم السبت سابع ني القعدة إلا وزنكي قد صبحهم جريدة على حين غرة ، وقدرب من السور ، وعلم الناس فتركوا الاسوار، وفتحوا الابواب وخرجوا إليه فردوه، فنزل تل راهط ، وساق من الخيل والغنم والجمال والدواب مالا يحصيه إلا الله تعالى ، ورحل نحو الشمال .

### السنة الخامسة والثلاثون وخمسمائة

قيها ..

السنة السادسة والثلاثون وخمسمائة

فيها ....

## السنة السابعة والثلاثون وخمسمائة

فيها ....

#### السنة الثامنة والثلاثون وخمسمائة

فيها ....

#### السنة التاسعة والثلاثون وخمسمائة

فيها ... فتح زنكي الرها ، كان في قلبه منها أمسر عظيم لكونها وسط بلاد الاسلام ، ومعقسل ممتنع للكفسار ، فسطرح العيون على جوسلين صاحبها ، فاتفق أنه خرج منها بعساكره نحو حصسن منصور ، فحال زنكي بينه وبينها وحصرها وضربها بالمجانيق وحشد التركمان والنقابيين الحلبيين وغيرهم ، ونقب سورها ، وعلق الاخشاب وضربوا بالنار ، فوقعت منه قطعة ، فدخلها عنوة بالسيف فقتل وأسر ، وأخذ منها أموالا عظيمة ، وكان بها من أسارى المسلمين ألف وخمسائة ، فخلصوا ، وقيل كانوا أسارى المسلمين ألف وخمسائة ، فخلصوا ، وقيل كانوا الرعية ، وأراد أن يبني بها جامعا ، فقال له أصحابه اجعل الكنيسة جامعا ، فقال : نعم ، وشرع في اصلاح الكنيسة وهيأها ، ولم يبق على موضع المحراب ، فجاء ومعه أرباب دولته والصناع ، واتفقوا على موضع المحراب اليوم ، فحفروا اساسا عميقا ، وإذا بصخرة ظهرت مكتوب عليها سطران بالسريانية ، فجاء شيخ يهوي

أصبحت خلوا من بني الاصدفر اختال بالأعلام والمنبر مطهر الرحب على أنني لولا ابن آق سنقر لم أظهر

فاشتد تعجب أتابك والجماعة .

وكان عند ملك طليطلة رجل من علماء المسلمين ، وكان الملك يحبه ويكرمه ، فجهز جيشا الى جهة إفريقية ، فقتلوا واسروا مسن المسلمين وعادوا ، وعاد العالم عند الملك جالس ، وقد نعس ، فايقظه الملك وقال : أما ترى ما قد فعل اصحابنا بالمسلمين ، وأين كان محمد من نصرتهم ؟ ، فقال الرجل : كان قد حضر فتح الرها ، فعجب الملك والقوم ، واستهزوا به ، فقال الملك لاتضحكوا فوالله ما قال شيئا إلا وأصاب ، فوصل الخبر بعد ذلك بأن الرها فتحت في ذلك التاريخ(٤) .

وسار أتابك ففتح سروج وما حول الرها من الحصون ، وجاء الى حصن البيرة فنازله وضايقه ، ولم يبق الا فتحه ، فجاءه الخبر بأن نصير البين جقر نائبه بالموصل قد قتل ، فعاد الى الموصل ....

#### السنة الاربعون وخمسمائة

فيها ...

## السنة الحابية والاربعون وخمسمائة

فيها ... توفي زنكي بن أق سنقر أبو المظفر التركي ، ولقبه أتابك عماد الدين ، وأق سنقر أبوه لقبه قسيم الدولة ، وكان من أصحاب السلطان ملك شاه ، ولما قتل أق سسنقر ، لم يكن له من الأولاد إلا

زنكى ، وكان ابن عشر سنين ، فاجتمع اليه مماليك أبيه ، وأقمام زدكي إلى سنة ست عشرة وخمسمائة ، فاقطع واسطا والبصرة ، وقيل أعطى شحنكية البصرة ، ورجع تولى زنكي بلادا كثيرة ، ولاه إياها السلطان ، فقام بها أحسن القيام ، وفتح بلادا كثيرة بإربال وجزيرة ابن عمر وسنجار والرحبة ، وغيرها وعبر الفرات فأخذ حلب وحماه وحمص وبعلبك ، وعاد الى الشرق ففتـح دارا في سـنة أربع وعشرين وخمسمائة وفتح العقر وسوس في سنة سبع وعشرين وخمسمائة وسار الى بغداد لنجدة الراشد وخرج به من بغداد سنة ثلاثين وخمسمائة ، وجرى ما ذكرنا ، وفي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ، أخذ شهرزور من ابن قفجاق التركماني ، وحصر دمشق مرارا ، وبنى العمادية في الهكارية ، وكان فساد الاكراد قد عم فانزجروا بها ، وفتح الرها وطبرية والمعرة وحران وحانى وغيرها ، وكان ينهى أصحابه عن شراء الاملاك ، ويقول الاقطاع تغنى عنها ومتى كانت لنا فلا حاجة اليها ، ومتى ذهبت البلاد منا ذهبت الاملاك معها ، ومتى كانت لأصحاب السلطان تعدوا على الرعية وظلموهم ، وكانت له عناية بأخبار البلاد ، ويغرم عليها الأموال فكان يقف على أخبار المالوك ساعة بساعة ، وإذا جاءه رسولا لايمكنه من الحديث مع أحد من الرعية لئلا يخبر بسأخبار البلاد ، واودع بعض اصحابه خشاكانكة فأقامت عنده سنة شم طلبهامنه ، فأحضرها وقال مثلك يصلح الحفظ ، وولاه قلعاة كفرا شب ، وهي قلعة عظيمة ، وكان يفرق الامروال في القسلاع ، والبلاد ، ولا يجعلها في مكان واحد ، ويقول إذا كانت الاموال في موضع واحد وحدث حادث ، وأنا في موضع آخـر لم انتفـع بهـا ، ونهبت ، وإذا كانت متفرقة لم يحل بيني وبينها ورجعت الى بعضها ، وكان مهيبا ... بلغه أن بعض الولاة تعرض لامرأة فقلع عينيه وقطع ذكره ، فخاف الولاة وانزجروا .

#### ذكر مقتله

كان قد نازل قلعة جعبر، وبها شهاب الدين سالم بن مالك العقيلي وكان ملك شاه أعطاه إياها لما أخذ منه حلب، وقد ذكرناه فقاتلها زنكي ونصب عليها المنجنيقات وضايقها ولم يبق إلا فتحها، فلما كانت ليلة الثلاثاء سابع عشر ربيع الآخر اتفق على قتله تلاثة من خدامه وكان مغرى بخصي أولاد الناس، وخصى جماعة، فلما كان في هنه الليلة ذبحوه في فراشه، وهربوا الى القلعة ونادوا بالحراس: عرفوا شهاب المدين بأنا قد جئنا في مهم، فأحضرهم فأخبروه، فقال للحراس: صيحوا على عسكره ملحوه ملحوه، فصاحوا، فدخل أصحابه عليه فوجدوه مذبوحا، فحملوه في سدفينة فصاحوا، فدخل أصحابه عليه فوجدوة مذبوحا، فحملوه في سدفينة الى الرقة فدفنوه بها، وقد صار موعظة للعالمين.

#### ذكر ما تجدد من الحوادث بعد مقتله

منها أنها كانت معه أولانه الثلاثة: مودود ، وغازي ، ومحمدود ولقب مودود قطب الدين ، ولقب غازي سيف الدين ، ولقب محمدود نور الدين ، وكان لزنكي ولد أخسر اسمه أمير ميران لقب نصرة الدين ، وليس له عقب ، وذور الدين محمود كان له اسماعيل مات ، وانقرض عقبة بعده ، والعقب لقطب الدين مودود ، وسار غازي الى الموصل وبها زين الدين على كوجك ، فامتنع عليه أياما حتى تقررت الأمور ، ثم دخل الموصل ، وها هدو المشهور ، ورأيت في بعض تواريخ الموصل أن سيف الدين غازي لم يكن مع أبيه لما قتل ، وكان تواريخ الموصل أن سيف الدين غازي لم يكن مع أبيه لما قتل ، وكان بشهر زور ، وكان أبوه قد أعطاه إياها ، فأرسل إليه زين الدين علي ، وكان زذكي قد عهد إليه أن الموصل لغازي ، فلما جاء استحافه على أشياء ، ثم دخلها .

وأما ذور الدين محمود فان اليغيساني ويلقاب صالح - 315 -

الدين ـ وسيف الدولة سوار أخذاه ، ومضيا به الى حلب فدخلها ومنها أن الخادم يرذقش القاتل لزنكي انفصل مـن قلعـة جعبـر في جمادي الآخرة ، لخــــوف صــاحبها مـــن طلبـــه ووصل الى دمشق ظنا منه أنه قد أمن ، ومدلا بما فعل فقبض عليه ، وبعث به الى حلب فبعث به نور الدين الى الموصل ، فقتل أشر قتلة ، ومثلوا به أقبح مثلة .

ومنها أن جوسلين صاحب الرها لما قتل زنكي راسل من كان بها من الأرمن ، ووعدهم يوما بعينه يصل اليهم فيه ، فأجابوه ، فجاء فدخل البلد ، وامتنعت عليه القلعة بمن فيها من المسامين ، وبلغ الخبر نور الدين وهو بحلب ، فسار إليها بعساكره ، فهارب جوسلين ، ودخلها نور الدين فقتل من بها من الأرمن ، وغنم أموالهم ، واستقرت في يد نور الدين ، ولم يعارضه أخو نور الدين سيف الدين غازي .

ومنها اجتماع نور الدين باخيه غازي ، لما ملك سيف الدين الموصل را سل أخاه نور الدين في الاجتماع به ، فاعتذر بالفرنج خوفا على نفسه منه ، فحلف له واتفقا على أن يجتمعا في الجرزيرة ، ويكون مع كل واحد منهما خمسمائة فارس ، فخرج سيف الدين من الموصل ، وقطع نور الدين الفرات ، ووصل الخابور فالتقيا في الليل ، ولم يعرفه نور الدين ، فلما عرفه تسرجل وقبل الارض بين الدين ، وترجل سيف الدين وتعانقا وبكيا ، وجلسا يتحدثان فقال له سيف الدين : ما الذي منعك مسن المجيء الى عندي أكنت تضاف مني ، والله ما خطر لي ما تكره وأنا فلمسن أريد الناس ، وبمسن انتصر إذا فعلت مع اخي وأعز الخلق علي ما يكره ؟! فطاب قلب نور الدين وكان سيف الدين الاكبر .....

### السنة الثانية والاربعون وخمسمائة

فيها ... فتح نور الدين حصن أرتاح وكفر لاثا من بلا حلب .... - 316 -

# السنة الثالثة والاربعون وخمسمائة

فيها ... وفي ربيع الاول نزلت الفرنج على دمشق خرج ملك الالمان من البحر في جيوش لاتحصى ، واجتمع عليه ملوك السعاحل وكذودها ، واجتمعوا في البيت المقدس ، وصاوا صلاة الموت ، وعادوا الى عكا وفرقوا المال في العساكر، وكان مقدار ما فرقوه تسعمائة الف بينار ، ولم يظهروا أنهم يريدون دمشق ، ووروا بغيرها وهرب المسلمون من بين أيديهم ، وجمعوا الغلل والاتبان وأحسر قوها ، وكان صاحب دمشق مجير الدين بن محمد بن بدورى بن طغتكين ومدبر الأمور معين الدين أنر ، فلما كان يوم السببت سادس ربيع الأول ، لم يشعر أهل دمشق إلا وملك الالمان قدد ضرب خيمته على باب دمشق في الميدان الاخضر، واختلفوا في عددهم، فقال قوم في ستة آلاف فارس وعشرين ألف راجل ، ونزل الكنود والخيالة على الشرف القبلي في مائة الف راجل ، واجتهد المسلمون في احصائهم فلم يقدروا ، وخرج اليهم معين الدين أنر ومجير الدين ا يق في مسائة الف راجل ، سوى الفرسان ، فقاتلوا في اليوم الأول قتالا شديدا ، فقتل من المسلمين نحو من مائتين منهـم الفندلاوي ، وسـنذكره في موضعه ، وكان القتال يعمل ليلا نهارا وضسايقوا البلد ، ونزلوا على أبوابه ، وكان معين الدين أذر كاتب سيف الدين غازى صاحب الموصل قبل نزول الفرنج على دمشق يستصرخ به ويخبره بشدة بأس الفرنج ، ويقول:أدركنا ، فسار سيف الدين في عشرين ألف فارس ، فنزل بحيرة حمص ، وبعث الى معين الدين يقول قد حضرت بجند عظيم ، ولم أترك ببلادي من يحمل السلاح ، إن أنا جئت إليك ولقينا الفرنج ، وكانت علينا الهزيمة ، وليست دمشق لي ولا لى بها نائب لم يسلم منا أحد وأخذت الفرنج دمشـق وغيرهـا ، فإن أحببت أن أقاتلهم فيسلم البلد إلى من أثق بــه ، وأن أحلف لك إن كانت النصرة لنا عليهم أنني لا أدخل الى دمشـق، وأرجـع الى بلادي فمطله معين الدين أذر وبعث الى السواحلة يقول: هـذا ملك الشرق نازل على حمص ، وليس لكم به طاقة إن رحلتم وإلا أسلمت

دمشــق اليه ، وهـو يبيدكم ، وأنا أعطيكم بـانياس ، فـأجابوه ، وحسنوا للغرباء بالرحيل فأفهموهم ، وكان زمان الفواكه فنزل الفرنج الوادى فأكلوا منها شيئا كثيرا فأخلت اجوافهم ومأت منهم خلق كثير، ومرض الباقون، ولما ضاق بأهل دمشق الحال أخرجوا الصدقات والأموال على قدر أحوالهم ، واجتمع الناس في الجامع الرجال والنساء والصبيان ، ونشروا مصحف عثمان ، وحشوا الرماد على رؤوسهم ، وبكوا وتضرعوا ، فاستجاب الله لهم ، فكان مع الفرنج قسيس كبير ، طويل اللحية يقتدون به ، فأصبح في اليوم العاشر من نزولهم على دمشوق ، فوركب حمساره ، وعلق في عنقسه صليبا ، وجعل في يديه صليبين ، وعلق في عنق حماره صليبا ، وجمع الأقساء بين يبيه بالاناجيل والصلبان والكتب ، والخيالة والرجالة ، ولم يتخلف من الفرنجة أحد إلا من يحفظ الخيام ، وقال لهم القسيس، قد وعدني المسيح أنني أفتح اليوم دمشق وفتح المسلمون الأبواب، واستسلموا للموت، وغاروا للاسلام، وحملوا حملة رجل واحد ، وكان يوما لم يرقي الجاهلية والاسلام مثله ، وقصد واحد من أحداث دمشق القسيس وهـو في أول القـوم ، فضربـه فسأبان رأسه ، وقتل حماره ، وحمل الباقون ، فانهزم الفرنج ، وقتلوا منهم عشرة آلاف، واحرقوا الصالبان والخيالة بالنفط وتبعاوهم إلى الخيام ، وحال بينهم الليل ، فأصبحوا قد رحلوا ، ولم يبق لهم أثر ، وبعث الفرنج يطلبون من معين الدين أنر بانياس ، فقال انما وعدتكم بها إذا رحلتم، وهذا فعل الله، فقالوا نحن نعود الى دمشــق ونقيم عليها فلا نرحل حتى نأخذها ، وكانوا قد حرقوا الثنيات والربوة ، وقطعوا الاشجار ، ودرسوا ظاهر دمشق ، فدرأى معين الدين من المصلحة بقاء دمشق ببانياس وكان سيف الدين قدد طمع فيها ، فأعطاهم بانياس، وبقيت في أيبيهم حتى فتحها ذور الدين محمود، وكان قد وقع في دمشق في أيام الحصار طاعون .... وعاد سيف الدين غازي الى بلاده ....

وفيها توفي القندلاوي ، واسمه يوسف بن دوناس بن عيسى أبو الحجاح المغربي الفقيه المالكي ، ذكره جدي والحافظ ابن عساكر ، - 318 -

قال: قدم الشام، وسكن بانياس مدة، وانتقدل الى دمشدق فاستوطنها ودرس بها بمذهب مالك، وحدث بالموطأ وغيره، وقال الحافظ علقت عنه أحاديث يسيرة، وكان شيخا حسن المفاكهة حلو المناظرة شديد التعصب الأهل السنة، كريم النفس مطرحا التكلف قوي القلب صاحب كرامات.

#### ذكر مقتله

لما كان في اليوم السادس من شعبان ، أول قتال الفرنج دمشاق ، خرج الفندلاوي راجلا ومعه أصحابه، فالتقاه معين الدين أنر فقال الشيخ إن الله قد عذرك ليس لك قاوة على القتال ، ونحان نكفيك فارجع ، فقال قد بعت واشترى فلا والله لا أقيله لا أستقيله ، وقرأ : ( إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم ) الآية ، ومضى نحو الربوة ، فتلقاه طلب بين الربوة والنيرب فقتلوه فقال ابن الحكم الاندلسي هذه الأبيات :

بشط نهر داریا

أمورا ما تواتينا

أتانا مائتا ألف

عديدا أو يزيدونا

ورايات وصلبان

على مسجد خاتونا

فقلنا إذ رأيناهم

وقد جاؤوا يريدونا

وشيخا فندلاويا

فقيها يقصد الديثا

ولكن غادروا القب

س تحت الارض مدفونا

قال الحافظ ابن عساكر : أقام مدة ببانياس خطيبا ، وكان شيخا كبيرا ، ودرس بدمشق في حلقة المالكية ، ولما قتال حمال الى الباب الصغير فدفن به ، وقبره من جانب المصلى قريبا من الحائط ، وعليه بلاطة مذقور فيها شرح حاله ، ورآه بعض أصحابه في المنام في تلك الليلة فقال : ما فعل الله بك . فقال : في جنات عدن (على سرر متقابلين ) . [الصافات 3٤]

### السنة الرابعة والاربعون وخمسمائة

فيها ... جمع الفرنج من الساحل ليقصدوا بلا حلب ، فسار اليهم نور الدين بعساكره ، وجمع كبير من التركمان ، وكتب الى معين الدين أنر يستنجده ، فبعث إليه الامير برزان في عساكر دمشرة ، وجاءته عساكر أخيه سيف الدين غازي والجرزيرة ، وخرج الى انطاكية ، خرج إليه البرنس ، وكانت بينهم وقعة عظيمة كسرهم نور الدين الكسرة المشهورة ، وقتل من كنودهم ألفا وخمسمائة وأسر مثلهم ، وقتل البرنس وحمل رأ سله الى نور الدين فعاد إلى حلب بالغنائم الكثيرة والاسرى فبعث ببعضلها إلى أخيه وإلى الخليفة وإلى دمشق وإلى الملوك ....

وفيها فتــح ذور الدين حصــن أفـامية ، وكان على أهــل حمص وحماة منه ضرر عظيم ، كاذوا يشذون الغارات منه على البلاد .

وكان جوسلين الفرنجي صاحب تل باشر وأعزاز وعينتاب والراوندان ودربساك وكفرسود وليلون وبهسنا والبارة ومرعش، وكفر لاثا وحصن منصور وغيرها من الحصون شامالي (حلب)، وكان على المسلمين منه بلاء عظيم، فجهز اليه ذور الدين سلاحداره في جيش فظهر عليه جوسلين وأسر السلاحدار، وبعث به هدية الى صاحب الروم ابن قليج أرسالن، وقال نفات اليك سالحدار - 320

صهرك ، وسأبعث إليك بعد هذا غيره ، وكان ذور الدين قد صداهر ابن قليج أرسلان ، وبلغ ذور الدين قوله فعز عليه فدس جماعة وقال من قدر مذكم على جوسلين أعطيته من الأموال والبلاد مهما أراد ، فجاءت طادفة منهم فنزلوا في بلد عينتاب ، وخرج جوسلين ليغير عليهم ، فاستحسن امرأة فخلا بها تحت شجرة ، وكمن له التركمان فأخذوه اسيرا ، وكان نور الدين بحمص فحملوه اليه فأعطى من فأخذوه اسيرا ، وكان نور الدين بحمص فحملوه اليه فأعطى من جاء به عشرة آلاف دينار ، وكان أسره من أعظام الفتروح في الاسلام ، لأنه كان شجاعا مقداما غدارا ، غدر غير مرة بالمسلمين ، ولما حصل بيد نور الدين أخذ منه جميع ماذكرناه من القلاع والبلاد بعد ذلك وأمن الناس شره .

وفيها توفي معين الدين أنر بن عبد الله ، مملوك أتابك طغتكين ، وكان والي دمشق ، وكان صاحب أمرها نيابة ، عن أولاد طغتكين ، وكان صالحا عادلا محسنا كافا عن الظلم ، متجنبا للمأثم ، محبا للعلماء والفقراء ، أوقف أوقافا كثيرة على أبواب البر ، وبذل مجهوده في حفظ بيت سيده طغتكين ، فلما مات في تلاث عشري ربيع الآخر ، شرع أمرر مجير الدين ابرق في الانحلل ، وآل أمراده إلى الاضمحلال ....

## السنة الخامسة والاربعون وخمسمائة

فيها ... وقع الصلح بين دور الدين ومجير الدين صاحب دمشاق ، وقد ذكرنا أن دور الدين تأخر عن دمشق ، فلما سكنت الامطار ، عاد فنزل عليها وضايقها ، ثم إنه أشفق مان سافك دماء المسلمين ، فراسلوه ، وخرج إليه مجير الدين أبق والرئيس ابن الصوفي ، وبذلا له الطاعة ، وأن يخطب له على منبر دمشق بعدد الخليفة ، ويذقش اسمه على الدينار والدراهم ، فرضي وخلع على مجير الدين خلعة السلطنة والطوق والسوارين ، وعلى الرئيس خلعة الوزارة ، وطيب

قلوبهما ، وخرج ، ورحل الى حلب والقلوب معه لما غمر العالم من خيره ، وكان ذلك في المحرم من هذه السنة .

ووصل الملك مسعود قاصدا أنطاكية ، ونزل على تال باشر وضايقها في المحرم أيضا ....

...وفيها أسر ابن جوسلين ، وحمل الى قلعة حلب ، وسار ذور الدين ففتح قلعة أعزاز ، ورحل الملك مسعود من تل باشر بعد أن اشرفت على الاخذ ....

وفيها ملكت الفرنج عسقلان ، لانهمضايةوها ، وقتل مسن الفريقين خلق كثير ، وعجز من فيها ، فطلبوا الامان ، فامذوهم ، وكان بها النخائر والعدد والغلال ما لا يحصى ، وقيل إن أهلها كانوا في ضائقة يرتقبون كل يوم الاسطول والنجدة من مصر ، فبيناهم في أخر نفس ، وإذا بمركب صغير قد أقبل مسن مصر ، فاستبشر وا ، وإذا فيه رجل ومعه كتاب من مصر الى الوالي يقول ساعة وقوفك على هذا الكتاب ، تذفذ لنا من مقصبة عسقلان باقة قصب غلاظا تجعلها شبابات ، فقال للرسول : نعم الى غداة عد ، شم خرج في الليل الى الفرنج ، وأخذ أمانا لأهل البلد ، فلما طلع الفجر فتح الابواب ، ودخل الفرنج البلد ، فأحضر القاصد بالكتاب ، وقال :

## السنة السادسة والاربعون وخمسمائة

فيها ... في المحرم عاد نور الدين الى حصار دمشق ، فجاء فنزل عيون الفاسريا وامتد عسكره الى ما بين عذراء والقصير ، وأرسال الى مجير الدين يقول قد كنت اتفقت معكم ، وحلفت لكم ، والان قد صح أذكم ظاهرتم الفرنج ، فإن اعطيتموني عساكركم لأجاهد في سديل الله ، رجعت عنكم ، فلم يردوا عليه جوابا ، فرحل نور

الدين ، فجاء فنزل مشهد القدم ، وأحساطت عساكره بساليلا ، وضايقه ، ولم يزحف خوفا من سفك دمساء المسلمين ، وتسواترت الاخبار بمجىء الفرنج لنصرة مجير الدين ، فضاقت صدور العلمساء والزهاد من هذه الحالة ، ولم تزل المناوشات تعمل في كل يوم الي ثالث وعشرين صفر ، فرحل الى داريا مستعدا للقاء الفرنج ، وكان عسكره يزداد كل يوم قوة ، وعسكر دمشق يضعف ، ومع هذا فما كان يأنن لأحد في قتال المسلمين ، وما خرج عسكر دمشق إلا وعادوا مفلولين مكسورين ، وقرب الفرنج من داريا ، فأشار على ذور الدين خواصه بالرحيل ، وقالوا : نبقى بين الفرنج وبين عسكر دمشـق ، فارة فع الى الزبداني ، ووصل الفرنج الى داريا في جمع قليل ، وخرج مجير الدين والمؤيد إليهم ، واجتمعوا بملكهم فمما صمادفا عندهم من العسدة مساكانا يظناه ، فساتفقوا على نزول الفسرنج على بصرى فإنها عصات على مجير الدين ، ورحلوا الى رأس الماء ، وأرسل ذور الدين أربعة آلاف فارس إلى حدوران ، وبلغ ذور الدين فعاد الى دمشق ، وقيل نزل بعين الجر من البقاع ، وضايق الفرنج بصرى ، فلم يظفروا منها بطائل ، فعادوا الى بالادهم ، وبعثوا يطلبون من مجير الدين ما قرر لهم من المال عن تـرحيلهم ذور الدين عن دمشق ، وقالوا لولانا ما رحل .

وعرض ذور الدين عسكره بالبقاع ، وكان من عين الجرالى الدلهمية ، فكاذوا ثلاثين ألفا من عسكره والتركمان ، وغيرهم ، فعاد الى دمشق ، وقد أطمعته نفسه فيها ، فنزل ارض كوكبا من غربي داريا في ربيع الاول ، ثم رحل فنزل جسر الخشب ، ثم رحل الى مسجد القدم ، فنودي في دمشق بالعسكر والاحداث بالخروج الى قتاله ، فلم يخرج إلا القليل لما وقر في نفوسهم من استنجاد مجير الدين وابن الصوفي بالفرنج .

وبينما ذور الدين على دمشق وصله كتاب من الامير حسان المنبجي أنه افتتح مدينة تل باشر ، بالامان في ربيع الاول ، فضر بت البوقات والطبول في عسكر ذور الدين بالبشائر ، وأقام ذور الدين

على دمشق من غير قتال ولا زحف ، خوفا على المسلمين ، وقال لاحاجة لي إلى إراقة دمائهم بأيدي بعضهم بعضا ، وإنما أرفههم ليبذلوا نفوسهم في قتال الكفار ، ثم ترددت الرسائل بينه وبين مجير الدين وابن الصوفي على يد برهان الدين علي البلخي ، وأسد الدين شيركوه ، وأخيه أيوب نجم الدين ، وتقارب الامر الى تجديد أيمان وعهود وشروط اشترطها عليهم ، ورحل عنهم في العاشر من ربيع الاخر ، وسار بعض عسكر نور الدين نحو بصرى لأن واليها عصى على المسلمين ، وبعث فاعتضد بالفرنج ، فاستدعى نور الدين من دمشق المناجيق وآلة الحصار ، وبعث نور الدين إليه قطعة من عسكره .

وجاء نور الدين الخبر بأن عسكر الرقة أغار على قلعة جعبر، فخرج الامير عز الدين علي بن مالك في أصحابه إليهم، وقد أغاروا على أطراف أعماله ليخلص ما استاقوا ، فالتقى الفريقان وأصحابه سهم من كمين ظهر عليه فقتله ، فرجعوا به الى قلعة جعبر، واجلسوا ولده مالك بن علي في منصبه واستقام أمره ، وفي رجب توجه مجير الدين في جماعة من عسكره وخواصه الى حلب بقصد خدمة نور الدين ، وطاعته ، فالتقاه وأكرمه ، وخلع عليه وبالغ في الفعل الجميل في حقه ، وقرر معه تقريرات اقترحها عليه ، شم عاد عنه الى دمشق مسرورا فدخلها في آخر شعبان .

وفيها قصدت الفرنج بقاع بعلبك على غرة من أهلها ، ونهبوا ما فيها من المواشي ، وسبوا النساء واسروا الرجال ، ولم يبقدوا على أحد ، وكان ببعلبك عطاء الخادم فبعث الرجالة في إثرهم ، واجتمع اليهم من البقاع خلق عظيم واتبعوهم فلحقوهم ، وقد أرسل الله عليهم من الثلوج المتداركة ما أبطأهم عن الوصدول الى بلادهم ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وخلصوا الاسارى والمواشي ، ومن سلم من الثلج .

# السنة السابعة والاربعون وخمسمائة

فيها ... وفي المحرم فتح ذور الدين محمود رحبة انطورطوس عذوة ، فطلبوا الامان على النفوس فامنهم ، وملك عدة مان الحصون ، منها المرقب ، وكان على الاسلام منه ضرر عظيم ...

## السنة الثامنة والاربعون وخمسمائة

فيها ... ضايقت الفرنج عسقلان ، فبعثوا الى نور الدين يستصرخون به ، والى مجير الدين ابق صاحب دمشق ، فتوجه مجير الدين أبسق الى نور الدين وعند نور الدين تسركمان كثير ، فاتفقوا على النزول على بانياس ليشغلوا قلوب الفرنج بالناس النازلين على عسقلان ، فساروا إليها يوم السبت تاسع وعشرين صفر ، وليس فيها من الفرنج من يحميها ، فسوقع الخلف بين المسلمين ، فعاد مجير الدين الى دمشق ونور الدين الى حمص ....

## السنة التاسعة والاربعون وخمسمائة

وفيها ملك نور الدين محمود دمشق وسببه ما ظهر من مجير الدين من الظلم ومصادرة أهلها وسفك دمائهم ، وأخذ أموالهم ، وقبضه على جماعة من الاعيان ، واستدعى سيف الدولة ابن الصوفي الذي ولاه رئاسة دمشق لما أخرج أخاه وجيه الدولة منها فقتله في القلعة ، ونهب داره وأحرق دور بني الصوفي ، ونهب أموالهم ، وتكاثرت مكاتباته الى الفرنج يستنجدهم ويطمعهم في البلاد ، وكان مراد نور الدين من أخذ دمشق أنه كان في عزمه خلاص القدس من الفرنج ، وبلاد الساحل ، وكانت دمشق في طريقه ، وطمع الفرنج في مجير الدين ، وكان قد أعطاهم بانياس ، فكانوا يشذون الغارات الى باب

دمشق فيقتلون ويأسرون ، وكان مجير الدين قد جعل الفرنج كل سنة قطيعة يأخذها منهم ، وأذل الاسلام وأهله في أيامه وساءت سيرته وكثر فساده ، فكانت الامراء والاعيان بدمشق أصحاب نور الدين يقولون : الغياث ، وقالوا : إن شئت حصرناه في القلعة ، فرأى نور الدين أخذ مجير الدين باللطف ، وقال إن أخذته بالقوة استغاث بالفرنج وأعطاهم البلاد ، فيكون وهنا عظيما على الاسلام .

وكان من أشد الأمور على الفرنج أن يأخسذ نور الدين دمشسق، لأنه كان أحرق قلاعهم وخرب بلادهم ، وكان ليس له دمشق ، فكيف وقد صارت له ، فإنه يتقوى بها ، فعدل الى ملاطفة مجير الدين ، ومكاتبته وبعث اليه بهدايا ، فأنس به ، وصار يكاتبم يستشيره ، فكان نور الدين يكتب إليه بأن فلانا يكاتبني وفلانا يكاتبني ، فتسارة يقبض مجير الدين عليهم ، وتارة يذفيهم ، فخلت دمشق مسن الامراء ، ولم يبق عنده غير عطاء بن حفاظ الخادم السلمي ، وكان صاحب بعلبك ، قد رد إليه مجير الدين أمسر دولتسه ، وكان ظسالما ، فكتب ذور الدين الى مجير الدين يقول: قد نفر عليك عطاء بن حفاظ قلوب الرعية فاقبض عليه ، وعلم ذور الدين أنه لايتم له أمر في دمشق مع وجود عطاء ، فقبضه مجير الدين ، وأمر بقتله ، فقال له عطاءه لاتقتلني فإن الحيلة قد تمت عليك ، ونهب ملكك ، وسترى ، فلم يلتفت إليه وقتله ، فحينئذ قوى طمع نور الدين في دمشق ، وأرسل الى احداثها وأعيانها ، فأجابوه فسار إليها ، ونزل عليها ، وكتـب مجير الدين الى الفرنج يستنجد بهم ، وبسذل لهسم بعلبك وأمسوالا كثيرة ، وبلغ ذور البين ، فارسل الى الاحداث ، ففتحوا له الباب الشرقي ، فدخلها عاشر صدفر وقيل سلخ ذي الحجة .

وهصر مجير الدين في القلعة وبلغ ذلك الفرنج فتوقفوا ، وقال أبو يعلى بن القلانسي : ووصل اسد الدين شيركوه الى غوطة دمشـق في الف فارس ، فنزل على النقب في المرج على أنه رسول من نور الدين فلم يخرج إليه أحد من دمشق ، وذلك في الثاني من المحرم فلما كان يوم الاحد ثالث صفر وصل نور الدين بعسـكره وخيم بعيون الغـار

شيئًا ثم رحل من الغد فنزل بيت الابار(٥) وزحف على البلد من شرقيه وزحف اليه من عسكر دمشق وأحداثه الخلق الكثير ووقع الطراد بينهم أياما ، فلما كان يوم الاحد عاشر صدفر زحف نور الدين وظهر إليه العسكر من دمشق على العادة ، ووقع الطراد بينهم فدفعهم ذور الدين الى باب كيسان ولم يبق على السور احدد لسوء تدبير مجير الدين ، وجاء واحد من رجالة ذور الدين الى السور وعليه أمرأة يهودية فدلت له حبلا فتسلق فيه وتبعه الرجالة وأصعدوا علما ، فصاح أصحاب ذور الدين : ذور الدين يامنصور وامتنع الاجناد والرعية من القتال لما هم عليه من بغض مجير الدين وظلمه ، وعسفه للرعية ، ومحبتهم لذور الدين لعدله وخيره وبادر بعض قطاع الخشب بفأس الى الباب فكسر اغلاقه وفتحه ، ودخل العسكر فلم يقف بين أيديهم أحد ، ودخــل ذور الدين وعســكره ، ودخــل مجير الدين إلى القلعة ومعه خواصه وأغلق بابها ، فأرسل إليه ذور الدين بأمان أهل البلد على ذفوسهم ودورهم وأموالهم ، وتقرر الامر بينه وبين مجير الدين على حمص ، وكتب له منشور بذلك ، وخرج إليها بسأمواله وأشبيائه ، وأحسس ذور الدين إلى الناس واطلق المكوس والضمانات ودور البطيخ وسوق الخيل وما يؤخذ من الانهار وغير ذلك ، وكان مجاهد الدين بزان محبوسا في القلعة ، ووصل الرئيس مؤيد الدين بن الصوفي إلى داره غير متعرض لشيء من الولايات وكان في نيته فساد فسر الناس بموته.

#### فصل

وفيها قتل الظافر صاحب مصر ، واقام مجير الدين بحمص وكاتب أحداث دمشق في إثارة الفتنة ، وبلغ نور الدين فأعطاه بالس ليبعده من دمشق ، فلم يرض بها ، ورجع إلى بغداد فبنى دارا مقابل النظامية ، وأقام بها حتى مات وسنذكره .

وفيها وصلت مراكب الفرنج الى تنيس فقتلوا وأسروا ونهبوا وعادوا .

#### السنة الخمسون وخمسمائة

وفيها ....

### السنة الحابية والخمسون وخمسمائة

وفيها ....

## السنة الثانية والخمسون وخمسمائة

وفيها كانت زلازل عظيمة بالشام وحلب وحماة وشيزر وأفامية وكفور وخور طلب والمعلم وحمص، وأنطول المحلول وطرابلس، ودمشق، وجميع العواصم، وهلك خلق عظيم، حتى روي ان معلما كان بحماة في كتاب، فقام من الكتاب يقضي حاجته، ثم عاد وقد وقوع المكتب على الصبيان فمساتوا بأسرهم، وأعجب من هذا أنه لم يأت أحد يسأل عن صبي كان له في المكتب ووقعت أبراج القلاع وغيرها، وهلك جميع من في شيزر الا امرأة واحدة وخادم وساخت قلعة أفامية، وانشق تال جيرون نصفين وظهر فيه بيوت وعمائر وذوا ويس، وانشق في اللانقية موضع وظهر فيه صدم قائم في الماء، وخربت صبيدا وبيروت وطرابلس وعكا وصور وجميع قلاع الفرنج.

وفيها ملك نور الدين محمود حصن شيزر وزال عنها ملك بني منقذ الكنانيين .

## السنة الثالثة والخمسون وخمسمائة

وفيها نازل نور الدين قلعة حارم وأقسام بها أياما فلم يقسدر عليها ، فرحل عنها ، ثم جاء بعد ذلك فحصرها وفتحها وسنذكره .

وفي سلط صلف نزلت الفللونج على داريا فللمتحرقوها ونهبوها ، وكاذوا قد جاؤوا بغتة ، وخرج اليهم احداث دمشق فقاتلوهم الى الليل فأحرقوا جامعها وأذوا أهل الاقليم .

# السنة الرابعة والخمسون وخمسمائة

وفيها حشد ملك الروم وجمع ، ووصل الى الشام ، وجمع نور الدين عليه العساكر ، وقلت ميرتهم فعادوا راجعين وغنمهم المسلمون ،

وفيها نزل ذور الدين محمود على حران وأخدها من أخيه أمير ميران وأعطاها زين الدين علي اقطاعا ، وسدبه أن ذور الدين لما مرض وقع الاياس منه ، وكاتب أخوه أمير ميران الجند ، وطمع في الملك فشق على ذور الدين

### السنة الخامسة والخمسون

وقبها ....

## السنة السادسة والخمسون وخمسمائة

وفيها في رُبيع الأول نقل المقتفي الى الرصافة ليلة الأربعاء ، وانزل تابوته في الزبزب ومعه جميع ارباب الدولة . وفيها قتل طلائع بن رزيك بمصر .

#### فصل

وفيها توفي الصالح طلائع بن رزيك ، أبو الغارات ، وزير الديار المصرية ، أقام وزيرا سبع سنين على أحسان الوجوه ، وبسط العدل والاحسان ، فلما كان العاشر من رجب وثب عليه باطني بين القصرين ، فضربه بسكين في رأسه ، شم في تسرقوته ، فحمال الى داره ، وقتل الباطني ومات طلائع من الغسد ، فحسان الناس عليه ، وبكوا واقيمت المأتم بين القصرين والشوارع ومصر ، لأنه كان جوادا محسنا مشفقا على الرعية دينا صالحا كاسمه ، كثير الصدقات ، حسن الآثار بني جامعا على باب زويلة وآخر بالقرافة في سنة أربعين وخمسمائة ، وبنى تربة الى جانبه وهو مدفون بها ، وعمر المساجد وكان يفتقد أرباب البيوت وكان فاضلا شاعرا وله ديوان مليح ، ورثوه الشعراء وقام بعده ولده رزيك بن طلائع بأمر وخمسمائة ، وقتل في دهليز القصر في سنة تسع وأربعين وخمسمائة ، وقتل في دهليز القصر في سنة ست وخمسين وخمسائة وخمسائة ، وقتل في دهليز القصر في سنة ست وخمسين وخمسائة

# السنة السابعة والخمسون وخمسمائة .....

وفيها حاصر ذور الدين محمود بن زذكي حصن حارم ، واجتمع المائة رنج ورا سلوه ولاطفوه ، وكانوا خلقا عظيما ، فسرجع الى - 330 -

حلب ، وكان معه مؤيد الدين اسامة بن مرشد بن مذقذ الذي أخرجه عمه من شيزر ونزل بدار الى جانبها مسجد ، وكان قد نزل بها عام أول وحج ثم عاد الى المنزل بعد عوده من الغزاة فكتب على حائط المسجد :

لك الحمد يامولاي كم لك منة على وفضل لايحيط به شكري على وفضل لايحيط به شكري نزلت بهذا المقام اذ كنت قافلا من الغزو موفور النصيب من الأجر ومنه رحلت العيس في عامي الذي مضى نحو بيت الله والركن والحجر فأديت مفروضي وأسقطت ثقل ما تحملت من وزر الشباب على ظهري (٧)

وفيها توفيت زمرد خاتون بنت جاولي أخت الملك دقاق بن تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان ، وأم شمس الملوك اسماعيل ، وشهاب الدين محمود ابني بوري بن طغتكين .

قرأت القرآن على أبي محمد بــن طــاووس ، وأبــي بــكر القرطبي ، وسمعت الحديث مـن نصر بــن ابــراهيم المقــدسي وغيره ، وكانت محبة للعلماء وأهل الخير حذفية المذهب ، وهي التي بنت مسجد خاتون على الشرف بأرض صنعاء من دمشق ، وأوقفت عليه الأوقاف الكثيرة ، وليست خاتون التي بنت خـانقاه الصــوفية على الشرف القبلي من القبلة ، تلك بنت معين الدين أنر زوجـة نور الدين محمود بن زنكي ، وتزوجها صلاح الدين ، وســنذكرها بعــد الثمانين وخمسمائة ، ودفنت بجبـل قـاسيون ، وهــي التـي بنت مدرسة خاتون بدمشق .

وأما صاحبة هذه الترجمة فهي التي ساعدت على قتـل ابنهـا شمس الملوك اسماعيل لما كثر فساده وسفكه للدمـاء وقتله خـواص - 331 -

أبيه ومصكدرات الناس ومكواطأة الفكرنج على بكلاد المسلمين ، فأراحت منه العباد ، وطهرت منه البلاد .

وقال الحافظ ابن عساكر: ديرت عليه حتى قتـل بحضرتهـا، وأقامت أخاه محمودا مكانه ، وقد ذكرنا ذلك ، وتزوجها أتابك زذكى طمعا في دمشق فلم يظفر بطائل ، ونقلها الى حلب ، ولما قتل أتابك على قلعة جعبر عادت الى دمشق فأقامت مدة ، ثم حجت على طريق العراق ودخلت بغداد وعادت الى الحج فجاورت بها سنة حتى توفيت ، ودفنت بالبقيع ، وكان قد قل مابيدها فبلغنى أنها كانت بالمدينة تغربل القمح والشعير وتتقوت بأجرهما ، وكانت كثيرة البروالصدقات والصوم رحمها الله تعالى .

وفيها أقام ذور الدين بحمص أياما ، ثم نزل بــلاد الفــرنج فنزل بالبقيعة تحت حصن الأكراد عازما على حصار طرابلس، ومعه خلق عظيم وضربوا خيامهم ، ولم يكن للمسلمين يزك ولاطليعة ظنا من نور الدين أنهم لايقدمون عليه ، فبينما الناس وسط النهار لم يرعهم الا ظهدور الصدابان مدسن وراء الجبدل الذي عليه الحصن ، فالسعيد من ركب فرسه ونجا ، وخرج نور الدين من خيمته وعليه قباء فركب ذور الدين فررس النوبة وفي رجله شبحة قطعها كردي فنجا ذور الدين ، وقتال الفسارنج وأسروا خلقاا عظيما ، واستولوا على العسكر بما فيه ، وكان من قلة الحزم حيث غفلوا عن العدو ، ولم يستظهروا باليزك والطلائع ، وجاء ذور الدين الى حمص فلم يدخلها ، واجتمع اليه من نجا من المعركة ، وأرسل الى حلب ودمشة ، وأحضر الخيام والسلاح والخيل وفرقها في الناس، ومن قتل أبقى اقطاعه على ولده، والا فأهله وكان من عزم الفرنج قصد حمص ، فلما بلغهم نزول نور الدين على البحيرة قالوا : ما فعل هذا الا عن قوة فتوقفوا وفرق في يوم واحد مائتي الف دينار ، وجاء رجل وادعى أنه ذهب له شيء كثير وكان الأمرر بخلافه ، فكتب النواب الى نور الدين أنه مبطل في دعواه ، فكتب اليهم لاتكدروا عطاءنا فاني أرجو من الله الأجسر على القليل والكثير، وكتب اليه النواب ان الادارات والوقوف كثيرة في البلاد على الفقراء والفقهاء والصوفية، ولو حملناها اليك في هذا الوقت لاستعنت بها وتعيد العوض، فغضب وكتب اليهم: (إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم)( ٨) وهال أرجاو النصر الا بهؤلاء، وهل تنصرون الا بضعفائكم، فكتب النواب اليه فاذا لم تغير عليهم شيئا، وقد وقعت في هذه الورطة العظيمة، فلو أمارتنا لا قترضنا من أرباب الأموال مانستعين به على جهاد العدو فقد نفدت الخزائن، ويطمع العدو في الاسلام، فبات مفكرا وقال في نفسه نقترض ثم ندفع العوض ثم قال ما فعل، وبات قلقا الى وقت السحر فنام فرأى انسانا ينشد:

احسنوا مادام أمركم نافذا في البدو والحضر واغنموا أيام دولتكم انكم منها على خطر

فقام مرعوبا مستغفرا مما خطر له وعلم ان هـنا تنبيه مـن الله تعالى ، فكتب اليهم لاحاجة لي في أمـوال الناس وعاد الفـرنج الى بلادهم.

### السنة التاسعة والخمسون وخمسمائة

وفيها حارب أمير ميران أخاه نور الدين فكسره نور الدين وسنذكره في ترجمة أمير ميران في السنة الآتية .

وفيها فتحت خارم في شهر رمضان في هذه السنة وكان السبب فيه ان نور الدين لما اصابه بالبقيعة ما اصابه بعث الى ملوك الاطراف: الى أخيه قطب الدين بالموصل، وفخرر الدين قررا أرسدلان بالمحصن، ونجرم الدين البري بمساردين، وغيرهمم يطلب النجدة، فأخبره نجم الدين بأنه جمع العساكر مجدا وعلى مقدمته - 333

زين الدين على كوجك ، وأما فخـر الدين قـرا أرسـلان فقـال له اصحابه : على أي شيء قد عزمت ؟ قال : على القعود فان نور الدين قد أثر فيه الصوم والصلاة فهو يلقى نفسه والناس معه في المهالك ، فوا فقوه .

فلما كان من الغد نادى في عسكره بالمسير الى الفراة فقيل له في ذلك فقال: أن ذور الدين قد كاتب زهاد بلادي المنقطعين عن الدنيا وذكر لهم ماجرى على المسلمين من الفرنج ، وطلب منهم الدعاء وسألهم أن يحذوا المسلمين على الجهاد ، وقد قعد كل واحد معه جماعة يقروون كتب نور الدين ويبكون ويدعون له وعلى ، فان تأخرت خرج أهل بلادي عن طاعتي ، شم سافر بذفسه ، ولما اجتمعت العساكر على حلب سر ذور الدين بقدومها ، وسار على حارم فنازلها ، قبلغ الفرنج فحشدوا وجاؤوا في ثلاثين ألفا وفيهم البردس صاحب انطاكية ، والقومص صاحب طراباس وابين جوسلين والدوك، وهو رئيس القوم، وكان فيهم من الرجالة مالا يحصى ، ولما تراءى الجمعان صعد ذور الدين على تل عال فشاهد من القرنج ماأذهله وهاله ، قنزل وانقرد عن العساكر ، ونزل عن قرسه وصلى ركعتين ومرغ وجهه على التراب وبكى ، وقال: ياسسيدي هذا الجيش جيشك ، والدين دينك ، ومن محمود في الناس ، الهعل مايليق بك .

وحملت الفرنج على الميمنة وفيها عسكر حلب فاندفعوا بين أيديهم ليبعدوا عن الراجل ، وتبعهم الفرنج ، فعطف ذور الدين على الرجالة فحصدهم بالسيف، ورجعت الفرنج فلم يروا الا الرجالة على الأرض فانخلعت قلوبهم ، وأحاط بهم المسلمون فسذلوا وخضعوا ، وعمل فيهم السيف فلم يبق منهم الا من نجاب به فرسه ، واسر دور الدين ابن جوسلين من ملوكهم وسنتة آلاف من أكابرهم ، وغذم ماكان معهم من الأموال والخيل والسلاح والخيام وغير ذلك ، وفتح حصن حارم في حادي عشرين رمضان يوم الجمعة ، وعاد الى حلب بالأسارى والغنائم وامتلأت حلب منهم فبيع الأسير بدينار وفرقهم ذور الدين على العساكر واعطى أخاه وصاحب الحصن الأموال العظيمة والتحف الكثيرة ، وعادوا الى بلادهم ، ثم فاداهم ذور الدين وكان قد استفتى الفقهاء فاختلفوا فقال قوم : يقتل الجميع ، وقال آخرون : يفادى بهم ، فمال ذور الدين الى الفدية ، فأخذ منهم ستمائة الفدينار معجيلا وخيلا وسلاحا وغير ذلك ، فكان ذور الدين يحلف بالله أن جميع مابناه من المدارس والربط والمارستانات وغيرها من هذه المفاداة ، وجميع ماوقفه منها ، وليس فيها من بيت المال درهم واحد .

# السنة الستون وخمسمائة

#### قصال

.... فيها فتح نور الدين بانياس عنوة وكان معه أخوه نصرة الدين أمير ميران فأصابه سهم فأذهب احدى عينيه ، فقال له نور الدين لو كشفت عما اعد لك من الأجر لتمنيت نهاب الأخرى ، وكان ولد معين الدين الذي سلم أبوه بانياس للفرنج قائما على رأس نور الدين ، فقال له نور الدين : للناس بهذا الفتح فرحة واحدة ، ولك فرحتان ، قال : يامولانا ولم ؟ قال : لأن اليوم بردت جلدة أبيك من نار جهذم .

وفيها فوض نور الدين شحنكية دمشق الى صلاح الدين يوسف ابن أيوب على ماقيل فأظهر السياسة ونفلت الأمسور فقال عرقلة (٩):

رويدكم يالصوص الشآم فاني لكم ناصح في مقالي وإياكم من سمي النبي يوسف رب الحجى والجمال فقطع أيدي النساء وهذا يقطع أيدي الرجال

#### فصدل

وفيها توفي امير ميران بن زنكي أخو نور الدين محمدود أصدابه سهم على بانياس في عينه ، وقد ذكرنا أن نور الدين لما مرض كاتب أمير ميران الأمراء ، فلما برأ نور الدين سار إليه وأخذ حدران منه فطرده فمضى الى صداحب الروم ، وجيش الجيوش في سدنة تسدع وخمسين وخمسمائه ، وانضدم اليه خلق كثير وكان نور الدين نازلا على رأس الماء فالتقوا فكسر نور الدين وقتل أخدو مجدد الدين بدن الداية ونهب عسدكر نور الدين ، ورجدع أمير ميران الى صداحب حصن كيفا مستجيرا به ، فيقال إنه مات عنده ، ويقال انه شفع فيه نور الدين فقبل شفاعته ، ومات بدمشق .

# السنة الحابية والستون وخمسمائة

وفيها فتح ذور الدين العريمة وصلافيتا وهلدم قلعتاهما وسورهما ، ومضى اليه غازي بن حسان صاحب منبج ، وأعطاه الرقة

### السنة الثانية والستون وخمسمائة

.....وفيها عاد اسد الدين شيركوه الى مصر ، وهيي المرة الثانية ، وسببه أن العاضد كتب الى ذور الدين محمدود يستنجده - 336

على شاور ، وأنه قد اشتد الأمر وظلم وسفك الدماء ، وماكان في قلب نور الدين مسن شساور لأنه غدر بسأ سد الدين واسستنجد الفرنج ، فسار أسد الدين من دمشق منتصف ربيع الأول ومعه ابسن أخيه صلاح الدين ، فنزل الجيزة غربسي مصر على البحر ، وكان شاور قد أعطى الفرنج الأموال وأقطعهم الاقطاعات ، وأنزلهم دور القاهرة ، وبنى لهم أسواقا ، وكان يتقدمهم الملك مرى وابسن بيرزان ، فأقام أسد الدين على الجيزة شهرين ، شم عدى الى بسر مصر والقاهرة في خامس عشرين جمادى الآخرة .

### ذكر وقعة البابين

ولما عدى أسد الدين صعد الى البابين ، وخرج شاور والفرنج ورتب العساكر ، فجعل الفرنج في الميمنة مع ابن بيرزان ، وعسكره في الميسرة ، وأقلم الملك مسري في القلب في شهدوكة الفهدرنج والخيالة ، ورتب أسهد الدين عسماكره فجعل صملاح الدين في الميمنة ، والأكراد في الميسرة ، وأسد الدين في القلب ، فحمل الملك مري على القلب فتعتعه ، وكانت أثقال المسلمين خلفهم ، فماشتغل الفرنج بالنهب ، وحمل صلاح الدين على شاور فهكسره ، وفرق جمعه ، وعاد أسد الدين الى صلاح الدين ، فحملا على الفرنج فانهزموا فقتلوا منههم ألوفهم ، وأسروا مسمائة وسلمين فارسا ، وطابوا القاهرة ، فلو سماق أسهد الدين خلفهم الكالقاهرة ، وانما حول الى الاسكندرية فتلقاه أهلها طمائعين ، وولى عليها ابن أخيه صلاح الدين ، فأقام بهما وسمار أسمد الدين إلى الصعيد ، واستولى عليه ، وأقام يجمع أمواله ويجبي خراجه ،

وخرج شــاور والفــرنج مــن القــاهرة فحصروا الاسكندرية ، فأقاموا عليها أربعة أشهر ، وأهلها يقاتلون مـع صلاح الدين ويقوونه بـالمال ، وبلغ أسـد الدين فجمــع عرب البلاد ، وسار الى الاسكندرية ينجد صلاح الدين ، وعاد شاور الى

القاهرة ، وراسل أسد الدين وأعطاه اقطاعا بمصر وعجل له مسالا فعاد الى الشام ، وصلاح الدين يتبعه ، واعتذر الى ذور الدين بكثرة الفرنج والمال ورأى صلاح الدين مافعله أهل الاسكندرية ، فلما ملك أحسن اليهم وسنذكره .

ثم أن المفرنج طلبوا من شاور أن يكون لهم شحنة بالقاهرة وتكون أبوابها بأيدي فرسانهم، ويحمل اليهم في كل سنة مائة ألف بينار، ومن سكن منهم القاهرة يبقى على حاله، ويعدود بعض ملوكهم الى السحاحل، وكان نور الدين ينظر مسن سحر رقيق، ويخاف على مصر غلبة الفرنج عليها فسار بعساكره الى الساحل وفتح المنطيرة، وقلاعا كثيرة، فخاف من كان بمصر مسن الفرنج، فعادوا الى السحاحل في سحنة أربسع وسحتين وخمسمائة، وسنذكره.

### السنة الثالثة والستون وخمسمائة

وفيها .....

### السنة الرابعة والستون وخمسمائة

وفي المحرم ملك نور الدين محمود قلعة جعبر ، خرج صاحبها ابن مالك العقيلي فأخذه بنو كلاب ونهبوا به الى نور الدين ، فأحسن اليه وأكرمه وقال أنت عاجز عن حفظها فاختر ماسميت من البلاد والاقطاعات فامتنع ، فأرسل اليها نور الدين فخر الدين مسعود بن علي الزعفراني ومجد الدين ابن الداية فحصراها ، فلم يقدرا عليها ، ثم ان صاحبها طلب من نور الدين سروج وأعمالها ومالا فأعطاه وتسلمها ، وهذه القلعة مازالت في يد بني مالك من أيام السلطان ملك شاه الى هذه السنة ، وبلغ نور الدين أنهم كان لهم رجال يقطعون الطريق .

وفي صفر خرج الفرنج من عسقلان والساحل طالبين الديار المصرية ، فنزلوا على بلبيس وأغاروا على الريف فقتلوا وأسروا ، فأخرج شاور من كان بالقاهرة من الفرنج ، وقتل البعض وهرب الباقون ، وأمر شاور أهال مصر أن ينتقلوا الى القاهرة وأحرق مصر، وسار الفرنج من بلبيس فنزلوا على القاهرة في تاسم صدفر ، وضايةوها وضربوها بالمناجيق ، فلم يجد شاور بدا ان كتب لذور الدين بسأمر العساضد ، وكان الفسرنج لما وصساوا الى مصر في المرتين الأولتين اطلعوا على عوراتها وطمعوا فيها ، وعلم ذور الدين فاسترجع وخاف عليها ، وجاءته كتب العاضد وشاور ، فقال نور البين لأسد البين: خذ العساكر وتوجه اليها، وقال لصلاح البين اخرج معه فامتنع وقال: يام ولانا يكف م مالقينا مات الشدائد ، فقال : لابد من خروجك ، فما أمكنه مخالفة ذور الدين فساروا الى مصر ، وبلغ الفرنج فسرجعوا الى الساحل ، وقيل ان شاور أعطاهم مائة ألف بينار ، وجاء أسد البين فنزل على باب القاهرة ، فاستدعاه العاضد الى القصر وخلع عليه في الايوان خلع الوزراء ، وسر أهل مصر بوصوله .

وقيل انه لم يستدعه وانمسا بعسث اليه بسالخلع والأمسوال والاقامات ، وللامراء الذين معه ، وأقسام مسكانه وأربساب الدولة يترددون الى خدمته كل يوم وشساور لم يقدر على منعهم لكئسرة العساكر وكون العاضد مسائلا الى أسسد الدين ، فسكاتب الفسرنج واستدعاهم وقال يكون مجيدتكم الى دمياط في البحسر والبسر ، وبلغ أعيان المصريين فاجتمعوا عند أسد الدين وقالوا : شاور هو فسساد العباد والبلاد ، وقد كاتب الفسرنج وهسو يكون سسبب هسلاك الاسلام ، ثم إن شاور خاف لما تأخر وصول الفرنج فشرع في عمل دعوة لأسد الدين والأمراء ويقبضهم فنهاه ابنه الكامل وقال : والله لئن لم تنته من هذا لأعرف أسد الدين ، فقال له شاور والله لئن لم أفعل هسذا لنقتلن كلنا ، فقسال له ابنه لأن نقتسل والبسلاد بيد المسلمين ، خير من أن نقتل والبلاد بيد المربخ شارط لشاور ثلث البلاد ، فأرسل أسسد الدين يطلب منه المال

فجعل يتعال ويماطل وينتـظر وصـول الفرنج الى البـكد فقتلوه ، وسنذكره في موضعه ، ولما قتـل بعث العاضد منشورا بالوزارة لأسد الدين بخط الفاضل وعليه بخط العاضد نسخة الأيمان إلى اسد الدين ، وحلف كل واحد منهما لصاحبه بالوفاء والطاعة والصفاء ، فتصر ف أسد الدين شهرين ومات ، ولما احتضر أوصى لابن أخيه صلاح الدين ، فاختلف عليه جماعة من الأمراء وسنذكره في عقيب وفاة أسد الدين ، وبلغ ذور الدين اتفاق الأمراء على صلاح الدين في ذلك . انتهى .

#### قصال

وفيها توفي صاحب دمشق وهو مجير الدين بن محمد بن بوري بن اتابك طغتكين ببغداد ، ودفن بداره التي عند النظامية ، وبلغ ذور الدين فجلس له في العزاء ، وقد ذكرنا سيرته .

### فصدل

وفيها قتل شاور كما ذكرنا وقائعه الى هذه السنة ، وكان جبارا لاينظر في عاقبة الأمور سفاكا للدماء ، ممدوحا قد مسدحه عمسارة اليمنى الشاعر بقصائد .

### ذكر مقتله

عزم على عمل دعوة لأسد الدين والأمراء ثم يقتلهم وأن ابنه الكامل نهاه ، واختلفوا في كيفية مقتله على أقوال :

احدها : ان الأمراء اتفقرا على قتله لما علمراء المحكاتبته - 340 - للفرنج ، وأن أسد الدين تمارض ، وكان شاور يخرج اليه كل يوم والطبل والبوق يضرب بين يديه على عادة وزراء مصر ، فجاء ليعود أسد الدين فقتلوه .

والقول الثاني: أن صلاح الدين وجرديك اتفقا على قتله فأخبرا أسد الدين فنهاهما ، وقال: لاتفعلا فنحن في بلاده ومعه عسكر عظيم فسكتا ، واتفصوق أن أسطل الدين ركب الى زيارة الشافعي ، فأقام عنده ، وجاء شاور على العاده لأسد الدين ، فالتقاه صلاح الدين وجاء شاور على الغادة في الزيارة فامتنع ، فجذباه فوقع الى الأرض فقتلاه

والقول الثالث: انهما لما جذباه لم يمكنهما قتله بغير أمسر أسسد الدين وسحبه الغلمان إلى الخيمة ، وانهزم اصحابه الى القاهرة ليجيشوا عليهم ، وعلم أسد الدين فعاد مسرعا ، وجاء رسول من العاضد برقعة يطلب من أسد الدين رأس شاور ، وتتابعت الرسل ، وكان أسد الدين قد بعث الى شاور مع الفقيه عيسى يقول: لك في رقبتي أيمان وأنا خائف عليك من الذي عندي فلا تجىء ، فلم يلتفت وجاء على العابة فجذبوه بالقوة عن فرسه وأبخله جرديك إلى الخيمة ، وحسر رأسه الى العاضد فسر به ، ودعا العاضد ولد استرجع ، وبعثوا برأسه إلى العاضد فسر به ، ودعا العاضد ولد شاور الكامل فقتله في الدهليز ، وقتل أخاه ، واستوزر أسد الدين على ماذكرنا ، وقتل شاور في ربيع الآخر .

وفيها توفي أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين ، أقام في الوزارة شهرين وأياما لأنه وزر في ربيع الآخر ، وتوفي فجاءة يوم السبب ثاني عشرين جمادى الآخرة ، وكانت وزارت ه شهرين وخمسة أيام ، وكان كثير الأكل للحوم الغليظة ، وكان يواتر التخصم والخوانيق ، فاعتراه خانوق عظيم فقتله ، ودفن بظاهر القاهرة الى أن مات أخوه نجم الدين أيوب ، فحملا جميعا الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فدفنا في رباطيهما ، ولما مات كان قد أوصى الى ابسن

اخيه صلاح الدين ، فاختلف الأمراء عليه ومنهم عز الدين الياروقي رأس الأدراك ، وسيف الدين علي بن أحمد الهكاري المسطوب ملك الأكراد ، وشهاب الدين محمود صاحب حارم وهو خال صلاح الدين وجماعة وكل واحد منهم رام أن يكون له الأمر ، فبادر العاضد واستدعى صلاح الدين ، وخلع عليه في الايوان خلعلمة الوزارة ، وكتب عهده كما فعلل بسأسد الدين ، ولقبله الماك الناصر ، وقيل إذما لقبه المستضيء بعد ذلك ، وشرع الفقيه عيسي في تفريق البعض عن البعض ، واصلاح الأمور لصلاح الدين ، وبدل صلاح الدين الأموال وأحسن الي جميعهم ، وأقام نائبا عن ذور الدين يدعو لذور الدين على المنابر بعد العاضد ولصلاح الدين بعدهما ،

وذكر الحافظ ابن عساكر أسسد الدين فقسال: قسد ولي دمشق ، وأقام يحسارب الفرنج ، وفتح حصونا كثيرة ، وكان شجاعا مقداما صارما مهيبا ، وحسج سسنة خمس وخمسين وخمسمائة وذكر فتوح مصر .

انتهت ترجمة اسد الدين والحمد لله وحده وصدلى على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم.

# السنة الخامسة والستون وخمسمائة

وفيها نزلت الفرنج على دمياط يوم الجمعة ثالث صفر ، وجدوا في القتال ، وأقاموا عليها ثلاثة وخمسين يوما يضربونها بالمناجيق ويزحفون اليها ليلا ونهارا ، ووجه صلاح الدين اليها العساكر مع شهاب الدين خاله وتقي الدين ، وطلب من العاضد مالا فبعث بشيء كثير ، فكان صلاح الدين يقول : مارأيت أكرم من العاضد جهز إلي في حصار الفرنج ألف ألف دينار سوى الثياب وغيرها .

وأشعل ذور الدين بلاد الفرنج بالغارات ، ووقع فيهم الوباء - 342 - والفناء ، فرحلوا بعد أن مات منهم خلق كثير ، وكان رحيلهم في ربيع الآخر ، وفي شعبان سار نور الدين الى الكرك فنازله وضربه بالمناجيق ، وجمع ملوك الساحل فجاءوه فتأخر إلى البلقاء .

وفي شوال كانت بالشام زلازل هائلة بحيث وقبع معظم دمشو وشرفات الجامع وسقطت رؤوس المنابر، وكانت تهتز مثل النخل في ريح عاصف، وكانت بحلب أعظم بحيث وقع نصف القلعة والبلد، فهلك من أهلها ثمانون ألفا تحت الهدم، وتهدمت أسوار جميع القلاع وخرج أهلها الى البراري، ووقعت قلعة حصن الأكراد بحيث لم يبق للسور أثر، وكذا حماة وحمص، فلولا أن نور الدين كان بالبلقاء والفرنج في قتاله سار وأخذ حصن الأكراد، وجاءه ما شغل قلبه من ناحية الشرق ودمشق، أما من ناحية المشرق فوفاة أخيه، قطب الدين مودود بالموصل، وأما من دمشتر فوفاة العمادي وكان نائبه في حلب وغيرها، وكانت له بعلبك وتدمر، وكان عزيزا عند نور الدين وصاحبه وحاجبه، وبلغه ايضا وفاة مجد الدين ابسن الداية بحلب وكان صاحب بره.

وسار نور الدين الى حلب خوفا عليها من العدو ، لأن اسوارها تهدمت ، وفرق نور الدين العساكر في القلاع خوفا عليها مسن العدو ، ولأنها بقيت بغير اسوار ، وكانت هذه الزلزلة عامة في الدنيا وأخربت قلاع المسلمين وبلادهم بسالشام وحلب والعراصم وأنطاكية ، ونزلت الى اللاذقية وجبلة وجميع بلاد الساحل الى الداروم ، ويقال انه لم يمت من دمشق الا رجل واحد اصابه حجر وهو على درج جيرون ، لأن أهلها خرجوا الى الصحراء .

ثم امتدت الزلزلة وقطعت الفرات فوصلت الى الموصل وسنجار ونصيبين والرها وحران والرقة وماريين وغيرها ، وامتدت الى بغداد وواسط والبصرة وجميع بلاد العراق ، ولم ير الناس زلزلة من أول الاسلام مثلها أفنت العالم .

وفيها أمر نور الدين بعمسارة جسامع داريا القسائم الآن ، وكان قديما عند قبة أبي سليمان الداراني ، فأحرقوه لما نزلت الفرنج على داريا في أيام مجير الدين ، أمر أن يعمسر سدور الدين سفي هسنه السنة هذا الجامع في وسط القرية ......

#### فصل

وفيها توفي مودود بن زذكي صاحب الموصل ، ولقبه قصطب الدين أخو نور الدين محمود ، كان أسمر اللون ، وتسام القامة ، وعادلا منصدفا ، ولما احتضر أوصى الى ولده زنكي ولقبه عماد الدين ، وكان أكبر ولده وأعزهم اليه ، وتوفي قطب الدين ، وقد جاوز الأربعين وكانت ولايته احدى وعشرين سنة .

وفيها توفي أبو بكر ابن الداية ، ويلقب مجد الدين من أكابر أمراء ذور الدين كان شجاعا دينا بنى بحلب خانقاه ، وهي باقية الى هلم جرا ، واتفق موت العمادي في هدنه السدنة وكان مدن أعظم أمرائه ، ولما مات بكى ذور الدين وقال : قص جناهاي ، وأعطمي أولاد العمادي بعلبك وقدم على العساكر سابق الدين عثمان ابدن الداية أخا مجد الدين ، ودفن مجد الدين بحلب والعمادي بقاسيون في تربة قريبة من تربة شركس شمالها وهي أول تربة بنيت في الجبل واسمه مكتوب على بابها وقفدت على بداب التدربة وعليها مكتوب « هذه تربة العمادي محمد »

## السنة السادسة والستون وخمسمائة

وفي أول المحرم سافر ذور الدين الى سنجار ففتحها ، وسالمها الى عماد الدين زنكي ابن أخيه ، وسار فنزل على الموصل وأخدنها من عبد المسيح وكان بها ، وأزال مسن الموصل الضمانات - 344 -

والمكوس، وعدل وأحسن الى أهله، وأعطى عمر الملا ستين ألف ينار من فتوح الفرنج، وأمدر بعمارة الجامع النوري وسلط البلد، وأعطى جزيرة ابن عمدر والموصل الابدن أخيه سديف المدين، وأقام عشرين يوما، وكان يحب الموصل، فقيل له: لو أقمت بها، فقال: ومن يجاهد الكفار ويحفظ بلاد المسلمين، شم رحل نحو الشام ومعه عبد المسيح، وقد أحسن اليه وأقطعه اقطاعا كبيرا، وكان قد أخذ الموصل، وهذا كله بأمر الخليفة لأن نور الدين ماكان يعمل شيئا حتى يستأننه، شما قال نور الدين لعبد المسيح: ويحك ماهذا الاسم القبيح، أما كان في الدنيا مسام يغيره وكيف وافقك عليه أخى قطب الدين؟

#### فصدل

وفيها بعث الخليفة (المستضيء) رسولا الى نور الدين محمود يعرفه بخلافته، ويطلب البيعة له، فبعث نور الدين الى الخليفة شرف الدين بن أبى عصرون نائبا عنه في الخدمة.

وفيها بنى صلاح الدين بالقاهرة المدرسة الصلاحية الشافعية وكان موضعها حبس المعونة ، وبنى بها أيضا مدرسة المالكية بالقرب من دار العدل ، وولى صدر الدين عبد الملك بن درباس الكردي القضاء بالقاهرة ومصر وأعمالها ، وفي جمادى الأولى خرج صلاح الدين بالعساكر الى الشام فأغار على غزة وعساقلان والرملة ، ومضى الى ايلة ، وكان بها قلعة فيها جماعة مسن الفرنج ، والتقاه الاسطول في البحسر فافتتحها وقتال مسن فيها ، وشحنها بالرجال والعدد ، وكان على الحاج منها خطر عظيم ، ثم عاد الى القاهرة في جمادى الأخرة .

# السنة السابعة والستون وخمسمائة

وفيها خطب لبني العباس بمصر بعد انقطاع الخطبة عن بني العباس فيها مائتي سنة وثماني سنين .

وفيها بعث الخليفة الخادم صندل المقتفوى، وهو أكبر الخدم الى نور الدين جواب ابن أبي عصر ون بالخلع لنور الدين ، وفيها طروق فيه ألف دينار ، والفرجية والعمامة ، ولصلاح الدين دونها ، وبعث لنور الدين سيفين قلده ، سيفا الشام ، وسيفا لمصر ، وزينت بغداد وضربت القباب .

وفي هذه السنة أخذ ذور الدين الحمام الهوادي في جميع البلاد في الأبراج تنفذ اليه الأخبار ، وسببه اتساع مملكته ، فكانت من حد بلاد الذوبة الى همذان ، وكان أهم ماعنده قلع الفررنج مسن الساحل ، فكان أذا تحسرك الفررنج لقصيده ، أو تحسرك القصدهم ، كتبب الكتبب على أجنده الطيور الى البسلاد البعيدة ، يستدعى العساكر ، فيأتون اليه بسرعة .

### فصل

وفيها توفي العاضد واسمه عبد الله بن يوسف بن الحافظ ابدو محمد ، ولم يل أبوه الخلافة ، وقد ذكرناه ، وأمه أم ولد يقال لها ست المنى، ولد سنة اربع وأربعين وخمسمائة وبويع في رجب سنة خمس وخمسين وخمسمائة ، وهو ابن احدى عشرة سنة ، وكانت أيامه احدى عشرة سنة وشهورا ، واختلفوا في سبب وفاته على أقوال :

 أحدها: أنه تفكر في أموره فرأها في أدبار ، فأصابه ذرب عظيم فمات منه . والثاني: أنه لما خطب لبني العباس بلغه فاغتم فمات ، وقيل ان أهله أخفوا عنه ذلك وقالوا: أن سلم فهو يعلم ، وأن مات فلا ينبغى أن ينغص على هذه الأيام التي بقيت من عمره .

والثالث: أنه لما أيقن بزوال دولته كان في خاتم له فص مسموم فمصه فمات ، وخدم صلاح الدين على مافي القصر من الأموال والنخائر والتحف والجواهر والعبيد والخدم والخيل والمتساع وغيره ، وكان في القصر من الجواهر الذفيسة مالم يكن عند خليفة ولاملك ، مما قد جمع على طول السنين ، فمنها القضيب الزمسرد وطوله قبضة ونصف ، والجبل الياقوت الأحمر ، والدرة اليتيمة مثل بيض الحمام، والياقوتة الحمراء، وتسمى الحافر، وزنها أربعة عشر مثقال ، ومن الكتب المنتخبة بسالخطوط المنسوبة مائة الف مجلد ، ووجد عمامة القائم وطيلسانه بحساله ، بعست بهمسا البساسيري الى المستنصر ، ووجد أموالا لاتحد ولاتحصى ، وأفرد أهل العاضد ناحية عن القصر وأجرى عليهم جميع مايحتاجون اليه وسلمهم الى قراقوش فعزل الرجال عن النساء واحتاط عليهم وفرق الأموال التي أخذها من القصر في العساكر وباع بعض الجواري والعبيد وأعطى القاضى الفاضل من الكتسب مساأراد وبعسث الى ذور الدين بعمامة القائم وطيلسانه وهدايا وتحفها وطيبها ومهائة ألف لينار ، وكان ذور الدين بحلب فلما حضرت بين يديه قال والله ماكان بنا حاجة الى هذا ماوصل الينا عشر معشار ماأنفقناه على العساكر التي جهزناها الى مصر وماقصدنا بفتح مصر الا فتح الساحل وقلع الكفار منه ، وانقضت أيام المصريين بموت العاضد وعددهم أربعسة عشر على عدة بنى أمية إلا أن أيامهم طالت فملكوا مائتين وثماني سنين وبنوامية ملكوا نيفا وتسعين سنة وقد ذكرنا سيرة المصريين على وجه التفصيل وتقلب الأحوال.

# السنة الثامنة والستون وخمسمائة

وفيها بعث صلاح الدين الى ذور الدين هددية فيها فيل وحمار - 347

عتابي ، فبعست بهسا ذور الدين الى بغسداد ، وخسرج الناس القائها ، وعجبوا من خلقة الحمار ، وكان بمحلة العتسابيين رجسل نحوي قاصر في كل شيء ، قد تعلق بطرف مسن النحو ، وكان يدعي دعاوى عظيمسة ، فخسرج مسسع الناس يتفسسرج ورأه بعض الظراف ، فقال : ياقوم ليس بعجب ان يحمل الفتسى حمسار عتابي ، عندنا عتابي حمار ، فضحك الناس .

وفيها سار دور الدين الى الموصل وصلى في الجامع الذي بناه وسط البلد ، وتصدق بمال عظيم ، ولما علم صلاح الدين أن دور الدين قد توجه الى الموصل خرج بعساكر مصر فحصر الكرك والشوبك ، ونهب أعمالها ، وكان جماعة من العرب نازلين بأرض الكرك ينقلون الأخبار الى الفرنج واذا اغاروا على البلاد دلوهم على المسلمين ، فنهبهم صلاح الدين ، وقتل البعض، وأجلى من بقسي منهم عن أرض الكرك ، وكتب إلى دور الدين كتابا يخبره بما جرى من العربان وأن لايبقى منهم أحد وأن يدرك ديارهم فانهم أفة على المسلمين ، ودليل الكفار على الاسلام ، فلذا أبدتهم بحيث أن العدو اذا نهض لايجد بين يديه دليلا ، ولايستطيع حيلة ، ولايهتدي إليه سبيلا ، وهو كتاب طويل .

شم عاد صلاح الدين الى مصر ، قيل هلي أول غزاة ، وذكر القاضي أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي ، ويعرف بابن شداد قاضي حلب رحمه الله في سيرة صلاح الدين الكرك والشوبك لأنهما في طريق الديار المصرية ، وكانوا يغيرون على القوا فل منها ، فقصد تسهيل الطريق لتتصل البللد بعضها ببعض ، فحصرهم في هذه السنة ، فلم يظفر منهم بلطائل وتأخر فتحهما الى مابعد الفتوح .

وعاد ذور الدين من الموصل ، وقطع الفرات وقصد بالاد الروم ففتح ذور الدين بهسنا ومسرعش وقسلاعا مسن أعمسال قليج أرسلان ، وبينما ذور الدين يفتح هذه القلاع اذ جاءه خبر من حمص عليه 348 .

بأن الفرنج قد نزلوا عليها ، فرجع الى الشام ومعه ابن الدادشـمند قد وعده بخلاص بلاده ، فلمـا أخـن نور الدين بهسـنا ومــرعش والمرزبان خاف منه قليج أرسلان ، فأجابه الى ماأراد ، ورد بـلاد الدادشمند ، وشرط عليه نور الدين تجديد اسلامه ، لأنه كان يتهم بالزندقة ، وأنه متى طلب منه النجدة بعساكره ينجـده ، وأن يزوج ابنته بابن أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل ففعـل ، وبعـث نور الدين فخر الدين عبد المسـيح مـع ابـن الدادشـمند الى ملطية وسيواس ومعه عسكر في خدمته فـأقام عنده حتـى تـوفي نور الدين ورجعت البلاد الى قليج ارسلان .

وفيها قدم القطب النيسابوري (١٠) من حلب الى دمشق بعثه ذور الدين مدرسا بالمدرسة الأمينية ، وقيل لم يدرس بالأمينية بال بالزاوية الغربية بجامع دمشق زاوية الفقيه نصر ، وشرع نور الدين لبناء مدرسة للشافعية الى جانب الجاروخية ، فأدركه أجله دون بنائها ، وكان قد وضع نور الدين المحراب وبعض البنيان ، وهيأ أمرها على حاله ، فجاء العادل أبو بكر بن أيوب فأزال ذلك البناء وبناها البناء المحكم ودفن بها (١١) .

وفيها بعث تقي الدين عمر ابن أخبي صلاح الدين جيشا الى المغرب مع مملوك له اسمه قراقوش فبالتقاه عسكر من عند عبد المؤمن، فهزمه بعد أن أقام الدعوة العباسية بافريقية ، فعداد الى القاهرة مهزوما .

#### فصدل

وفيها توفي نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان وكان عاقلا شجاعا حليما رحيما جسوادا ، عاطفسا على الفقسراء والمساكين ، محبا الصالحين قليل الكلام جدا لايتكام الاعن ضرورة ، ولما قدم مصر ساله ولده صلاح الدين أن يكون هسو السلطان ، فقال: أنت أولى ، فكان يلعب بالأكرة دائما . قال القاضي ابن شداد: كان شديد الركض بالخيل يلعبب بالأكرة ، ومن يراه يلعب بها يقول: مايموت الا من وقوعه عن الفرس ، وركب يوما من داره ، وخدرج من باب النصر يريد الميدان ، فشب به فرسه ، فوقع على رأسه فحمل الى داره ، فمكث ثمانية ايام ، وتوفي ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من ذي الحجة ، دفن الى جانب أخيه اسد الدين في بيته بالدار السلطانية ، ثم نقلا بعد سنين الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان صلاح الدين قد عاد من الكرك فبلغه خبره في الطريق فحزن عليه وتأسف حيث لم يحضره .

#### فصل

خلف من الذكور ستة : صلاح الدين ، وأبا بكر العادل ، وتوران شاه شمس الدولة ، وشاهنشاه ، وطغتكين سيف الاسلام وبوري تاج الاسلام ، وهو الأصغر ،وشمس الدولة الأكبر ، ومن البنات ست الشام وربيعة خاتون .

## السنة التاسعة والستون وخمسمائة

وفيها كتب صلاح الدين الى نور الدين يستأننه في انفاذ جيش الى اليمن ، فأنن قبعث أخاه توران شاه شاه ساه سالدولة ، فسار اليها في رجب ، وكان باليمن رجل يقال له عبد الذبي يلقب بالداعي من أصحاب المصريين ، وكان ظالما فاتكا ، فحصره شمس الدولة في قصر زبيد مدة ، شام طلب الأمان ، فأمنه ، فلما نزل اليه وكل به ، وسار شمس الدولة فقتاح صانين حصانا ومدينة واستولى على والمدائن ، فيقال انه فتح ثمانين حصانا ومدينة واستولى على أموالها ونخائرها وقتل الخارجي وعبد النبي بن مهدي ، وولى على

زبيد سيف الدولة مبارك بن منقذ أبا الميمون ، وكان من الفضلاء جوادا ممدحا ،

وفيها أكثر ذور الدين الصدقات والصداوات وزاد في الأوقد وكسا اليتامى وزوج الأرامل وأغنى الفقراء ، وكشف المظالم بحيث لم يبق في بلاده مظلمة الا وردها ، وبعث محمد بن خالد القيسراني أمينا على مال القصر ، ومستوفيا لحواصل البلاد ، فأكرمه صلاح الدين ، وقال : نحن مماليك ذور الدين افعل ماأمرك ، الا أن جماعة من الأكابر قد تصرفوا في أماكن لايمكن انتزاعها منهم ولايرضون بأن ينقص انتفاعها ، فعلم ابن خالد ان طاعته انما هي مضادعة ومراوغة ، فسكت ولم يشافهه ، ومات ذور الدين في شوال وبطل ذلك الأمر .

وفيها قبض صلاح الدين على جماعة من أعيان الدولة المصرية مثل داعي الدعاة وعمارة اليمني وغيرهما ، بلغه انهم يجتمعون لاثارة الفتن ، واتفقوا على السودان وكاتبوا الفرنج ، وأنهم يريدون قتل صلاح الدين والغز ، ورتبوا مع السودان يبكروا وينادوا بشعار المصريين ، وكان زين الدين ابن نجية الواعظ قد اطلع على ذلك ، فخاف من صلاح الدين ، فأنهى اليه الحال ومادبروا فقبض عليهم ، وقتل داعى الدعاة وصلب عمارة وسنذكره .

### فصدل

وفيها دوفي عبد الذبي بن مهدي

وقفت على تاريخ بمصر فسرأيت أن شسمس الدولة لما سسار الى اليمن ، وكان أعيانها قد كتبوا الى صلاح الدين يسألونه أن يبعث اليهم بعض أهله ، فلما وصل شمس الدولة الى مكة صعد صاحبها الى أبي قبيس فتحصسن عليه بقلعسة بناهسا ، وأغلق بساب الكعبة ، وأخذ المفاتيح ، فجاء شمس الدولة فطاف بالبيت وصلى

ركعتين ، وصعد الى باب الكعبة ، وقال : اللهــم ان كنت تعلم أنى جئت الى هذه البلاد لاصلاح العباد ، وتعهدها فيسر على فتسح الباب، وان كنت تعلم انى جئت لغير ذلك فـلا تفتحـه، ومـديده فجذب القفل فانفتح ، فدخل شهمس الدولة الى البيت وصالى ودعا ، فلما بلغ أمير مكة ذلك نزل الى خدمته وحمل المفاتيح واعتذر ، وقال خفت منك ، والآن فأنا تحت طاعتك ، فقال : اذا أخذت مذك مفاتيح مكة فلمن أعطيها ؟ ثم خلع عليه وعلى أصحابه وطيب قلوبهم ، وسار الى اليمن ، فانهزم عبد النبي بين يديه الى زبيد ، وكان أبوه المسمى بالمهدي قد فتح البلاد ، وقتل خلقا كثيرا ، وشق بطون الحوامل وذبح الأطفال على صدورهن ، وكان يرى رأي القدرامطة ، ويظهدر انه داعية لأهدل مصر ويسدتتر باليمن ، وكان قد مات قبل دخول شمس الدولة اليمن بسنين ، وملك بعده ولده عبد الذبي ، ففعل باليمن مافعله أبوه وسدبي نساءهم واستعبدهم ، وكان أبوه لما مات بني عليه قبعة عظيمة وصلفح حيطانها بالذهب الأحمر والجواهر ظاهرا وباطنا بحيث لم يعمل في الدنيا مثلها ، وجعل فيها قناديل الذهب وستور الحرير ، ومنع أهل البلد من زبيد الى حضر موت أن يحجوا الى الكعبة ، وأمرهم بالحج الى قبر أبيه ، وكانوا يحملون اليها الأماوال في كل سانة مالايحد ولايحصى ، ويطوفون حولها مثل مايطوفون بالكعبة ، ومن لم يحمل مالا قتله ، وكاذوا يقصدونها من الشحر ، فاجتمع فيها أماوال عظيمة ، وأقام عبد النبي على الظلم والفسـق والفجـور وذبح الاطفال وسفك الدماء وسبى النساء الى أن دخسل شمس الدولة اليمن ، وجاء الى زبيد فيقال أنه حصر عبد النبي فيها وابنه وقيده وقتله ، وقد ذكرناه ، ويقال إنه انهزم بين يديه ، وجاء الى قبة أبيه فهدمها وأخذ مافيها من المال والجدواهر والفضية ، وكان على ستمائة جمل ، ونبش القبر وأحسرة عظهام أبيه وذراهها في الريح ، ومضى الى صنعاء ، فحلف شمس الدولة لاينتهى عنه حتى يقتله ويحرقه كما فعل بأبيه ، وسار خلفه فرجع الى زبيد ، وعاد شمس الدولة اليها فظفر به فأخذ ماكان معه ، وقتله .

#### فصل

وفيها توفي أبو القاسم نور الدين محمدود بنن زنكي بنن أقسنقر ، الملك العادل .

اعلم أن سيرة نور الدين أولى ماصر فت العناية اليها ، واعتمد في القتناء الفضائل عليها ، تحث الطالب على نيل المطالب ، وتعدل بهماة الراغب على تحصيل الرغائب ، وقسد ذكر العلمياء سيرته ، وسطر الفضلاء ترجمته ، وقد جمعت في كتابي هذا ماتفرق في تواريخهم من مصاسن اخباره ، وأتيت على معلمة مأثره .

#### فصدل

### في صفته وطرف من اخباره

ذكر الحافظ ابن عساكر أنه ولد في سنة احدى عشرة وخمسمائة ، وكان معتدل القامة ، أسمر اللون ، واسع الجبهة حسن الصورة بلحيته شعرات خفيفة في حنكه .

قــال: ونشـا على الخير والصـالاح، وقــاراءة القرآن، والعبادة، وكان قليل المحافظة للجند، وكان أبوه زنكي يقدمه على أولاده ويرى فيه مخايل النجابة، قال: وفتح نيفا وخمسين حصنا، منها تل باشر، وأعزاز ومرعش وبهسانا وتل خالد وحارم والمرزبان ورعبان وكسيون والرها، وكسر برنس أنطاكية وقتله، وقتل معه ثلاثة آلاف، وأخذ منه ثلاثة آلاف بينار وخمسامائة زربية، وخمسان، وخمسان، وخمسانة السير، واتسع ملكه، ففتح: الموصال والجازيرة، وبيار

بكر ، والشام والعدواصم ، ودمشق وبعلبك وبسانياس ومصر واليمن ، وخطب له في الدنيا ، وأظهر السنة بحلب وأزال الاذان بحى على خير العمل، وبنى بها المدارس وأوقف الأوقساف، وبنى سور دمشق والمساجد والمدارس ، واسقط ما كان يؤخذ من دار بطيخ وسدوق الخيل والغذم والكيالة وجميع المكوس، وعاقب على شرب الخمر ، وكان في الحرب ثابت القدم حسسن الرمسي يتقدم اصحابه ، ويتعرض للشهادة ، ويسأل الله أن يحشره من بطون السيباع وحيواصل الطير، ووقييا وقيافا على المرضى والمجانين ، وبنى المكاتب لليتسامى ، وبنى المارسستان بدمشق ، ووقف على سكان الحرمين ، وأقطع أمراء العرب القطائع لئلا يتعرضوا للحجاج ، وأمر باكمال سور المدينة ، وأجرى اليها العين التي تأخذ من أحد من عند قبر حمزة ، وهيأ الربط والجسور والخانات والقناطر ، وجدد كثيرا من قنى السبيل ، ووقف كتبا كثيرة في مدارسه ، وكان حسن الخط ، كثير المطالعة للكتسب الدينية ، متبعا للآثار النبوية ، مدواظبا على الصداوات الخمس في الحماعات ، عاكفا على تـلاوة القـرأن ، حـريصا على فعـل الخيرات، عفيف البطن والفرج ، مقتصدا في الانفاق ، متحريا في المطعم والمشرب والمليس ، لم يسمع منه كلمة فحش قسط في رضساه ولافي غضبه ، هذا الى مساجمع الله فيه مسن العقسل المتين والرأي الصائب الرزين ، والاقتداء بسنة السلف الصالحين ، حتى روى حديث المصطفى واسمعه ، وكان قد استجيز له ممن سمعه وجمعه حرصا على الخير في ذشر السنة والحديث ، ورجاء به أن يكون ممن حفظ على الأمـــة أربعين حـــديثا ، كمـــا جــاء في الحديث ، فمن رأه شاهد من جلال السلطنة وهيبة الملكة مایبهره ، فاذا فاوضه رأى من نصافته وتواضعه مایحیره ، یحب الصالحين ويوافيهم ويزورهم في أماكنهم لحسن ظنه فيهم،هذا قدول این عساکر وذکر کلاما طویلا.

وقال الجزري في تاريخ الموصل ( ١٢ ) : قدد طالعت تدواريخ الملوك المتقدمة من قبل الاسلام الى يومنا هدنا ، فلم أر فيها بعد - 354 -

الخلفاء الراشدين ، وعمر بن عبد العزيز ملكا أحسن سيرة من ذور الدين ، ولاأكثر تحريا للعدل والانصاف منه ، ثم ذكر من عدله وزهده وفضله وجهاده واجتهاده من أحسن ماذكره الصافظ ابن عساكر .

قال: وكان لايأكل ولايلبس ولايتصرف فيما يخصه الا مسن ملك اشتراه من سسهمه مسن غنائم الكفسار ، وكان يحضر الفقهساء ويستفتيهم فيما يحل له من تناول الأمسوال ، فأفتوه مسن جهسات عينوها ، فلم يتعد الى غيرهسا ، ولم يلبس حسريرا قسط ولانهبا ولا فضة ، ومنع من بيع الخمر في بلاده ، وكان يحسد شساربه عند الناس ، وكان كثير الصيام وله أوراد في الليل والنهار ، وكان يقدم أشغال المسلمين عليها ، ثم يتمم أوراده ، وكان قد تزوج الخاتون بنت معين الدين ، فطلبت منه زيادة نفقة فقال : قسد فسرضت لها مايكفيها والله لاأخوض جهذم بسببها ، وهذه الأمسوال ليسست لي وانما هي للمسلمين ، وأنا خادمهم فلا أخونهم فيها ، ولي بحمص منها قدر يسير .

قال وكان يلعب بالأكرة كثيرا ، فكتب اليه بعض الصالحين يذكر عليه ويقدول : تتعب الخيل في غير فائدة فكتب اليه نور الدين بخطه : والله ماأقصد اللعب ، وانما نحن في ثغر والعدد منا قريب ، فربما وقع الصدوت فتكون الخيل قد أدمنت على سرعة الانعطاف بالكر والفر ، وإذا طلبنا العدو أدركناه ، ولو تركناها بحالها لصارت جهاما لاينتفع بها ، فنيتى في لعب الأكرة هذه .

قال واهديت اليه عمامة منهبة من مصر فوهبها لشيخ الصوفية أبى الفتح بن حموية ( ١٣ ) فبعث بها الى العجم فبيعت بألف بينار قال : وكان عارفا بمنهب أبي حنيفة ، وليس عنده تعصب على أحد .

قال: وكان يوما يلعب بالأكرة في ميدان دمشق فجاءه رجل فوقف بازائه وأشار اليه ، فقال للحاجب: اساله ماحاجته فساله فقال: لى مع نور الدين حكومة ، فرمى الصولجان من يده فجاء الى مجلس القاضي كمال الدين الشهرزوري ، وتقدمه الحاجب يقول القاضي قد قال: لاتنزعج واسلك معه مساتسلكه مسن أحساد الناس ، فلما سوى بينه وبين خصمه كأحاد الناس ، فلم يثبت له عليه حق ، وكان يدعي ملكا له في يد نور الدين ، فقال نور الدين القاضي والعدول: هل ثبت له علي حق ؟ قالوا: لا فقال: اشهدوا أني قد وهبت الملك له ، وقد كنت أعلم أن لاحق لك عندي ، وانما حضرت معك لئلا يقال عني أني دعيت الى مجلس الشرع فأبيت .

ودخل يوما الى خزائنه فراى مالا كثيرا فقسال: مسن اين هذا ؟ قال: بعث به القساضي كمال الدين ( ١٤) مسن مسال الأوقاف، فقال: ردوه اليه وقولوا له: ان رقبتي رقيقة لاأقدر على حمله غدا ، رقبتك غليظة تقدر على حمله ، قال ونور الدين أول مسن بنى دار العدل بدمشق، وسماها دار الكشف، وسببه أن الأمراء لما قدموا دمشق اقتنوا الأملاك ، واستطالوا على الناس وخصوصا أسد الدين شيركوه ، وكثرت الشكاوى الى القاضي ، فلم يقدر على الانتصار من أسد الدين ، فأمر ببناء دار العدل .

وأحضر أسد شيركوه أصحابه وديوانه ، وقال : ان ذور الدين مابنى هذه الدار الا بسببي وحدي لينتقم مني ، والا فمن هو الذي يمتنع عن كمال الدين ، والله لئن أحضرت لدار العدل بسبب واحد منكم لأصلبنه ، فان كان بينكم وبين أحد منازعة فأرضوه بمهما أمكن ، ولو أتى على جميع مافي يدي ، فان خروج أملاكي من يدي أهون من أن يراني ذور الدين بعين ظالم ، ويسوي بيني وبين أحاد العوام ، فعلوا وأرضوا الخصوم ، فجلس ذور الدين في دار العدل وقال للقاضي : ماأرى أحدا يشكو من شيركوه ، فأخبره الخبر فسجد وقال : الحمد لله الذي جعل اصحابنا ينصفون من نفوسهم قبل حضورهم عندنا ، فكان ذور الدين يقعد في دار العدل في كل

ا ســـبوع أربعــة أيام أو خمســة ، ويحضر عنده العلمــاء والفقهاء ، ويأمر بإزالة الحاجب والبواب ، ويوصـل إليه الشـيخ الضعيف والعجوز الكبيرة ، ويسأل الفقهاء عما أشكل عليه .

قال: وكان ذور الدين إذا حضر الحرب شد تـركاشين وحمـل قوسين وساس الحــرب بنفســه فقــال له القــطب النيسابوري: لاتخاطر بنفسك فأنت عماد الاسلام والمسلمين فلو أصبت في معركة والعياذ بالله لايبقى مـن يقـوم مقـامك وذهبــت البلاد، فقال له: من محمود حتى يقال له هذا، ومن حفظ البلاد قبلى الا الله تعالى.

قال: وكان اذا مات أحد من جنده أو قتل وله ولد، فان كان كبيرا أقرالا قطاع عليه، وان كان صغيرا رتب معه من يتولى أمسره حتى يكبر فكان الاجناد يقولون: هذه أملاكنا، ونحسن نقاتل عليها لأننا نتوارثها، قال: ماكان يكل الجند على الأمسراء بل يتولاهم بنفسه ويباشر خيولهم وسلاحهم مخافة أن يفضي الأمر الى خفضهم، ويقول: نحن كل وقت في النفير فاذا لم تكن أجنائنا كاملى العدة دخل الوهن على الاسلام.

قال: وبنى جامعه بالموصل، وفوض عمارته الى الشيخ عمر الله ، وكان من الصنالحين فقيل له : إنه لايصناح لمشال هذا ، فقال: اذا وليت بعض الأجناد، أو بعض العمال لايخلو من الظلم، وبناء الجامع لايفي بنظلم رجل مسلم، واذا وليت هنذا الشيخ غلب على ظنى أنه لايظلم، فاذا كان الاثم عليه لاعلى .

وكان عمر الللاء من الصالحين ، وانما سمى الملاء لأنه كان يملأ تنانير الآجر ويأخذ الأجرة ، فيتقدوت بها ، وكان ماعليه مثل القميص والعمامة مايملك غيره ، ولايملك من الدنيا شيئا ، وكان عالما بفنون العلوم ، وجميع الملوك والعلماء والأعيان ، يزورونه ويتبركون به ، وصدف كتاب سيرة النبي صلل الله عليه

وسلم ، وكان يعمل مدولد رسدول الله صدلى الله عليه وسدام كل سنة ، ويحضر عنده صاحب الموصل والأكابر ، وكان ذور الدين يحبه ويكاتبه ، وكان مكان الجامع النوري خربة واسعة ماشرع أحد في عمارتها الا وقصر فأشار عمر على ذور الدين بعمارتها جامعا فاشتراها ، وانفرق عليها أمدوالا كثيرة ، قيل سدتين ألف دينار ، ويقال ثلاثمائة ألف دينار ، فتم في ثلاث سنين ، ولما تم جاء ذور الدين الى الموصل وهي المرة الأخيرة، فصلى فيه ، ووقف عليه قرية بالموصل ، ورتب فيه الخطيب والمؤننين والحصر والبسط وغيرها ، ثم دخل عمر الملاء على ذور الدين وهو جالس على دجلة فتسدرك بين يديه دسسساستين الخصصور الدين : ياشيخ وقال : يامولانا أشتهي أن تنظر فيها ، فقال ذور الدين : ياشيخ نحن عملنا هذا الله ، دع الحساب الى يوم الحساب ، ثم رمي بالدساتين في دجلة .

قال: وبنى جامع حماة على العاصي، وهاو مان احسان الجوامع، وقال: وقاع بيد نور الدين افسارنجي مان اكابسر الماوك، ففدى نفسه بمال عظيم، فشاور نور الدين امراءه فأشاروا عليه ببقائه في الأسر خوفا من شره، فسأرسل نور الدين اليه يقول: أحضر المال، فأحضر شلاثمائة الفدينار، فأطلقه نور الدين، فعند وصوله الى مأمنه مات، فطلب الأمراء سهمهم من المال، فقال نور الدين: ماتستحقون منه شايئا لأنكم نهيتم عن المغداء، وقد جمع الله لى الحسنيين الفداء وموت اللعين، وخلاص المسلمين منه فبنى بذلك المارستان بدمشاق ومدرسة ودار الحديث بدمشاق، ووقف عليها الأوقاف،

حكى ابن الأثير قال: وبلغني أن وقوف ذور الدين في أبواب البر بالشام في وقتنا هذا وهو سنة ثمان وستمائة تغل كل شهر تسعة الاف دينار صورية ، ليس فيها ملك فيه كلام ، بل حق ثابت بالشرع باطنا وظاهرا صحيح الشراء ، قلت: رحم الله المجد أشار الى ذلك ، أما في زماننا هدذا فقد تشعث وقفه وتغيرت صفائه ، ولم يبق منه الا أثاره وبركاته .

حكى ابن الأثير أيضا أن بعض الأمراء كان يحسد القطب النيسابوري على قربه من ذور الدين فنال منه ، فقال يامسكين لو نظرت في عيب نفسك لشغلك عن عيوب الناس ، وإن صح ماقلت فله حسنة ، واحدة يغفر الله له بهسا كل زلة وهسي العلم ، وأنت واصحابك ليست عند الله حسنة ، والله لئن عدت الى ذكره أو ذكر غيره بسوء لا ؤدبنك ، فكف عنه .

قال: ماكان أحد من الأمراء يتجاسر ان يجلس عنده من هيبته فاذا دخل عليه فقير أو عالم أو رب خرقة قام ومشى اليه وأجلسه إلى جانبه ، ويعطيه الأموال ، فاذا قيل له في ذلك ، يقول : هؤلاء لهم حق في بيت المال ، فاذا قنعوا ببعضه فلهم المنة علينا .

وذكره العماد الكاتب في أول البررق الشامي وأثنى عليه ، وقال : وفي سنة تسع وستين وخمسمائة وهي التي توفي فيها ذور الدين أكثر من الصدقات والأوقاف ، وعمسارة المساجد المهجورة ، وتعفيه أثار الآثام ، واستقاط كل مساكان فيه الحرام ، فما أبقى سوى الجزية والخراج ومسايحصل من قسمة الغلات على قويم المناهج .

قال: وأمرني أن أكتب مناشير لجميع أهل البلاد، فكتبت أكثر من ألف منشور، وحسبنا ماتصدق به في تلك الشهور، فكان ثلاثين ألف بينار، وكان له برسم نفقته الخاصة في كل شهر من الجرية مايبلغ ألفي قرطاس يصرفها في كسوته وملبوسه وماكوله، حتى أجرة خياطه وجامكية طباخه، ويستفضل منها مايتصدق به في آخر الشهر، وقيل أن قيمة القراطيس مائة وخمسون درهما، وقيل كل ستين قرطاسا أو سبعين ببينار.

قال: وماكان يصل اليه من الهدايا وغيرها يبعثه الى القاضي يبيعه ويعمر به المساجد المهجاورة ، ولايتناول منه شايئا ، وأمار باحصاء مساجد دمشق فأحصيت ، فكانت مائة مساجد ، فأوقف الأوقاف على جميعها ، وذكر العماد جملة من فضائلة ولعهة مان فواضله ، ومن المساجد جامع قلعة دمشق ، ومساجد عطية بباب الجابية ، ومسجد الرياحين ، ومسجد سوق الصاغة ، ومسجد دار البطيخ ، ومسجد العباسي ، ومساجد بجاوار بيعال اليهود ، ومسجد الكشك وأشياء أخرى .

قلت: وذكره جدي في المنتظم بكلمات يسيرة فقال: ولي الشام سنين ، وجاهد الكفار ، وكأن أصلح من كثير من الولاة ، وكان يتدين بطاعة الخليفة ، والطرق أمنة في أيامه، والمصامد كثيرة،وذكر بناء المارستان بدمشق ، وجاء الموصال ، وكان يميل إلى التواضع ، ويحب العلماء وأهل الدين ، وقد كاتبني مرارا ، وذكر أسره لملك الفرنج وأنه أخذ منه ثلاثمائة الف دينار ، وشرط عليه أن لا يغير على بلاد الاسلام سبع سنين وسابعة أشام وسابعة أيام ، وأخذ منه رهائن على ذلك ، هذا ماذكره جدي في المنتظم في ترجمة ذور الدين .

قلت : وقد صدف كتابا سماه الفخر الذوري فيه أحاديث العدل والجهاد وماوا عظ وغير ذلك ، وصدف ذور الدين ايضا كتابا في الجهاد وهو بدمشق .

قلت: وقد ذقل ذكره علماء السير مما وقع لهم من سيرته ومايستدل به على صالح سريرته ، وقد وقع لي مأثر لم يذكروها ومفاخر لم يسطروها ، ولم تكن لغيره من ملوك الجاهلية ولا الاسلام ، ولارأ وها ولو في احتلام ، وكان مشغولا بالصيد ويصيد الغزلان ، فمن ذلك أنه كان في عزمه ان يفترح بيت المقدس ، فعمر منبرا وقبله بجامع حلب على اسم القدس فتوفي قبل الفتوح ، فلما ملك صلاح الدين البيت المقدس حمل المنبر اليه وأبقى القبلة بجامع حلب .

ومنها أنه كان له عجائز بدمشق وحلب فكان يخيط الكوافر ( ١٥ ) ويعمل السكاكير للأبواب ويبيعها العجائز ولايدري أحد ، فكان يوما يصوم ويفطر على المسانها ، وحسكي شرف الدين يعقوب ولد المعتمد رحمه الله أن في دارهم سكرة من عمل نور البين بخوزستان ، وهي باقية الى سنة خمسين وستمائة يتبركون بها .

ومنها ماحكاه الشيخ أبو عمر شيخ المقسادسة رحمسه الله قال: كان ذور الدين يزور والدى الشيخ أحمد في المدرسة الصفيرة التبي على نهدر يزيد المجاورة الدير ، وذور الدين الذي بني هذه المدرسة ، والمصنع والفرن ، قال : فجاء يوما لزيارة جدى ، وكان في سقف المسجد خشبة مكسورة ، فقال له بعض الجماعة : يانور الدين او كشفت السقف وجددته ، فنظر الى الخشبة وسكت ، فلما كان من الغد جاء معماره ومعه خشبة صحيحة فرزقها موضع المكسورة ومضى ، فعجب الجماعة ، فلما عاد الى الزيارة قال بعض الحاضرين : ياذور الدين مساتعذبنا بسه في كشسف سسسقف فقال: لاوالله، وانما الشيخ رجل صالح، وانما أزوره لأنتفع به ، وماأردت أن أزخرف له المسجد وأنقض ماهو صحيح ، وهــنه الخشبة يحصل بها المقصود ، فدعوني مع حسسن ظني فيه ، فلعسل الله ينفعني به .

ومنها ماحكاه لى رجل صالح من أهل حران فقيه الشيخ حياة في سنة خمسين وستمائة قال: لما قتال أتابك زنكى على قلعة جعبر ، وملك ذور الدين قلعة حلب تصدق وأزال المكوس ، ورد المظالم، وأنا حديث عهد بعرس، وقد ركبني دين، فقالت لي زوجتي: قد سمعت أوصاف ذور الدين واحسانه للناس، فلو قصدته وأنهيت اليه حالك لقضى بينك ، قال : فخصرجت مسن حران، ولیس معی سوی درهمین ، فترکت عندها درهما وتـزودت بدرهم ، وأتيت الفرات وقت القائلة فعبرت جسر منبج ، وأبعدت عن اعين الناس، وخلعت ثيابي ونزلت وتوضأت للصلاة وصليت ركعتين واذا على جانبي شخص ملفروف في عباءة ، فقسال لى : يافقير من أين أنت ؟ قلت : منت حسران ، قسال والى

اين ؟ قلت : إلى حلب ، قال فما تصنع فيها ؟ فقلت : أنا فقير مديون ، وقد بلغني احسان ذور الدين الى الخلق ، فقصدته لعله يقضى ديني ، فقال : فأين أنت من ذور الدين ، ومن يوصدك اليه وكم عليك بين ؟ فقلت : خمسون بينارا ، فــاخرج يده مـــن العباءة ، وبحث في الرمــل وأخــرج منه قــرطاسا والقـــاه الى ، وقال : خذ فاقض به بينك وارجع الى أهلك ، قال فأخذته فعددته واذا به خمسون دينارا والتفت فلم أره ، فبهـت ، وبـت في مكانى اتفكر هل ارجع الى حران أم أمضى الى حلب ، وترجع عندي المضى الى حلب ، وقلت في ذفس : فهذه أوفي بها بيني ، فمن أين أتقوت ، ثم قمت وقصدت طريق حلب فبت بباب بزاعة وذمت في الليل فأصبحت تحت قلعة حلب وقت الصباح ، فصليت وقعدت تحت القلعة ، واذا قد فتح بابها ونزل نور الدين في أهبة عظيمة والأمسراء بين يديه حتى جاء الى الميدان ، فلما أراد أن يدخل نظر الى فرمقنى طويلا ، فأشار إلى خادم بين يديه ، فجاء الخادم إلى وقال : قـم فأخذني وصعدني القلعة ، قال: فندمت على مجيئي إلى حلب وقلت : ياليتني قبلت من ذلك الرجل الصالح ولعل ذور الدين تــوهم انى اسماعيلى .

قال: فلما كان بعد ساعة عاد نو رالدين الى القلعة ، وجاس في الديوان ، ومد سماط عظيم ولم يمديده إليه واذا قد فتح باب عن يمينه صغير وخرج منه خادم ، وعلى يده طبق خوص مغطى بمنديل ، فوضعه بين يديه وفيه عصارة عليها رغيف ، فتأملتها من بعيد وهي ثردة فتناول منها شيئاوأكل الناس وأكلت معهم ، وصر فالناس ، وبقيت قاعدا خائفا فأوما إلى فقمت إلى بين يديه وأنا خصائف أرعد فقسال : مسسن أين أنت ؟ قلت : مسسن حران ، قال : وماالذي أقدمك ؟ قلت : على دين وبلغني احسانك فقصدتك لتقضي ديني ، قال : وكم دينك ؟ قلت : خمسون دينارا قال : أما قد أعطاك أمس صاحب العباءة على الفرات خمسين دينارا ، هلا رجعت الى أهلك وأنت عليك خرقة الفقر ، واذا حصل دينارا ، هلا رجعت الى أهلك وأنت عليك خرقة الفقر ، واذا حصل القوت الفقير فما يطلب شيئا آخر ، مايضيع تعبك ورفع ساجادته

وكانت زرقاء واذا بقرطاس مثل القرطاس الذي أعطاني صاحب العباءة ، قال : فبكيت بكاء كثيرا وقلت : لا آخذ شيئا حتى تخبرني بصاحب العباءة ، قال : هو أمر لايلزمك ، فقلت : يام ولانا أنا غريب وضيف ولى حرمة فبالله عليك ، فقال : احلف أنك لاتتحدث بهذا في حال حياتي ، فحلفت له فكشف القباء واذا بتلك العباءة على جسده ، وقال: أنا ذاك الفقير ، فقلت: ما الذي أعطاك هذه المنزلة ، بأي شيء وصلت الى هذا فقال بقوله تعالى ( ان النين سبقت لهم منا الحسني ) ( ١٦ ) ولابد من السبب ، لما التقينا بالأفرنج على حارم ، وبصرنا الله عليهم ، وعدت الى حلب التقاني في الطريق شاب حســن الوجــه طيب الرائحــة فســام على ، وقال : يامحمود أنت من الأبدال وقدد أعطاك الله الدنيا فاشتر بها الآخرة ، وسله مهما شئت ثم علمني كلمات ، وقــال اذا طلبت أمرا فاذكرها ، فقلت له : بالله من أنت ؟ فقال : أنا أخـوك الخضر، ثم غاب عني، فاذا عزمت على أمر وأردت أذهب الى مكة أو الى المدينة أو الى أى بلد شئت ، لبست العباءة ، وتـ كلمت بتلك الكلمات ، وأغمض عيني فما افتحها الا وأنا في تلك البقعة .

قلت وحكى لى نجم الدين الحسن بن سلام ، أحد عدول دمشــق وأعيانها ، وكان صديقنا وصاحبنا رحمه الله ، قسال : ملك الأشرف بن العـادل دمشـق وبني مسـجد أبـي الدرداء في القلعة ، وأفرده عن الدور ، وبخلت عليه يوما وهدو فيه فقال لى : يانجم الدين كيف ترى هذا المسجد قد عمدرته وأفردته عن الدور ، وماصلى فيه أحد منذ زمان أبي الدرداء ، الى الآن ؟ فقلت له: الله الله يامولانا ، مازال نور الدين منذ ملك دمشق يصلى فيه الصلوات الخمس ، فقال : من أين لك هنذا ؟ فقلت : حدثني والدى ، وكان من أكابر عدول دمشـــق ، وكان أبــوه يلقــب بالسعيد ، أنه لما نزلت الفرنج على دمياط بعد وفاة أسد الدين وضايةوها أشرفت على الأخدذ ، فأقام ذور الدين عشرين يوما صائما لايفطر الا على الماء ، فضعف وكاد يتلف ، وكان مهيبا لايتجاسر أحد يخاطبه في ذلك ، وكان له إمام يقسال له يحيى ضرير

يصلى به في هدذا المسحد، وكان يقدرا القدران، وله عنده حرمة ، فاجتمع اليه خواص ذور الدين وخدمه وقالوا : خفنا على السلطان ونحن في هيبة لانقابله ، وأنت تدل عليه ، ونحن نسألك أن يتناول مايدفظ به من قوته ، فقال : نعم اذا صليت به غداة الفجر سألته ، قال : فلما كان في ذلك الليلة رأى الشيخ يحيى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدول له : يايحيى بشر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط قال: فقلت يارسول الله ربما لايصدقني وأريد له أمارة، قال : قل له بعلامة يوم حارم ، قال : وانتبه يحيى وهو ذاهب العقل ، فلمسا صسلى ذور الدين خلفسه ١١٠ فجر وسلم ، شرع يدعو ، ففاته أن يتحسدث معسه ، فقسال له نور -الدين : يايحيى ، قسال : لبيك يامسولانا ، قسال : تحسد ثنى أو أحدثك ؟ قال: فارتعد يحيى وخرس، فقال له: أنا أحدثك رأيت النبي صــلى الله عليه وســلم في هــنه الليلة ، وقــال لك كذا وكذا ؟ فقال : نعم يامولانا ، مامعنى قوله عليه السلام بعلامة يوم حارم ؟ فقال له نور الدين: لما التقينا خفت على الاسلام لأنى رأيت من كثرة الأفرنج ماهالني ، فانفردت عن العسكر فنزلت ومدرغت وجهى على التراب، وقلت: ياسيدي من محمود في الفئتين، الدين ىينك ، والجند جندك ، وهذا اليوم هو فافعل مايليق بكرمك ، قال فنصرنا الله عليهم .

قلت: وحدد ثني شدهاب الدين النابلسي عم جمدال الدين البانياسي، وكان على ديوان جامع دمشق، أول ماقدمت الشام اجتمعت به في درب العشاريين في قاعة الوزير صدفي الدين بن شكر ( ١٧) وزير العادل، وكان هناك جماعة، فاشتغل الوزير بالحديث معهم، وكان الشهاب الى جانبي، فتداكرنا نور الدين، فقال: كان أبي يخدم نور الدين في أسفاره ومقامه يتصيد في ارض قطنا ويعفور وأنا معه، فبينما أنا ذات يوم وقد ركب من الخيم ليذهب الى الصيد، واذا برجل أعجمي قد أقبل من ناحية دمشق، وكان معه خيل ومماليك، وكان تاجرا، فلما وصل الى دمشق، وكان صديقه، فقال: أين أرمغان؟ فقال: حاضر ذور الدين، وكان صديقه، فقال: أين أرمغان؟ فقال: حاضر

ومضى ذور الدين ، فلما عاد استدعاه فسأحضر قمساشا وعدة مماليك ، وفيهم مملوك مسمعتمسن جمعدا فقبسل المملوك ورد الباقي ، وكان له خادم أبيض ا سمه سمهيل قسد ربساه فقسال له : يا سهيل خذ هذا المملوك اليك وادفع الى التاجر خمسمائة بينار وخلعة وبغلة ، قال أبو الشهاب : فحدثني سهيل قال : لما قسال لي كذا قلت في ذفسى : إنا لله وانا إليه راجعون ، هذا ماا شترى مملوكا قط يساوي خمسين بينارا يشترى مملوكا بخمستمائة ىينار ، قال : ففعلت ماأمرني به فتركني أياما ، وقال : ياسسهيل أحضر المملوك كل يوم مسسع المسساليك يقسسسف في الخدمة ، قال : فأحضرته ، فلما كان بعدد أيام قدال لي : أحضره وقت العشاء الأخسرة الى الخيمسة ونم أنت واياه على بساب البرج ، قال : فقلت في ذفسى : هذا الشيخ في زمن شبابه ماارتكب كبيرة ، ولما ارتفع سنه يقسم فيه والله لأاقتلنه قبل أن يقسم في معصية ، قال : فعمدت الى كانة لى فاصلحتها وقلت والله لأقتلنه قبل أن يصل اليه ، وجئت بالماوك الى الخيمة وأنا قلق ، فسهرت عليه الليل وذور الدين في أعلى البرج ، فلما كان وقت الصبح غلبتني عيناي فنمت ، ثم انقلبت فوقعت يدي على خد الغلام ، واذا به مثل الجمرة قد أخذته الحمى ، فأخذته ومضيت به الى خيمتى فلما اصبحت احضرت الطبيب، قال: هذا مرض سماوي، فلما كان وقت الظهر مات فغسلته وكفنته.

في حرب الى وقت السحر ، فهممت أن أفتح باب البرج أصعده الى عندي ، فجاءتني اليقظة ، وكشفت رأسي وقلت : الهي محمود عبدك المجاهد في سبيلك ، الذاب عن بينك وبين نبيك صلى الله عليه وسلم ، عمر المدارس والربط ، وأوقف الأوقاف وفعل مافعل أيختم له بمثل هذا ؟ قال : فسمعت هاتفا يقول : يامحمود قد كفيناك أمره لابأس عليك فعلمت أنه قد حدث ، وأما أنت ياسهيل جزاك الله عن الصحبة خيرا ، والله القتل أهون على من الوقوع في المعصية ، ثـم قدم سهيلا وأحسن اليه.

وحكى لى الكمال ابن البانياس ، ابن أخى الشهاب قال : حكى من يتولى أوقاف نور الدين أنه أجر بعض بساتينه لرجل من دمشــق على ستمائة درهم ، فأصاب البساتين جائحة ، فجاء ذلك الرجل يتضرر ، فاسقطوا عنه ثلاثمائة درهم ، فلما كان بعد أيام جاء الرجل ومعه ســـتمائة درهـــم ، وهــو يبــكي ، فقلنا له : مالك ؟ قال : رأيت في المنام وقد خرج على ذور الدين من القبر وبيده جـــوكان ، وقـــال : انت تـــكسر وقفـــى وأراد ان يضربني ، فقال : أنا تائب ورمى بالدراهم ، فقلنا له : خاها فقال: لاوالله أخاف أن يضربني .

وحكى شيخنا تاج الدين الكندي ، رحمه الله ، قال : ماتبسم نور الدين إلا نادرا ، وحكى لي جماعة من المحدثين انهم قراوا عليه حديث التبسم ، وكان يرويه فقالوا له : تبسم ، فقال : لاأتبسم من غير عجب .

وحدثني رجل من أهل حران قال : خرج يوما نور الدين من حران قاصدا الى الرها ، فاجتاز على نهر وفقير نائم على جنب النهر فوقف وسلم عليه ، فرفع اصبعا واحدة ، فحرك الفقير اصبعين ، ومضى نور الدين باكيا ، فقيل له : ماهذا ؟ قال : أشار الفقير إلى ، وقال في أي شيء أنت ، هذا كله لماذا ؟ فقلت : من أجل رغيف واحد، فأشار الى باصبعيه فأنا أكل كل يوم رغيفين وأنا مثلك ، وذكر الاستاذ الجزري في تاريخه قال: كان ذور الدين قد جمع العساكر من الموصل والجزيرة وديار بكر ليتركها بالشام في مقابلة الفرنج ويتوجه بنفسه الى مصر ، فإنه رأى من صلاح الدين فتورا في غزو الفرنج ، وكان المانع لصلاح الدين خوفه من نور الدين ، فكان يقضر في غزوهم ، وماكان يرى نور الدين الا خلاص القدس منهم واستئصالهم من السواحل ، فمضى الى دمشق وأقام يتجهز فأدركه أجله وهو على هذه النية .

### ذكر وفاته

كان ختــن ولده اســماعيل يوم الفــطر ، وهنىء بـالعيد والطهور ، ومــده الشـعراء ، وخـرج نور الدين يوم الأحــد الى المصلى بالأمراء والأجناد ، والقــدر يقــول : هــنا أخــدر الأعياد ، فمرض وبدأ به الخوانيق ، ومـاكان يرى الطـب ، قـال الرحبي الطبيب : فاستدعانا ، فــدخلنا عليه ونحــن جمـاعة مـن الأطباء وهو في قلعة دمشق في بيت صغير ، كان يتعبـد فيه ، وقــد استحكم منه المرض واستحكمت الخــوانيق على حلقـه ، فمـا كان يسمع له صوت فشر عنا في مدا واته ، فلم ينجع فيه الدواء مع حضور يسمع له صوت فشر عنا في مدا واته ، فلم ينجع فيه الدواء مع حضور أجله ، وكانوا قد أشاروا عليه بالفصد في أول المرض ، فامتنع وكان مهيبا فما روجــع ، وكانت وفــاته يوم الأربعــاء حــادي عشر شوال ، ودفن بالقلعة ، ثم نقل الى مدرسته التي انشأها مجـاورة الخواصين ، ويقال إنها كانت دار عمر بن عبد العــزيز ، وقيل دار سليمان بن عبد الملك ، وعاش ثمانيا وخمسين سنة ، وكانت أيامــه ثمانيا وعشرين سنة وســتة أشـهر ، وقــال عرقلة في مــدرسة نور الدين :

ومدرسة سيفنى كل شيء وتبقى في نمى علم وذسك تضوع ذكرها شرقا وغربا بذور الدين محمود بن زذكي يقول وقوله حق وصدق بغير كناية وبغير شك دمشق في المدائن بيت ملكي وهذا في المدارس بيت هلكي

ورثاه رحمه الله تعالى جماعة من الشعراء فقال العماد الكاتب فيه :

#### وقال ايضا:

ياملك ايامه لم تزل لفضله فاضلة فاخرة ملكت دنياك وخلفتها وصرت تملك بها الآخرة

وحكى أبو اليسر شاكر بن عبد الله قال: تعدى بعض أمراء صلاح الدين على رجل وأخذ ماله ، فجاء إلى صلاح الدين فلم يأخذ له بيده فجاء الى قبر ذور الدين فشــق ثيابه وحثا التــراب على رأسه ، وجعل يستغيث: ياذور الدين بن أتابك ، ويبكي ، وبلغ صلاح الدين فاستدعاه وأعطاه ماله ، فازداد بكاؤه فقال له صلاح الدين : مايبكيك وقد انصــفناك ؟ فقال : انما أبكي على ملك انتصفت ببركاته بعد مــوته ، كيف يأكله التــراب ، ويفقــده المسلمون .

## ذكر ألقاب ذور الدين

السلطان الملك العادل ، العالم ، العامل ، الزاهد ، العابد الورع المجاهد المرابط ، نور الدين ، وعدته ، وركن الدين وسيفه ، قسيم الدولة وعمادها ، اختيار الخالافة ومعددها ، رضي الامدامة وأميرها ، فخر الملة ومجيرها وشمس المعالي وملكها ، سيد ملوك الشرق والغرب وسلطانها ، محيي العدل في العالمين ، منصف المظلومين من الظالمين ، ناصر دولة أمير المؤمنين .

وذكر ألفاظا أخر، ثم إن نور الدين أسـقط الجميع قبـل مـوته وقال: اللهم وأصلح عبدك الفقير محمود بن زنكي، وروى أنه كتب رقعة بخطه الى وزيره خالد بن القيسراني يأمره أن يكتب له صـورة مايدعى له به على المنابـر، وكان مقصـوده صـيانة الخـطيب عن الكذب، ولئلا يقــول مــاليس فيه، فــكتب ابـــن القيسراني ( ١٨) كلاما، ودعا له فيه، ثم قال: وأرى أن يقـال القيسراني ( ١٨) كلاما، ودعا له فيه، ثم قال: وأرى أن يقـال على المنبر، اللهم وأصلح عبـدك الفقير الى رحمتـك، الخـاضع لهيبتك، المعتصم بقوتك، المجاهد في سبيلك، المرابط لأعداء بينك أبا القاسم محمــود بـن زنكي بـن أقســنقر، ناصر أمير المؤمنين، قال: هذا مايدخله كذب ولاتزيد، فكتب نور الدين بخطه على رأسه، مقصودي أن لايكنب على المنبر، أنا بخلاف كلما يقال أفرح بما لاأعمل إنه عمل عظيم، الذي كتبت به جيد، اكتـب بـه نسخا الى البلاد، فكتب، وكان يقول لأصحابه حرام على كل مـن نسخا الى البلاد، فكتب، وكان يقول لأصحابه حرام على كل مـن نسخا الى البلاد، فكتب، وكان يقول لاصحابه حرام على كل مـن نسخا الى البلاد، فكتب، وكان يقول لايستطيع الوصول الى .

وذكر ابن الأثير في تاريخه وقال: كان مجلس نور الدين مثل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لايسمع لأحد فيه كلمة الا مفيدة ، فلما ملك صلاح الدين دمشق حضر الحافظ ابهن عساكر مجلسه ، فسمع لغطا كثيرا وكل واحد يتحدث مع الآخد ، وليس

المجلس هيبه ، فبكى الحافظ وقال: يرحم الله ذور الدين ، فلقد حضرت مجلسه مرارا فما سمعت أحدا ينطق الا جوابا ، فما هذا اللغط ؟ فبلغ صلاح الدين فقال: اذا حضر الحافظ عندنا فلايتكلم أحد بكلمة .

# ذكر ماجرى بعد وفاته

كان ولده الصالح لم يبلغ الحلم فأجلسوه مكانه ، وحضر القاضي كمال الدين الشهرزوري وشمس الدين بن المقدم ( ١٩ ) وجمال الدين ، وريحان وهو أكبر الخدم والعدل أبو صالح ابن العجمي ( ٢٠ ) أمين الأعمال ، والشيخ اسماعيل خسازن بيت المال ، وتحالفوا أن تكون ايديهم واحدة ، وأن شمس الدين المقدم اليه تقدمه العساكر وتربية الملك الصالح ، ووصل كتاب صلاح الدين من انشاء الفاضل الى دمشق وفيه : أدام أيام مولانا الملك الصالح ورفع قدره ، وأعظم أجر المملوك في مولانا السلطان الملك العادل وأجره ، اصدر خدمته هذه يوم الجمعة رابع عشر ذي القعدة ، وفيه العظيم ، والجمع الذي لالغو فيه ولاتأثيم ، وأشبه يوم المملوك فيه العظيم ، والجمع الذي لالغو فيه ولاتأثيم ، وأشبه يوم المملوك فيه الاسلام لعلمه أن الجماعة رحمة ، والله تعالى يخلد ملك مولانا السلطان الملك الصالح ، ويصلح به وعلى يديه ، ويديم النعماء عليه ، وذكر فصولا تتعلق بالتهنئة والتعزية .

ولما بلغ الفرنج وفاة نور الدين قصدوا بسانياس طمعسا في البلاد ، فراسلهم شمس الدين بن المقدم ، وخوفهم بأس صلاح الدين ، فلم يلتفتوا فصالحهم على مال ودفعه اليهم في ذلك الوقت ، وبلغ صلاح الدين فشوق عليه ، وكتب الى شرف الدين ابن أبي عصرون يقول : لما بلغني وفاة المرحوم ، خرجت من مصر لقصد الجهاد وتطهير البلاد من أهل الكفر والعناد فبلغني حسديث الهدية

المؤننة بذل الاسلام، وشيين شريعية المصلطفي صدلي الله عليه وسلم ، وسيدنا الشيخ أولى من جرد لسانه في انكار هذا الأمر فان بلسانه تغمد السيوف وتتجرد الحقوق ، واما سيف الدين غازي فقد ــار کان ســــ عن الموصل لنجدة عمه نور الدين ، ووصل الى حران فبلغه وفاة عمه فاستولى على الجزيرة بأسرها ماخلا قلعة جعبر، وكان ذور البين قد أبطل المكوس والخمور من الجزيرة ، فأعادها سيف الدين وأقام مناديا ينادى في الأسواق وبيده باطية خمر وقدح وهو يشرب ، فكثر التسرحم على ذور الدين ، وأراد سسيف الدين العبسور الى الشسام والاستيلاء على حلب فقال له الأمراء: ارجم الى بلدك فقد ملكت الجزيرة ولم يملكها أبوك ، وصلاح البين بين يبيك ، فكتب الى أمـــراء نور البين يلومهـــم حيث ملكوا ســـيف البين الجزيرة ، ويقول : سوف أصل الى خدمة ابن مولاي وأجازي انعام والده على ، وما عاملني به ، وكان شمس الدين بن الداية في قلعة حلب حاكما عليها هو وأخواه مجد الدين أبو بكر ( ٢١ ) وسابق الدين عثمان ، وكانوا أعز الناس على نور الدين ، وكان نجم الدين أبو بكر رضيع نور الدين ، وكانت شيزر لشمس الدين على بسن الداية ، وقلعة تل باشر لأخيه سابق الدين عثمان وحارم لبدر الدين أحمد أخيهما ، وكان نور الدين قد اسكنهم معه بقلعة حلب ولايصدر الا عن رأيهم ، فلما مات نور البين لم يشكوا أنهم أحق بتربية ولاه من غيرهم ، وكان أوجههم شهمس الدين ، وكان بالقلعة معه شاذبخت الخادم ، فلما وصل سيف الدين الى الفرات ارسل شمس الدين الى دمشق فطلب الملك الصالح ليدفسم بسب سسيف الدين ، فقالوا : أن سيرتموه اليه استولى على تربيته ، فاعتذروا اليه ، وأقام الملك الصالح بدمشق تمام هذه السنة .

انتهت ترجمة نور الدين رحمة الله عليه وصلى على أشر ف خلقه محمد وآله .

# السنة السبعون وخمسمائة فصل

ملك صلاح الدين .....

لما انقضت نوبة الاسطول فسار اليها بعساكره ، وكان ابن المقدم قد كاتبه والقاضي كمال الدين بن الشهرزوري ، وابن الجاولي والأعيان ، وكان بالقلعة ريحان الخادم فعزم على قتاله فجهز اليه عسكر دمشق ، وركب صلاح الدين من الجسور والتقاه أهل دمشق بأسرهم وأحدقوا به ، فنثر عليهم الدراهم والدنانير ، وجاء صلاح الدين فدخل دمشق ، ولم يغلق في وجهه باب ولم يمنعه مانع .

وقال القاضي الفاضل ، فملكنا دمشاق عناية لاعنوة ، وكان عسكر دمشق لما رأوا فعل العوام بصلاح الدين انكفؤوا راجعين الى القلعة ، ونزل صلاح الدين بدار العقيقي وكانت دار أبيه ، ونزل أخوه شمس الدين بدار عمه أسد الدين شيركوه ، وتمنعت عليه القلعة أياما ، ثم سلمها إليه ريحان الخادم ، وأحسن صلاح الدين الى ابن المقدم والقاضي ابن الشهرزوري ، ومشى الى دار كمال الدين ( ٢٢ ) فانزعج وخرج الى لقائه ، ودخل صلاح الدين فجلس وباسطه ، وقال : ياكمال الدين لما كنت في الشحنكية قد كانت بيننا هنات ومشاحنات \_ وكان كمال الدين يكرهه فكان كل واحد منهما ينقض على الآخر احكامه \_ فقال له صلاح الدين مامشيت اليك الا لأزيل مافي خاطرك من الوهم ، وأعرفك ان مسافي قلبسي لك ماتكره ، فطب ذفسا وقر عينا ، فالأمر أمرك والبلد بلدك .

قلت : ومشي صلاح الدين الى دار كمال الدين من احسن ماسطر في السير ، وهو دليل على تواضعه وعفوه بعد ماقدر ، فيا طوبى لمن جاء بعده ان فكر واعتبر ، وعرف قدر انعام الله عليه فحمد

وشكر ، وأكثر الشعراء في أخذ صلاح الدين دمشق ، ثم أن صلاح الدين اسكن أخاه طغتكين قلعة دمشو ، وطغتكين هو سييف الاسلام، ثم كتب الى الملك الصالح بن ذور الدين كتابا يتدواضع له فيه ويخاطبه بمولانا وابن مولانا ، ويقول : انما جائت من مصر خدمة لك لا وُدى مايجب من حقوق المرحوم فلا تسمع ممن حواك فتفسد أحوا لك وتختل أمورك ، وماقصدى الا جمع كلمة الاسلام على الفرنج ، فعرض كتابه على أرباب دولته وفيهم خالد بن محمد ابن القيسراني وغلمان أبيه وابن العجمى ، فأشاروا اليه بأن يكاتبه بالغلظة ، فكتب اليه مذكرا عليه ، ويذسبه الى كفر النعمة ، وجحد احسان والده وأوعده وهدده ، وبعث بالكتاب مع ينال بن حسان صاحب منبح ، فأغلظ لصلاح الدين في الجواب وقال: السيوف التي ملكتك مصر هي التي تردك ، وأشار الى سيفه فغضب صلاح الدين وقال: والله لولا أنك رسول لضربت عنقك ، والله ماجئت الى هاهنا شرها ولاطمعا في الدنيا ، وفي مصر كفاية ، وماجئت الا لأستنقذ هذا الصبى من يد مثلك وأمثالك ، فأنتم سسبب زوال دولته ، ثم طرده بغير جواب ، فعاد الى حلب واستناب صلاح الدين بدمشق أخاه سيف الاسلام ظهير الدين طغتكين ، وسار الى حمص فأخذها ، وفتـح حمـاة ، وسـار الى حلب فـاستغاثوا عليه بالاسماعيلية وأعطوهم ضياعا ومالا فأرسلوا اليه جماعة من فتاكهم ورآهم ناصر الدين خمسارتكين صساحب ابسى قبيس فعرفهم ، لأنه كان منازعا لهم ، وأنكر عليهم مجيئهم ، وسبق الى خيمة صلاح الدين ليخبره فأدركوه على باب الخيمة ، شم أرادوا الهجوم على صلاح البين ، وكان أمير جذوده سلسيف البين طغريل ، فجذب السيف وقتل واحدا منهم ، واجتمع الغلمان على الباقين فقتلوهم ، ورحل صلاح الدين عن حلب في أول رجب وجاء الى حمص، ثم نازل بعلبك فأخذها في رمضان من الخادم يمن الريحاني ، ووصل عسكر الموصل الى حلب ، وانضاف اليهم عسكر حلب ، ونزاوا تل السلطان فساق عليهم وبغتهم وكان مقدمهم عز البين مسعود أخدو سديف الدين غازي ، فكسرهم كسرة عظيمة وانهزموا الى حلب ، وغنم اثقالهم وأسر رجالهم ، فجاء فحصر

حلب وهي المرة الثانية من حصار حلب والمرة الأولى من كسرة الموصل، ورجع صلاح الدين فنازل حصن بارين وأخذه من ابن الزعفراني، وكان من أكابر أمراء نور الدين ولقبه فخر الدين وا سمه مسعود، وأعطى مدينة حماة لخاله وقيل لابن خاله وصهره ابن شهاب الدين محمود، وأعطى حمص لناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه، وجاءته رسل حلب، واتفق الحال أن يكون بدمشق نائبا عن الملك الصالح ابن نور الدين فأجابهم، وشفع في بني الداية وقال: لابسد منهسم فلهسم علينا حقسوق كثيرة، فقالوا: نعم، وفارقوه على ذلك وجاءته الخلع والتشريفات من الخليفة ولاهله، ولقب بالملك الناصر.

#### فصدل

وفيها وصلت البدوية من العراق بين عشرة آلاف فارس وراجل فنزلوا بزاعة والباب فقتلوا تسلاقة عشر الفسا مسن امسسن امساء الاسماعيلية ، وسبوا نسساءهم وذراريهم ، وعادوا الى العراق ومعهم الغنائم والرؤوس على رماحهم وعلى القصب عشر ون الف أنن ، وبعث صلاح البين العساكر فأغاروا على البلاد الاسماعيلية وأحرقوا سرمين ومعرة مصرين ومصيات ، وضياع جبل السماق وقتلوا معظم اهله .

وفيها استخدم صلاح الدين العماد الكاتب وسببه أنه التقسى القاضي الفاضل على حمص ومدحه بأبيات من الشعر، فدخل الفاضل على صلاح الدين وقال له: تأتيك تراجم الأعاجم ومايحلها مثل العماد فقال: مالي عنك مندوحة أنت كاتبي ووزيري وقد رأيت على وجهك البركة فاذا سامت غيرك تحدد الناس، فقال الفاضل: هذا يحل التسراجم وربما أغيب أنا ولاأ قسدر على ملازمتك، فإذا غبت قام مقامي وقد عرفت فضال العماد وخدمته للدولة الذورية، فاستكتبه.

وفيها استوزر سيف الدين غازي صاحب الموصل جلال الدين أبا الحسن علي بن جلال الدين الوزير الأصبهاني فظهر منه من الكفاية والنهضة وحسن التدبير والكتابة مالم يكن في أحدد، وكان عمره خمسا وعشرين سنة .......

# السنة الحابية والسبعون وخمسمائة

وأما أخبار الشام فان الحلبيين نقضوا الصلح الذي كان بينهم وبين صلاح الدين ، وسلبه أن سيف الدين غازي لامهم على ذلك ، وأرسل رسولا ، ووقع له كتابين أحدهما الى صلاح الدين ليأخذ منة عهدا للمواصلة ويكشف ماعنده ، والكتاب الثاني الي الحلبيين ياومهم على الصالح ويخب رهم أنه مقب لبعساكر الشرق، وكان صلاح الدين بدمشق فبدأ به الرسول وقد ربط الكتابين في منديله لتغفله ، فلما دخل على صلاح الدين غلط فناوله كتاب الحلبيين اسعادة صلاح الدين فتأمله وعلم أن الرسول غلط فلم يقل له كلمة وفهم الرسول ، فقام وخدرج من عنده ولم يمكنه الاستدراك ، وكتب صلاح الدين إلى مصر لأخيه الملك العادل أبسى بكر بتجهيز العساكر المصرية الى الشام سرعة ، وجمع سيف الدين العساكر من الجــزيرة ، وكان أخــوه عمـاد الدين زذكي بسـنجار عاصبيا له مائلا الى صلاح الدين ، فصالحه وجاء سيف الدين فقطع الفرات ونزل عليها وبعث الى أمراء حلب وكمشتكين الخادم وتقرر بينهم أمر ، وسار الى حلب والتقاه الملك الصالح بن نور الدين فاعتنقه سليف الدين وبالكي ، ونزل بالظاهر حلب بعين المباركة ، وصعد القلعة جريدة ، وكان أمراء حلب يركبون كل يوم الى خدمته ، ثم رحل الى تل السلطان ومعه عساكر الشرق وبيار بكر والحلبيين فكاذوا عشرين ألفا مابين فارس وراجل ، وبلغ صلاح الدين ، وهو بدمشق ولم يكن عنده سوى ستة الاف ومارأى التخلف عن لقائهم وكان في انتظار العسكر المصرى فسار ونزل حماة وترك اثقاله بها ، وسار الى جباب التركمان ، وجاءه رسول الحابيين يخوفونه بأسهم ويأمرونه بالرجوع الى مصر .

قال رسولهم: فوا فيته وهو في خيمة صحفيرة على بساط لطيف، وتحته سجادة، وبين يديه مصحف، وهو مستقبل القبلة الى جانبه زرديته وسديفه وقدوسه وتدركاشه معلق في عمدود الخيمة، فلما رأيته وقع في خاطري أنه المنصور، لأنني فارقت سيف الدين والأمراء وهم على طنافس الحدرير والخمور تدروق والخواطي تعمل، وليس في خيامهم خيمة الا وفيها أنواع المحرمات، فأديت إليه الرسالة، وجاء وقت الظهر فضج العسكر بصوت الآذان، وفي كل خيمة امام فقال لي: الحق بأصحابك وقل لهم يستعدوا للقائي فاني عند طلوع الشمس نازل عليهم ( ويحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين) ( ٢٣).

قال: ففارقته وأنا على بصيرة من نصره وخدنلانهم، وسدقت عامة الليل فوا فيتهم وقت الفجر وهم سكارى ، فطلبت سيف الدين فقيل هو نائم قال: والله ماانتظر الشمس الا واعلام صلاح الدين قد اقبلت والكوسات تخفق وأصحابنا نيام فقاموا مسرعين وكان يوم الخميس عاشر شوال وكان على ميمنة صلاح الدين ابن خاله شهاب الدين محمود، وعلى ميسرته ابن زين الدين صاحب إربال وصاحب بصرى وهو في القلب ، وكان في ميمنة المواصلة مظفر الدين ابن زين الدين صاحب إربل ، وعلى ميسرته الحلبيون وسييف الدين في القلب ، وكان صلاح الدين قد وقف على تل عال فحمل ابن زين الدين فطحن مدسرة صلاح الدين ، وحمل الحلبيون على ميمنته فتعتعوها ، فنزل اليهم واتفق وصدول العسماكر المصرية في تلك الساعة مع تقى الدين عمر ، وعز الدين فرخشاه وناصر الدين محمد ابن أسد الدين فهال ذلك الحلبيين من دق الكوسات ، وكتررة الأطلاب ، والعدد الوافرة والخيل العدربية ، فـانخذلوا وولوا منهزمين ، وساق صلاح الدين خلفهم وأسر أمراءهم ، ونجا سيف الدين بذفسه ، وعاد صلاح الدين الى خيامهم فوجد سرادق سيف

الدين مفروشا بالرياحين والمغاني جلوس في انتظاره ، والخمدور تروق ومطابخه بقدورها ، وفيه اقفاص الطيور فيها أنواع من القماري والبلابل والهزارات ، فأرسل صلاح الدين بما كان في السرادق والمغنين والخمدور والطيور اليه وقال للرسدول قله : اشتغالك بها أليق من مباشرة الحروب ، ولاتعد الى مثلها ، ثم فرق صلاح الدين الخزائن والخيل والخيام على اصحابه وأعطى عز الدين فرخشاه سرادق سيف الدين وكان عز الدين قد أبلى في ذلك الدين فرخشاه سرادق سيف الدين وكان عز الدين قد أبلى في ذلك الدين ينال بن حسان فقاتله ، واتفق وقوع تشامة في السور وطلب الدين ينال بن حسان فقاتله ، واتفق وقوع تشامة في السور وطلب المان على نفسه فأمنه ، فخرج سليبا ، وخرج صلاح الدين من الحصن ثلاثمائة الف دينار وعرض عليه المقام عنده فامتنع وكان بينه وبين صلاح الدين شنأن قديم ، فأذف ان يكون تبعا له ، فسار الي الموصل فأقطعه سيف الدين الرقة ، وسار السلطان لفتح حصن بزاعة ، ونازل أعزاز فأقام عليه ثمانية وعشرين يوما ، وفتحه في الحجة .

## فصل

وفيها وثبات الاساماعيلية على صالاح الدين وهاو على أعزاز ، جاءه ثلاثة في زي الأجناد ، فضربه واحد بسكين في رأسه وكان في عمته زرد مدفون فلم يجرحه وخدشه السكين في خده وقتال داود بن مسكلان وقتال الثالثة ، فارحل صالاح الدين فنزل على حلب ، فبعث الملك الصالح اخته الخاتون بنت نور الدين الى صالاح الدين في الميل ، فدخلت عليه فقام قائما وقبل الأرض وبكى على نور الدين ، فسألت أن يرد عليهم أعزاز فقال : سمعا وطاعة وأعطاها اليها ، وقدم إليها من الجواهر والتحف والمال شيئا كثيرا ، واتفق مع الملك الصالح أن له حماة وما فتحه إلى مصر ، وأن يطلق الصالح أولاد الداية .

وسلاد الاسلماعيلية فنصلب المناجيق على مصيات ، ونهب العساكر بلادهم ، وقتلوا وسلوا وكان مقدم الاسماعيلية سنان بن محمد ، وأرسل الى شلهاب الدين محمود صاحب حماة خال صلاح الدين يقول له : نحن جيرانك وقد فعل ابن اختك ما فعل ، والمسلحة رحيله عنا ، فاشفع اليه ، فما امكنه مخالفتهم ، فأخبر صلاح الدين وقال اخاف على نفسي فرحل الى دمشق .

#### فصدل

وفيها قدم شمس الدولة أخو صلاح الدين من اليمن الى دمشق في سلخ ذي الحجة ، وفيها فوض سيف الدين غازي أمر الموصل الى مجاهد الدين قيماز الخادم ، وكان قبل ذلك نائب سيف الدين .

# السنة الثانية والسبعون وخمسمائة

.....وفيها تزوج صلاح الدين بالخاةون عصمة الدين ، بنت الأمير معين الدين أنر زوجمة نور الدين محمود ، وكانت بقلعمة دمشق ، زوجها منه شرف الدين بن ابي عصرون .

وفيها كانت ذوبة الكنز مقدم السودان بالصعيد ، جمع كل أسود بسالصعيد ، وسلار إلى القلمة في ملائة ألف ليعيد الدولة المصرية ، فخرج اليه الملك العلمادل سليف الدين ، وأبو الهيجاء الهكاري وعز الدين موسك ، وقتل الكنز بمن معه ، ويقال انهم قتلوا منهم ثمانين الفا ، وعادوا الى القاهرة فقال العماد الكاتب : قتل الكنز وما انتطح فيها عنزان .

وفيها سار صلاح الدين الى مصر واستناب اخاه شهمس الدولة

على الشام ، وجساءت الفرنج الى داريا فلتحرقوها ، ونهبدوا وعادوا .

وفيها أمر صلاح الدين قراقوش بعمارة سور على القاهرة ومصر وضيع فيه أموالا كثيرة ، ولم ينتفع به أحد .

وفيها أبطل صلاح الدين الخفارة التي كانت تسؤخذ من الحاج بجدة مما يحمل في البحر، وعوض صاحب مكة في كل سنة ثمانية الافاردب قمح تحمل إليه في البحر، ويحمل مثلها فتفرق في أهل المرستان في القصر، ووقف عليهما الأوقاف وعلى اهل الحرمين..

# السنة الثالثة والسبعون وخمسمائة فصل

...وفيها كانت وقعة الرملة في جمادى الآخرة خرج صالاح الدين من مصر بالعساكر على عسقلان ثم رحل يريد تل الصافية فازدحمت العساكر على الجسر يريدون العبور ، فلم يشعروا الا وقد خالطهم الفرنج فبعث تقي الدين عمر وقاتل ، ثم قتل من المسلمين خلق كثير وانه خرمت عساكر الاسلام وأسر كثير ، منه م الفقيه عيسى وغيره ، ولولا أن الليل حجز بينهم لم يبق من المسلمين أحد ، وسار صلاح الدين في الليل الى مصر مسن غير دليل ولا مساء ، ولا زاد ، وكانت هذه الوقعة من أعظم الوقائع أبلت في الاسلام فأوهنت صلاح الدين ، لأنه كاد أن يتلف جوعا وعطشا ، ونهبت خزائنه وقتل رجاله وأسر أبطاله ، وكان مقدم الفرنج ارناط وكان مسن أكبر ملوك الفرنج ، وكان نور الدين قد أسره في وقعة حارم وحبسه أكبر ملوك الفرنج ، وكان نور الدين قد أسره في وقعة حارم وحبسه في قلعة حلب ، فسأطلقه الملك الصالح فجساء ومعسم ملوك الفرنج ، وماأتلف عسرك المسلمين إلا انهم تفسرقوا في الفارات ، وكانو زيادة على عشرين الفا ، ووقعت الكسرة ومعظمهم الفارات ، وكانو زيادة على عشرين الفا ، ووقعت الكسرة ومعظمهم

لم يعلم فلما رجعوا من الغارات لم يجدوا صلاح الدين ولم يكن لهم حصن يأوون اليه فدخلوا الرمل ، وتبعهم الفرنج قتلا وأسرا ، ومن سلم منهم مات جوعا وعطشا وكان يومما عظيما على الاسلام لم يجبره الا وقعة حطين .

ورجع أرناط بجمعه الى حماة فأناخ عليها ، وبها شهاب الدين محمود خال صلاح الدين ، وهو يومئذ مريض ، وعنده سيف الدين المشطوب فقاتلهم العسكر وأهل حماة قتالا عظيما ، ولولا المشطوب لملكوها وقطعوا أشجارها وأحرقوا ضياعها ، ورحلوا إلى حارم وبها كمشتكين الخادم عاصيا على الملك الصالح اسماعيل ، فنصبوا عليها المناجيق وقاتلوها أياما فلجسأت الضرورة الى مصالحة الملك الصالح فبعث اليه النجدة فرحلوا الى أنطاكية وقتل كمشتكين وأبو صالح بن العجمسي ، وبلغ صللاح الدين نزول الفسرنج على حماة ، فجمع العساكربمصر ، وسار الى الشام فقدم دمشق وبها أخوه شمس الدولة مشغول بلذاته ولهوه ، وكان قد بعث الى الفرنج بمال مصانعة ، فعز على صللاح الدين ولامه وقبح فعله ، وقال انت مشغول باللعب وتضييع أموال المسلمين ، وكان فعله ، وقال انت مشغول باللعب وتضييع أموال المسلمين ، وكان العادل الما يكر ...

## فصل

وفيها توفي كمشتكين الخادم خادم نور الدين محمدود وكان مسن أكابر خدمه ، ولاه قلعة الموصل نيابة عنه ، فلما مات نور الدين هرب الى حلب ، وخدم شمس الدين بن الداية ، ثم جاء الى دمشق وأخذ الملك الصالح ، وجاء به الى حلب وقد ذكرناه وأقدطعه الملك الصالح حارم وأقام بها ، وعصى عليه ، فلما حصره الفرنج صالحه وقد ذكرناه .

واختلف في قتله على قولين: أحدهما أن كمشتكين حسد أبسا صالح بن العجمي وزير الملك الصالح، فوضع عليه الاسماعيلية فقتلوه، واستقل كمشتكين بالأمر فقيل الملك الصالح ما قتل وزيرك الا الخادم ليستبد بالأمر، فحبسه وطلاليه بتسليم قلعسة خارم، فكتب الى نوابه أن يسلموها قال العماد الكاتب فلما طال أمره قصر عمره.

والثاني أنهم لما امتنعوا من تسليم قلعة حارم خـرج اليهـا الملك الصالح من حلب ومعه الخـادم فقـال: مــرهم بتسـليمها فلم يقبلوا ، فعلقه مذكوسا ودخـن تحـت أنفـه ، فمات ، وعاد الملك الصالح الى حـارم فاخذها وســامها بعـد ذلك الى مملوك أبيه جرديك ...

#### فصل

وفيها توفي شهاب الدين محمدود خال صلاح الدين ، كانت له حماة فنزلت عليه الفرنج وهو مريض فتوفي ، وأعطاها صلاح الدين لناصر الدين مذكورس بن خمارتيكن صاحب صهيون ، وقيل انما عطى صلاح الدين حماة لتقي الدين عمدر ، وقيل في السنة الآتية ، وكان ناصر الدين نائبا عن تقي الدين .....

# السنة الرابعة والسبعون وخمسمائة

#### فصال

وفيها عصى شمس الدين ابن المقدم ببعلبك وكان صلاح الدين قد أعطاه اياها ، وقدم صلاح الدين دمشق فأرسل الى ابن المقدم - 381 -

يطلبه ، فاعتذر خاوفامن شامس الدولة لأنه طلب منه بعلبك فامتنع ، فخرج صلاح الدين من دمشق ونزل على بعلبك وأقام تسعة أشهر يحاصرها فذفد ماعنده ، فأرسل الى السلطان يطلب العوض فأعطاه بارين وكفر طاب وخرج شمس الدين بن المقدم اليها وسام صلاح الدين بعلبك إلى أخيه شمس الدولة. وفيها مات الهذفاري ملك الفرنج ، بلغ صلاح الدين انه يريد ان يغير على دمشق فبعث عز الدين فرخشاه ابن أخيه بعسكر دمشق الى عين الجار وقال: تقيم هناك الى مرج عيون ، فان جاؤوك ، فأرسل كتاب الطيور الي ولا تواقفهم حتى أتيك ، فسار فنزل مرج عيون فلم يشاعر الا بطلائع الهذفري قد خالطوه ، فالمناه الى القتال فالمناه وانها والمناه وغذمهم فرخ شاه ومات هذفري بعد أيام ، وجاء صالاح الدين فنزل قصر يعقوب وبعث السرايا والغارات الى بلد الفرنج ...

# السنة الخامسة والسيعون وخمسمائة

وفيها كان السلطان نازلا على تل القاضي ببانياس ، فأجمع رأيه مع بقية المسلمين على أن يقتحموا على الكفار بيارهم ، ويستوعبوا ما بقي في ايبيهم من الغلات في يوم واحد ، ثم رجعوا فرحلوا صوب البقاع ، فنهضوا ليلة الأحد ثاني عشر محرم ، فلما اصبح جاءه الخبر بأن الفرنج قد خرجوا فالتقاهم ، وأنزل الله نصره على المسلمين ، فأسر فرسانهم وشجعانهم ، وانهزمت رجالتهم في أول اللقاء

فأسر مقدم الداوية والاسبتار ، وصاحب طبدرية وابن بيزران صاحب الرملة ، وابن القدومصية ، وقسطلان يافا ، وصاحب جينين ، وصاحب جبيل ، وكانت وقعة عظيمة ، فخلص بعضهم ومات بعضهم في الأسر وخلص الفقيه عيسى ، وكان قد أخذ من الرملة وقد ذكرناه ، وحسب من القطيعة بستين الفدينار ، وقيل

إن وقعة مرج عيون كانت في المحسرم ، وهسنه وقعسة مخساضة بيت الأحزان .

وفيها سار السلطان في ربيع الأول الى حصن يعقدوب ويسدى قصر يعقدوب وبيت الأحدزان عند المخساضة ، فنصدب عليه المناجيق ، وخلع على النقابين ، وباشر القتال بنفسه فعلقدوا النقوب ، وأحرقوا الأخشاب فسدقطت الأبدراج ، فصداحوا الأمان ، وعاجلهم المسدلمون ففتحوه عنوة ، وكان عرض سدوره عشرة أذرع وطوله أربعون ذراعا فقتدل المسدلمون منهم الفسا وخمسمائة ، وخلصوا من اسارى المسلمين مائة اسير ، وكان بيت الاحزان الذي يزعمون أن يعقوب كان يذفرد فيه ويبكي على يوسدف كنيسة ، فجعله السلطان مسجدا وذكر الشعراء هذا الحصن فقال احمد بن ذفانة الدمشقى ويلقب بالنشو :

فقال .

هلاك الفرنج اتى عاجلا وقد أن تكسير صلبانها ولو لم يكن قددنا حتفها لما عمرت بيت أحزانها

وكتب الفاضل الى بغداد كتاب كسر الفرنج ، فأمر الخليفة بضرب البوقات والدبادب على أبواب الأمراء ما عدا طبول الخليفة ، ولم يشهد تقي الدين هذه الغزاة ، وسببه ان قليج ارسلان نزل على حصن رعبان في عشرين ألفا وادعى أنه له ، فسار تقي الدين إليه في ألف فارس وهزمه ، فكان تقي الدين يدل بهذه الوقعة حيث هرم الوفا بألف ، انتهى .

وفيها ختن السلطان ولده الملك العزيز عثمان فاتخذ له يوسف بن الحسين ، ويعرف بابن المجاور معلما وتسلم فرخشاه بعلبك ومات المستضىء ...

# السنة السادسة والسبعون وخمسمائة فصل

#### وفيها توفي سيف البين صاحب الموصل

وفيها سار صبلاح الدين الى بالاد الروم ، وساببه ان ذور الدين محمد بن قرا أرسلان بن سكمان بن أردّق صاحب حصن كيفا قدد انتمى اليه ، وكان عز الدولة قليج ارسالان بن مساعود بن قليج ارسالان قد زوجه ابنته فأساء العشر ة معها ، فاكتبت الى ابيها تشكوه فبعث اليه ، إما ان تحسن عشرتها ، وإما ان تفارقها ، فلم يلتفت اليه ، وكاتب صلاح الدين فسار في نجدته فالتقاه ابن أرتق على نهر يقال له الأزرق بين بهسنا وحصن منصور ، ثم عبرا منه الى النهر الأسود ، وجاءت رسل قليج وتقرر الصلح وعاد السلطان الى بلاد ابن ليون فاخربها ونهبها ، فصالحه على مال واسارى ، فرجع الى دمشق ....

وفيها توفي الملك المعظم شهمس الدولة أخهو صهلاح الدين المنه واسمه توران شاه ، ولقبه فخر الدين وكان أكبر من صلاح الدين ، وقد ذكرنا اخباره ودخوله الى اليمن وأخذه لبعلبك ، وكان جوادا سمحا حسن الأخلاق ، الا انه كان في ذفسه مه الملك ويرى انه احق به من صلاح الدين ، وكانت تبدو منه كلمهات في حال سكره ، وبلغ صلاح الدين فأبعده الى اليمن فسه فك الدمهاء وقته الأرامل وأخذ الأموال ، وأعطاه بعلبك ، فبلغه عنه اشياء فخاف منه فأبعده عنه إلى الاسكندرية ، فأقام بهها منعهكا على لهووه ولعبه ، ولم يحضر حروب أخيه صلاح الدين ، فتوفي بالاسكندرية في هذه السنة ، فأرسلت أخته ست الشام وكانت شقيقته فحملته في تابوت الى دمشق فدفنته في تهربتها التي انشائها على الشرف الشمالي عند العوينة ، وبنت عليه قبة وبهنه التربة ولدهها حسام

الدين بن لاجين ، وزوجها ناصر الدين محمد بن استدالدين شيركوه ، ودفنت هي بعد الكل ، (٢٤) وستذكرها إن شاء الله تعالى .

#### فصال

وفيها توفي سيف الدين غازي بن مودود بن غازي بن اقسدنقر صاحب الموصل، ابن اخي نور الدين، وكان من أحسن الناس صورة عاقلا وقورا غيورا للدماء مع شح كان فيه، قال المجدد ابن الأثير: كان قد علق عليه سل، وطالت علته، وأجدبت البلاد قبل موته، وخصرج الناس يستسقون وخصرج سحيف الدين معهم، فاستغاث اليه الناس وقالوا: كيف يستجاب لنا والخمور والخواطىء والمظالم بيننا؟ فقال: قد ابطلتها، ورجع البلا وفيهم رجل صالح يقال له ابو الفصرج الدقاق، فاستدعي الدقاق الى لاغير، ونهب العوام دكاكين الخمارين، فاستدعي الدقاق الى القلعة وقيل له: أنت جرأت العوام على السلطان، وضرب على رأسه، فانكشف رأسه واطلق، ونزل مكشوف الرأس، فقيل له غط رأسك، فقال: لا والله لا أغطيه حتى ينتقم ممن ظلمني فمات الزردار والذي ضربه بعد قليل ومرض سيف الدين وتوفي.

ذكر حكايته مع الشيخ ابي احمد بن الحداد الزاهد:

كان أبو احمد قد انقطع في قرية من بسلاد الموصل يقال لهاا الفضيلية ، ومنها أصله ، وهي على فراسخ من الموصل

حدثني ابو بكر القديمي واسماعيل الشعار ، وكانا قد صحبا الشيخ أبا أحمد ، فقال الشيخ أبا أحمد ، فقال - 385 - المسمعة الشامية مها على المسمعة الشامية مها

له: يا سيف الدين أي فائدة في زيارتك وأنت تشرب الخمر وتبيح المحرمات وتمكس المسلمين، فأن كنت تدع هذا والا فلا تجيء الى عندي، فقال: ياسيدي أنا تأبّ الى الله من جميع ما قلت، وترك الجميع وعاد الى ماكان عليه.

وكان الشيخ طاقة على باب الزاوية ينظر من يجيء مسن دمشق ، قال: فبينما نحن عنده ذات يوم واذا بسيف الدين قد أقبل وصعد إلى الدرج ، فقال لي أبو أحمد: أغلق الباب في وجهه ، وقل له ما لك عندي شغل ، وادفعه الى أسسفل الدرج ، قال ابو بسكر القديمي : فخرجت فاستحييت منه ، فقال لي سيف الدين: يا شيخ افعل بي ما أمرك الشيخ وأدار ظهره إلى قدفعت في ظهره حتى أنزلته إلى أسفل الدرج ، فقعد يبكي وقد صاح الجند بأسرهم ، فأشار اليهم أن اسكتوا، ثم قال لي: يا شيخ أبا بكر اصعد إلى الشيخ وقل له : يجوز قد له : مالي توبة؟ قال: فصعدت اليه واخبرته فقال: قل له : يجوز قد أننت له ، قال : فخرجت وقلت: له بسم الله ، فدخل على الشيخ فبكي وقبل يده وتاب الى الله تعالى ، وعاد الى الموصل ، فأقام مدة فبكي وقبل يده وتاب الى الله تعالى ، وعاد الى الموصل ، فأقام مدة يسيرة ، ومات يوم الأحسد ثالث صسفر ، ولم يبلغ ثالاثين يسيرة ، وكانت ولايته عشر سنين وشهورا .

وأراد ان يعهد الى ولده سنجر شاه ، فامتنع أخوه عز الدين مسعود من ذلك ، وقال له مجاهد الدين قيماز وأكابر الأمراء: قد عامت استيلاء صلاح الدين على البلاد وقربه منا وسنجر شاه صبي لا رأي له وأخوك عز الدين كبير السن صاحب رأي وشجاعة ، اعهد اليه واجعله وصيا على أولادك ففعل ، وكانت الرعية قد خافت من عز الدين مسعود لاقدامه على سفك الدماء وحدته ، فلما ولي تغيرت أخلاقه فصار رفيقا بالرعية قريبا منهم محسنا اليهم .

ولما مات سيف الدين كان صلاح الدين في حدود الروم ، فأرسل اليه مجاهد الدين قيماز الفقيه ابا شاجاع بان الدهان البغدادي ، يطلب منه ان يكون مع عز الدين كما كان مع أخيه سيف - 386

الدين ، ويبقي عليه الجزيرة وما بيده من حدران والرها والرقة والخابور ونصيبين وقاطع الفرات ، فقال صلاح الدين :أما ما خلف عليه من بلاد الموصل فهو باق على حاله ، واما ما ذكره من بلاد الجزيرة فإنما كانت بيده بشفاعة الخليفة على شرط ان يقوي ثفور المدامين بالمال والعساكر ، أما الآن فالخليفة قد فوض امرها الى ، لا أفعل فيها الا ما أراه من المصلحة .....

# السنة السابعة والسيعون وخمسمائة

وفيه عاد صلاح الدين من دمشق الى القاهرة واستناب بدمشق ابن اخيه عز الدين فرخشاه بعساكر الشام فبلغ قسريبا مسن تيماء ، وبلغ البردس فرجع الى الكرك ، وأمر صلاح الدين أخاه سيف الدين بالمسير الى اليمن فأقام يتجهز .

وفيها توجه صلاح الدين الى الاسكندرية فخيم بظاهرها عند عمود السواري ، وقال: نقم تجاه الشيخ ابي طاهر السلفي ونسمع من ابن عوف موطا مالك بزاويته على الطرشوشي ، وتم له ولأولاده السماع ، وكان واليها فخر الدين قراجا

وكان في هذه السنة بالمزة خطيب يقال له العالم ، زور على صلاح الدين خطأ بزيادة في جامكيته ، ووقف عليه فرخشاه فعلم باطن الحال ، فهم بالايقاع به فهرب الى القاهرة واستجار بالسلطان فأجاره ، وقال: ما أخيب قصدك ، وكتب له توقيعا بما طلب وحج بالناس من العراق طاشتكين .

## فصل

وفيها توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي ، صاحب حلب ، وكان مرضه بالقولنج بدأ به في رجب .

وذكر ابن الاثير في تاريخه: أنه لما اشتد به المرض ، وضعف وصف له الأطباء قليل خمر ، لا أفعل حتى أسأل الفقهاء ، فسأل الشافعية فأفتوه بالجواز ، وسأل العلاء الكاشاني فا فتاه أيضا ، ولم يفعل وقال: إن كان الله قرب أجلي أيؤخره شرب الخمر؟ قال: لا ، قال: فوالله لا لاقيت الله وقد لقيت ما حدرم علي ، فمات ولم يشربه .

قلت: أخطأ الكاشاني فإن الخمر لا يباح عند أبي حنيفة وجميع اصحابنا للتداوي ، وكذا عند مالك وأحمد ، وعند الشافعي يجوز للضرورة ، ، عندنا ان الله لم يجعل شفاء الامة فيما حرم عليها .

ولما اشتد مرضه أحضر الأمراء واستحلفهم لعرز الدين صاحب الموصل، فقيل له: لو أوصيت الى ابن عملك عمله الدين صاحب سنجار، وهو تربية أبيك، وزوج اختك، وشلجاع كريم، وعز الدين له من الفرات الى همذان؟ فقال: إن هذا لم يخف عني، ولكن قد علمتم استيلاء صلاح الدين على الشام ومصر واليملن، وعمله الدين لايثبت له، وعز الدين له العساكر والأموال فهو اقدر على حفظ حلب، ومتى ذهبت حلب ذهب الجميع، فاستحسنوا قوله.

وتوفي في الخامس والعشرين من رجب، ولم يبلغ عشرين سنة وكانت أيامه ثماني سنين وشهرا ، وأقام الحلبيون النوح عليه والمأتم ، وفرشوا الرماد في الأسواق وأقاموا مدة على ذلك ، وجرى عليهم ما لم يجر على أحد ، لأنه كان صالحا كما سمي ، عادلا منصفا حسن السيرة على اسلوب أبيه ، وتروج عز الدين ام الملك الصالح في شوال ، وأقام في قلعة حلب الى سادس عشر شوال ، وعلم أنه لا يمكنه حفظ الشام مع الموصل لملازمته الشام ، وألح عليه الأمراء في طلب الزيادات وداوا عليه لأنها اختاروه ، وضاق عليه ، فسار الى الرقة ، واتفق مع أخيه عماد الدين على حلب في الدين صاحب سنجار ، وتقايضا ، ورحل عماد الدين الى حلب في سادس عشر المحرم سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ، وكتب صلاح

الدين الى الخليفة يستأننه في الاستيلاء على حلب ، ويقول بأن جماعة الأتابكية يسعون في تفريق الكلمة ، ويستنهضون الفرنج لقتال المسلمين ، ويستعينون علينا بالاسماعيلية ، وأقام بمصر منتظرا الجواب .....

# السنة الثامنة والسبعون وخمسمائة

وفي المحرم سار سيف الدين طغت كين الى اليمن ، فنزل بربيد وبها حطان ( ٢٥ ) ، فأمره أن يسير الى الشام ، فجمع أمواله ونخائره واسبابه فنزل بظاهر زبيد ، فقبض عليه سيف الاسلام وأخذ جميع ما كان معه ، وكان قيمته ألف ألف دينار ، ثم قتله بعد ذلك ، وكان عثمان الزنجبيلي بعدن ، فلما بلغه ذلك سار الى الشام بعد ان اثر في اليمن آثارا كثيرة ، وأوقف أوقافا ، وله مدرسة بمكة ، ورباط بالمدينة وغيرها .

وفي خامس المحرم خرج صلاح الدين من مصر ، فنزل البركة قاصدا الى الشام ، وخرج أرباب الدولة لوداعه ، وأنشده الشعراء ابياتا في الوداع فسمع قائلا يقول في ظاهر الخيم:

> تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار

وطلب القائل فلم يوجد ، فوجم السلطان ، وتطير الحاضرون فكان كما قال اشتغل السلطان بالشرق والفرنج ، ولم يعد بعدها الى مصر ، وسار السلطان على ايلة والحسي ووادي موسى ، وكان فرخشاه بدمشق فبلغه ان الفرنج قد اجتمعوا عند الكرك لقصد السلطان ، فخرج من دمشق فنزل طبرية وعكا ودبورية فقصدوه فالتقاهم وكسرهم ، وقتل منهم الوفا واسر ، وساق عشرين الفامن الأنعام وغيرها ، وفتح حصنا مشرفا على السواد على شقيف

يقال له حصن جلدك ، وقتل من فيه ، واسكنه المسلمين وجعلهم طلائع ، وساق الى بصرى ، فالتقى السلطان عندها فسر به ودخلا دمشق في صفر .

وفيها كانت وقعة الحاجب لؤلؤ مسع الفرنج ، خرج البرنس صاحب الكرك الى ايلة فأقام بها ، ومعه الأخشهاب على الجمال والصناع بعمل المراكب، وكان قصده مكة والمدينة والغسارات في البحر، فلما تم عملها ركب فيها ووصلل الى عيذاب في بحسر القلزم، فأخذ مراكب التجار ونهب وقتال وأسر، وسار يريد جدة ، وبلغ الخبر الى سيف الدين العادل أخي السلطان ، فأمر حسام الدين الحساجب لؤلؤ ، فسركب في بحسر القلزم وسسار خلفهم ، وساعده الريح فأدركهم ، وقد اشرفوا على مسبينة النبسي صلى الله عليه وسلسلم ، فهسدرب بعضلهم في البسسر ، واسر الباقين ، فأخذ مسائة وسسبعين اسسيرا ، وخلص أمسوال التجار ، وردها إليهم ، واستولى على مراكبهم ، وعاد الى القاهرة وكتبوا الى السلطان بذلك ، فقال: تضرب رقاب الأسارى بعضهم بالقاهرة وبعضهم بمكة والمدينة ففعلوا ، وكتب القاضي الفاضل الى الخليفة كتابا في هذا المعنى: وكان الفرنج قمد ركبوا من الأمسر ذكرا ، وافتضوا من البحر بكرا ، وعمروا مراكب شحذوها بالمقاتلة والأزواد ، وضربوا بها سواحل تهامة وأوغلوا في البلاد ، وما ظلل المسلمون إلا أن الساعة قد ذشر مطوى شروطها ، وطسوى مذشدور بساطها ، فثار غضب الله لفناء بيته المصرم ، ومقام انبيائه المعظم ، وضريح نبيه المفخم ، صلى الله عليه وسلم، وزخسر مسن فضل الله أنه كان البيت إذ قصدوه أصحاب الفيل ، ووكاوا الأمهور الى الله ، فكان حسبهم ونعم الوكيل ، فلم يبق من العدو خبرا ولا أثر (وسيق النين كفروا الى جهذم زمرا) ( ٢٦ ) ....

# السنة التاسعة والسبعون وخمسمائة

وفي يوم الأحد عاشر المحرم تسلم السلطان أمد وبخل اليها وجلس في دار الامارة ، ثم سلمها وأعمالها الى نور الدين محمد بن قرا ارسلان ، وكان وعده بها لما جاء الى خدمته ، ولما أخذها صلاح الدين خرج الرئيس محمود بن علي ومحمد بن كيكلدي منها بأموالها وحريمها الى الموصل ، وأعانهما صلاح الدين بدواب تنقل بعض قماشهما ، فحملا ما خف حمله ، وعجزا عن حمل كثير من النخائر والاسلحة .

وفي المحرم عاد السلطان فقطع الفرات قاصدا الى حلب ، واجتاز في طريقه بعين تاب ، وبها ناصح الدين محمد بن خمارتكين ، ونزل اليه ، وقام بالضيافة ، فأبقاها عليه ، وجاءه ابن الساعاتي فأنشده :

وانهض الى حلب في كل سابقة سيوفها تغني عن الفلك ما فتحها غير إقليد الممالك والداعى الى جميع الخلق والملك

فنازل حلب في سادس عشر المحرم ونزل بالميدان الأخضر وباشر القتال بكرة وعشيا وزحف يوما أخوه تاج الملك بوري فجاءه سهم في عينه ، فوقع مريضا ، ومات في الثالث والعشرين من صفر ، ثم علم عماد الدين زذكي أنه لا طاقة له به ، وضح من اقتراح الأمراء عليه ، فقال لحسام الدين طمان : اخرج الى صلاح الدين وسدله في الصلح فخرج سرا ولم يعلم به أحدد ، فقرر الصلح وان يرد اليه سنجار وأعمالها ، والخابور ، ونصيبين ، وأنه يسلم اليه قلعة حلب ، وعلم الناس بالصبح ، فخرجوا الى صلاح الدين فخلع

عليهم ، وجعل اهل حلب تحست القلعسسة اجسسانة وثيابسسا وصابونا ، وصاحوا على عماد الدين: يا فاعل ، يا صانع ، انزل فاغسل الثياب مثل المخانيث ما يصلح لك غير هدذا ، وعملوا فيها الاشعار وتغنوا بها في الاسواق ، ومنها :

## وبعت بسنجار خیر القلاع دیکاتك من بائع مشدری

فلما كان اليوم العشرون من صدفر تدوقي تداج الملوك أخدو السلطان ، فحزن عليه حزنا عظيما وجلس للعزاء ، ونزل اليه عماد الدين فالتقاه السلطان وأكرمه وخدمه ، وقدم له الخيول والتحدف الجليلة ، وعاد عماد الدين الى القلعة وأقام السلطان كثيبا حرينا وكان يبكي ويقول : ما وفت حلب بشعرة من أخي ، وقيل انه قال ما غلت حلب ببوري ، والأول اليق بالسلطان لأنه ما كان في البيت مثل بوري ، وسار عماد ، الدين من يومه الى سنجار ، وأقام السلطان في المخيم غير مكترث بحلب لما جرى عليه من وفاة اخيه ، ثم صعد القلعة سلخ صفر ، فأنشده القاضي ابن زكي الدين محمد بدن علي القرشي ، قاضي القضاة بدمشق ابياتا منها .

# وفتحكم حلبا بالسيف في صدفر . مبشر بفتوح القدس في رجب

فعجب الناس من رمية من غير رام ، فكان كما قال ، ولكن بعدد اربع سنين ، وهو الذي خطب بالقدس لما فتحه السلطان ، وولى السلطان القضاء بحلب محي النين بن الزكي والقلعة سيف النين يازكيج ، والنيوان ناصح النين اسماعيل بن العميد واعطى تل باشر وتل خالد لبسدر النين دلدرم ، ابسن بهساء النيسسن ياروق ، واعطى قلعة اعزاز لعلم النين سليمان بن جندر ، ثم رحل عن حلب يوم السبت ثسانى عشرين ربيع الأخسر ، ونخسل

دمشق ، وكان دخوله دمشق ثالث جمادى الأولى فأقام بها أياما ثم خرج الى الفوار ، فأقام بها على رأس الماء .

وفيها بعث الخليفة عسكرا الى دقوقا فأخذها

وفيها كانت غزاة بيسان ، ورحل السلطان من الفوار في جمادى الآخرة ، فنزل بيسان وقد هـرب أهلها فقدم بين ينيه جـربيك النوري ، وجاولي الأسدي وجماعة مـن النورية فجاؤوا الى عين الجالوت والفرنج الى الفولة ، فصادفوا على عين جالوت طائفة من الفرنج فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا مائة فارس ، ورحل السلطان الى الفولة يطلب المصاف فتحصن الفرنج في الداخل ، ولم يخرج منهم أحد ، فلما كان في الليل ساروا طالبين عكا ورحل يخرج منهم أحد ، فلما كان في الليل ساروا طالبين عكا ورحل السلطان خلفهم يقاتل الساقة فقتل منهم جماعة فدخلوا عكا وعاد السلطان على صفورية فنهب وأحرق وعاد الى دمشق .

ثم خرج في رجب الى الكرك ، وكان أخوه سيف الدين العادل قند كتب اليه يطلب منه ان يعدوضه بحلب عوض مصر ، فدكتب اليه ان يوافيه على الكرك ، ونصب السلطان عليها المناجيق ، وحشد الفرنج ونزلوا الوالة ، قريبا من الكرك ، فدراى السلطان أن حصار الكرك يطول فعاد الى دمشق ومعه أخدوه الملك العادل ، فأعطاه حلب ، فسار اليها وبها ولده السلطان الملك الظاهر العادل ، وقدم الظاهر دمشق غازي ، وسيف الدين يازكيج ، فسلمهااليه ، وقدم الظاهر دمشق مع يازكيج في شوال ، وأقام الظاهر في خدمة ابيه راضسيا في الظاهر ، وفي الباطن فيه ما فيه .

وفيها وصل عبد الرحيم شيخ الشيوخ من بغداد رسولا الى صلاح الدين ومعه محي الدين أبو حامد محمد ابن قاضي القضاة كمال الدين بن الشهزروري رسولا من المواصلة ، فأغلظ محي الدين على السلطان وقال: تحلف لعز الدين ان هذه الجزيرة وما يقطع الفرات مسان ناحية الشرق يكونوا مضاافين الى عز الدين ولا تعلق لك بهاء البهلوان وملول العجام اليك ، واتفقال

عليك ، فغضب السلطان وقال: أنا قاصد اليكم ، فإذا فسرغت مذكم سرت الى البهلوان ....

وفيها توفي تاج الماوك بسوري .. كمسا ذكرنا سابسن ايوب اخسو صلاح الدين ، وكنيته أبو سسعيد ، ولد في ذي الحجسة سسنة سست وخمسين وخمسمائة وكان الله عز وجسل قسد جمسسع فيه مسسكارم الأخلاق ، ولطف طباع وكرما وشجاعة ، وفضلا وفصساحة ، وكان أديبا وشاعرا مترسلا ، وله ديوان شعر ذكره العمساد في الخسريدة وأثنى عليه وأذشد مقطعات من شعره .....

## السنة الثماذون وخمسمائة

وفيها كتب زين الدين بن نجية الواعظ من مصر الى صلاح الدين يشوقه اليها ، وكان السلطان بدمشق : أدام الله أيام مولانا السلطان الملك الناصر ، وقرنها بالتأييد والنصر والتسديد ، أو ما يشتاق مولانا الى مصر ونيلها وخيرها وسلسلسبيلها ، ودار ملكه ، ودارة فلكه وبحرها وخليجها ونشرها واريجها ، ومقسم مقاسمها ، وأنيس أبياتها ، وقصور معزها ، ومبارك عزها ، وجيزتها وجيزتها ، وبلدركها وبلدركتها ، وتعلق القلوب بقلوبها ، واسستثلاف النفسوس لاسلوبها ، وملتقسى البحرين ، ومسرتقى الهسرمين ، وروضة جنانها ، وجنة رضوانها ،ومشاهدها ومجامعها ، ومساجدها وجسوامعها ، ونواضر بساتينها ومناظر ميادينها ، وساحات سواحلها ، وأيات فضائلها ؟!.

وذكر ابن نجية كلاما طويلا من هذا الجنس فكتب اليه السلطان: ورد كتاب الفقيه زين الدين أدام الله توفيقه ، لا ريب ان الشام أفضل وأن أجر ساكنه أجـزل ، وإن القلوب اليه أميل ، وإن زلاله البارد أحلى وأنهل ، وإن الهـواء في صـيفه وشـتائه أعدل ، وإن - 394 - الجبال فيه أجمل ، والجمسال بسمه اكمسل ، وإن القلب بسسه أروح ، والروح به أقبل ، ودمشق فعاشقها بها مستهام ، وما على محبها ملام ، ومسا في ربـــوتها ريبــة ، واكل ذور فيهــا سيبه ، وساجعاتها على المنابر الورق ، وهزا راتها وبلابلها تعجه وتعرب ، وكم فيها من جواري ساقيات وسواقي جاريات ، وثمار بلا أثمان ، وروح وريحان وفاكهة ورمان ، وخيرات حسان ، وكون الله تعالى أقسم (والتين والزيدون) يدل على فضله المكنون ، وقسال صلى الله عليه وسلم: الشَّام صفوة الله من بلاده ، يسوق اليها خير أمة من خلقه ، وعامة الصحابة اختاروا المقام بالشام ، وفتت دمشق بكر الاسلام ، وما يذكر ان الله تعالى ذكر مصر ، ولكن على لسان فرعون بقوله: ( اليس لي ملك مصر ) ( ٧٧ ) لكن هذا أخرج مخرج العتب له والذم ، الا ترى أن يوسف عليه السلام نقل منها الى الشام ، ثم المقام بعدمشق اقسارب الى الربساط وأوجسب للنشاط ، وأين قطوم المقطم من النيربين ، وأين دار منيف من ذروة الشرف المبين ، وأين لبانة لبنان من الهرمين ، وهل هما الا مثل السلعتين ، وهل النيل من طول نيله وطول نيله بسرد بسردا في ذفسم العليل ، وما لذاك الكثير من طبلاوة هنذا القليل ، وإن فسأخرتنا بالجامع وفيه البشر ظهر بذلك قصر القصر ، ولو كان لهم بانياس لما احتاجوا الى قياس المقياس ، ونحن لا نجفو الوطن كما جفاه ، ولا نأبى فضله كما أباه ، وحب الوطن من الايمان ، ونحـن لا نذكر ان اقليم مصر إقليم عظيم الشمأن ، ولن ذقه ول كمسا قسمال المجلس الفاصلي: أن دمشق تصلح أن تكون بستانا ولا نشك أن أحسن ما في البلاد البستان ، ولعل زين الدين يرجع الى الحق ويوا فق على ما هو الأحق.

قلت: عاب السلطان على ابن نجية كون اصسله ومذشساه بدمشق، وفضل عليها مصر، وليس من طارفه ولا تلاده، وكان أولى أن يتشوق الى السلطان من غير وصدف لما فيه مضاهاة لوطنه وبلاده.

#### فصدل

وفيها هجم السلطان نابلس كانت عساكر الشرق وصلت اليه لنجدته فيها: نور الدين بن قرا أرسلان صاحب الحصن وآمد وديار بكر، ومظفر الدين بن زين الدين، والعادل من حلب، وتقي الدين عمر، فخرج من دمشق ونزل الكرك ونصب عليها المناجيق، وكان أعظم مهماته فتحه، لكونه على طريق مصر، وبلغ الفرنج فجمعوا الفارس والراجل وقصدوه، ونزلوا الواله قريبا من الكرك، فاغتنم السلطان خلو الساحل منهم، وسار على البلقاء ونزل الغور وهجم نابلس فقتل وسبى ونزل على سبسطيه وبها الرهبان والاقساء وعندهم الودائع فطلبوا منه الأمان، وأن يطلقوا ماعندهم من الأسارى، فأمنهم ثم سلك الغور وطلع على عقبة فيق، وعاد الى دمشق، وكان عنده رسل الحلبية شيخ الشيوخ، وشيخ الشيوخ بالناس من العراق طاشتكين.

## فصل

وفيها توفي ايلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن ايلغسازي بسن ارتق ، ولقبه قطب الدين صاحب ماردين وكانت وفاته في جمادى الآخرة ، وخلف ولدين صغيرين ، وكان جوادا شجاعا عادلا منصفا عاقلا ، والحمد لله وحده وصلى على أشرف خلقه محمد وعلى أله وصحبه وسلم .

# السنة الحابية والثمانون وخمسمائة

وفيها قطع السلطان الفرات ، ونزل على حران سادس عشرين - 396 -

صفر، وسار السلطان ونزل على الموصل، وضايقها وخدرج اليه اهلها العوام والخواص فقاتلوه وظهـروا عليه ، وجاءه الملوك زين الدين صاحب إربل، وسنجرشاه صاحب الجزيرة، وعسكر ديار بكر ، وكان القتال يعمل كل يوم وتخرج المواصلة اليه عراة يقاتلون ، فبينما هو على ذلك جاءه الخبر بوفاة شاه أرمن مساحب اخلاط ، وجاءت كتب مقدميها يطلبونه ، فشاور الأمسراء فسأشاروا إليه بقصد أخلاط ، لما رأوا أنهم لاطمع لهم في الموصل ، وقالوا: ما تفوت الموصل فسار الى اخلاط وفي مقدمته ناصر الدين محمد بن اسد الدين شيركوه ، وتقي الدين عمر فوصلوا ميافارقين ، وبها الأسد يرنقش ، مملوك صاحب آمد فسامتنع عليهـم وقسال: أنا وصي يتامى استاذي قطب الدين وبعدد هدذا فسلامر للخساتون والدتهم، فأرسل اليها صالح الدين خادما ووعدها ان يتزوجها ، ويزوج ابنه احدى بناتها ، فأجابت وسلمت اليه ميافارقين وأعطاها الهتاخ ، وأعطي يرذقش جبل جور ، وكان الحاكم على اخلاط الوزير مجد الدين بن الموفق ، وهو الذي كاتـب السلطان قبعث اليه الفقيه عيسى ليكشف الحال ، فغالطه وقال : في القلعة سيف الدين بكتمر، وبهسا ابنة البهاوان زوجسة شساه أرمن ، وربما جاءا لبهلوان بعساكر آذربيجان وهمذان والشرق فنزل قريبا من اخلاط وارسل الى السلطان يقسول: هسنه البلاد لابنتى ، وهسى في القلعسة ، والمصلحة تبقسى المودة بيننا ودوام الصداقة ، فرجع السلطان الى الجزيرة ، ورجع البهاوان الى بالاده بعد ان حمل اليه سيف الدين بكتمرا موالا وهدايا ، وولى السلطان على ميافارقين وبيار بكر مماوكه سنقر الخلاطي .

وعاد الى الموصل، وهنه المرة الثالثة ، وهن الأخيرة فنزل الاسماعيليات ، وقيل نزل على كفر رمان بنجلة ، وعزم أن يشتي بذلك المكان ، واستعد المواصلة للحصار ، فأشار أمراء عز الدين عليه أن يخرج اليه النساء بكتاب يتشفعن اليه فخرجوا معهن والدة عز الدين مسعود فأكرمهن ووعدهن الاحسان ، وقدر عماد الدين الصلح وخطب للسلطان بالموصل ، واعطى شهرزور والبوازيج ،

ووقف عليها قرية تعرف ببساقيلا على ورئسة شيخ الشيوخ ببغداد، ورحل عن الموصل يريد الجزيرة .

قال العماد وكان السلطان قدد لازم قدراءة القدران في شهر رمضان ، واشتد الحر ، وقيل إنه قدد رد النساء اللائي خدرجن يشفعن ، فندم على ردهن فمرض مرضا شديدا فتناثر شعر راسد ولحيته ، وقيل إنه سقي وضعف ضعفا خيف عليه منه وارجف بموته ، وأقام على نصيبين وقد ايسنا منه ، ثم تماثل فحمل في محفة الى حدران ، ونزل بخاهرها وبنى بها دارا سدماها دار العافية .

#### فصل

وكانت المنجمون قد حكموا بأن يهب رمل هدواء مرعج يهلك الناس، فحفروا سراديبا واختفوا، وظهر كذب المنجمين.

## فصل

وفيها توفيت عصمة خاتون بنت معين الدين زوجة السلطان دور الدين صلاح الدين ، وكانت قبله زوجة السلطان دور الدين محمود ، وكانت من أعف النساء واكرمهن وأحزمهن ، ولها صدقات وبر عظيم ، بنت بدمشق مدرسة لأصحاب أبي حنيفة في حجر النهب قريبة من حمام أركش وتعرف بمدرسة خاتون ، وبنت الصوفية رباطا على الشرف القبلي خارج باب النصر على بانياس وبنت تربة بقاسيون على نهر يزيد ودفنت بها ، ووقفت على هنه الأماكن أوقافا كثيرة ، وكانت وفاتها في رجب ، وبلغ السلطان وفاتها وهو مريض بحران ، فتزايد مرضه ، وحزن عليها وتأسف وكان يصدر عن رأيها ، ومات بعدها أخوها سعد الدين مسعود بن

معين الدين انر في هذه السنة ، وكان من اكابر الأمراء زوجيه السلطان أخته ربيعة خاتون لما تزوج اخته الخاتون ، فلما تروف مسعود بن أنر تزوج ربيعة الخاتون مظفر الدين بن زين الدين .

وفيها توفي محمد بن اسد الدين شيركوه ، ولقبه ناصر الدين ابن عم صلاح الدين كان السلطان يضافه لأنه يدعي انه احـق بالملك منه ، وكان يبلغ السلطان عنه هذا ، وكان قد فارق السلطان من حران وجاء الى حمص ، وكان زوج اخـت السلطان ست الشام ، وكانت وفاته بحمص يوم عرفة بقي يتناثر لحمه ، وقيل إنه سم ، وقيل مات فجأة فنقلته زوجته ست الشام الى تربتها بالعوينة شمالي دمشق ، فدفنته بها عند اخيها شـمس الدولة ، ولما بلغ السلطان وفاته أبقى على ولده اسد الدين شـيركوه حمص وتـدمر والرحبة وسلمية ، اقـطاع ابيه ، وخلع عليه وكتب له منشـورا بها ، والحمد لله وحده وصـلى على اشر فخلقه محمـد وعلى اله وصحبه وسلم .

# السنة الثانية والثمانون وخمسمائة

#### فصل

قطع السلطان الفرات ، ووصل الى حلب ، وخرج منها يريد الشام فتلقاه أسد الدين صاحب حمص وأخته سهري خهاتون بتسل السلطان ، ومعها الهدايا العظيمة ، وسار الى حمص فه طلق المكوس وأزال الضمانات ، وقال لأخيه العادل أبي بكر: اقسم التركه بينهم على فرائض الله تعالى ، وكان قد خلف شيركوه وسفري وزوجته ست الشام ، فصعد العادل الى قلعة حمص وأقام أياما فقسم التركة ، وكان قد خلف موالا عظيمة وجواهر ومناطق الذهب والفضة ، فكان مبلغ التركه الفالف دينار ، وكان القاضي نجم الدين بن أبي عصرون حاضر القسمة ، فقام يوما فوقعت من

تحت نيله منطقة مجوهرة ، فنسبه العادل الى مالايليق ، وكان نجم الدين منزها عن ذلك ، لأنه كان عفيفا جـوادا شريف النفس فحلف للعادل أنني ما علمت بها ، وصدق ، وإنما الحساد وجـدوا طـريقا القول .

وفيها دخل سيف الاسلام الى مكة ، ومنع من الأذان بحي على خير العمل ، وقتل جماعة من العبيد كانوا يؤذون الناس ، وأغلق أمير مكة باب البيت وصعد الى أبي قبيس فارسل اليه وطلب المفتاح فامتنع من انفاذه فقال سيف الاسلام قل لصاحبك أن الله نهانا عن أشياء فارتكبناها ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأخذوا المفتاح من بني شيبة ، فنأخذه ونستغفر الله تعالى ، فبعث اليه بالمفتاح .

وفيها قسم السلطان البلاد بين أولاده وأهله برأي القاضي الفاضل ، فانه لما مرض أشار عليه بذلك .

وفيها ظهر الخلاف بين الفرنج ، وتفرقت كلمتهم ، وكان ذلك سببا لسعادة الاسلام .

وفيها غدر ابردس صاحب الكرك ، واسمه ارناط ، وكان أخبث الفرنج وأشرهم ، فقطع الطريق على قافلة جاءت من مصر الى الشام ، وفيها خلق عظيم ومال كثير ، فاستولى على الجميع قتالا واسرا ونهبا ، فأرسل اليه السلطان يوبخه على ما فعل ، ويقول أين العهود والمواثيق ، رد ما أخذت ، فلم يلتفت وشن الغارات على المسلمين وفتك فيهم ، فنذر السلطان دمه وأقام السلطان بدمشق بتجهز القاء العدو ، واستدعى العساكر من الشرق والغرب .....

### السنة الثالثة والثمانون وخمسمائة

وفيها فتح البيت المقدس، وعكا وحصون الساحل وسببه وقعمة حطين ، خرج السلطان من دمشق غرة المحرم بعساكر الشام فنزل بصرى يردقب وصول اخته ست الشام وابنها ابن لاجين ، وكان قد بلغه أن البردس يردقب وصولهم فخاف من غدره ووصل الحاج في أواخر المحرم، وخلا سر السلطان منهم، فسار الى الكرك فقسطم الاشجار ، ورعى الزرع ، وفعل بالشوبك مثله ، وأقام ينتظر عسكر مصر وكان عند مسيره الى الكرك أمر ولده الأفضال أن ينزل على رأس الماء بطادَّفة من العسكر ، ينتسظر بساقي عسكر الشرقية ، فأنهض الأفضل طادئفة للغارة على طيرية ، وجعل مقدم العســــــاكر الشرقية مـــــطفر الدين بن زين الدين وعلى عسكر الشام صارم الدين قيماز النجمي فنازلوا طبرية ، وتقدم بدر الدين دلدرم مقدم عسكر حلب الى طبرية ، فخرج اليه مقدم الداوية والاسبتار بجماعة معهم فقاتلوهم فقتلهم دلدرم وأسر بعضهم ، وسار الى صفورية ففعل كذلك ، وعاد بالاسارى الى الافضل وهو على شعب الشهاب وجاء السلطان الى تسيل \_ قرية غربي ذوى \_ وصعد تلها وعرض العساكر ، وسر بما رأى ، واندفع يوم الجمعة سابع عشرين ربيع الأول نحو فيق ورحل الأفضل معه فالتقوا على الاقدوانة ، وكان يقصد المسير الى العدو يوم الجمعة تبركا بأدعية الخطباء ، وخيم على ساحل البحيرة في اثنى عشر الفا من الفرسان ، فأما الرجالة فيقال انهم كاذوا في ثمانين ألفا بين فارس وراجل ، فنزاوا الصفورية ، وتقدم السلطان الى طبرية فنصب عليها المناجيق ، وذقب اسوارها ، ففتحها يوم الخميس رابع عشر ربيع الآخر ، وتمنعت القلعة عليه وبها الست زوجة القومص ، وتقدم الفرنج فنزلوا لوبية يوم الجمعة عند طلوع الشمس ، وملك المسلمون عليهم الماء ، وكان يوم حارا ، والتهب الغور عليهم ، وأضرم مسظفر الدين بسن زين الدين النار في الزرع ، وباتوا طول الليل والمسلمون حولهم ، فلما طلع الفجر يوم - 401 -

السبت قاتلوا الى الظهر، وطلعوا الى تلحطين والنار تضرم حولهم، فهلكوا وتساقطوا من التل، وكان القومص معهم، فحمل وفتح له السلطان دربا فصعد الى صدفت وعملت السيوف في الفرنج قتلا وأسرا، وأسر من الملوك كاي وأخوه جفري وبرنس الكرك والهذفري، وصاحب جبيل وبيروت وصيدا، ومقدم الداوية والاسبتار، وغيرهم وجيء الى السلطان بصليب الصلبوت، وهدو مرصع بالجواهر واليواقيت في غلاف من النهب، وهدو النصاري مثل المسيح والذي اسر الملك درباس الكردي، والذي اسر المبرنس ابراهيم غلام المهراني.

فلما راهم السلطان نزل وسجد لله تعالى ، وجاء الى خيمته فاستدعاهم ، فجلس الملك عن يمينه ، وبدرنس الكرك الى جانب الملك ، ونظر السلطان الى الملك وهو يلهث عطشا ، فأمر له بقدح من ثلج وماء فشرب منه وسقى البرنس ، فقال ما أننت في سقيه ، وكان السلطان قد نذر ان يقتل البرنس بيده ، فقال له: غدار حلفت وغدرت ونكثت ، وجعل يعدد عليه غدراته ، ثم قام اليه فضر به بالسيف على كتفه ، وتممه المماليك ، وقطعوا رأسه واطعموا جثته الكلاب .

فلما رأه الملك قتيلا ، خاف وطار عقله ، فأمنه السلطان ، وقال: هذا غدار كذاب ، غدر غير مرة ، ثم عرض السلطان الاسلام على الداوية والاسبتار فمن أسلم منهم استبقاه ، ومسن لم يسلم قتله ، فقتل خلقا عظيما ، وبعث بباقي الملوك والأسارى الى دمشق الى الصفي بن القابص ، فاعتقل الأعيان في القلعة ، وباع الأسارى بثمن بخس ، حتى باع بعض الفقراء أسيرا بنعل فقيل له : هسنا ثمن بخس ، فقال اردت هوانهم .

ودخل القاضي ابن ابي عصرون الى دمشـق وصـليب الصـابوت مذكسـا بين ينيه ، وعاد السـاطان الى طبـرية ، فـامن صاحبتها ، فخرجت بذفسها ومالها الى عكا ، وولى طبرية قيمان

النجمي ، وأما القومص فانه خرج من صفت الى طدراباس فمات بها .

فقيل انه مات من جراحات كانت به ، وقيل ان امراته سمته ، وقيل هذا كان سببا في هلاك بين النصرانية وأكثر الشعراء في هذه الوقعة .

### ذكر فتح عكا

وفيها لغتان المد والدسبة اليها عكاوي ، وعكه بالهاء .

وسار السلطان من طبرية فنازلها يوم الأربعاء سلخ ربيع الآخر ، وليس بها من يحميها لأن وقعة حلين ابادتهم ، وكاذوا تلاشين الفا ، فلطبوا منه الأمان على نفوسهم ومايقدرون على حمله ، فأمنهم ودخلها يوم الجمعة غرة جمادى الأولى وبها من الأسارى المسلمين أربعة الاف ، فاستنقنهم وجعل الكنيسة جامعا وولاها ولده الأفضل ، وولى القضاء والخطابة والامامة عبد اللطيف ابن ابي النجيب الشهرزوري ، وغنم المسلمون أموالا لا تحصى ، ولما دخلوا عكا ركز كل واحد رمحه على دار فأخنها وما فيها ، وأعطى السلطان الفقيه عيسى جميع ما يختص بالداوية ، ولم يحضر هنه الفتوح العادل سيف الدين أخو السلطان ، فجاء ففتح في طريقه المتحر يابا ويافا ، وحضره الملك العزيز لأنه تقدم مع العسركر محدل يابا ويافا ، وحضره الملك العزيز لأنه تقدم مع العسركر المصري ، ومضى الى مصر وما عاد اجتمع بأبيه وفارق أباه في شعبان ، والسلطان على صور .

وكتب العماد الكاتب الى بغداد كتابا اوله (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون) ( ٢٨ ) والحمد لله على انجاز هذا الوعد ، وعلى نصرة هذا الدين الحنيف من قبل ومن بعد ، وجعل من بعد عسر يسرا ، وأحدث من بعد امسر أمرا ، وهون هذا الأمسر الذي ما كان الاسلام يسستطيع عليه - 403 -

صبرا ، وخوطب النبي بقوله: (ولقد مننا عليك مدرة اخدى) (٢٩) فالأولى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ، والأخدى في هذه الدولة التي عتق فيها من رق الكتابة ، والزمان كهيئته قد استدار ، والحق ببهجته قد استنار ، والكفر قد رد ما عنده من الشعار ، والخادم يشرح من هذا الفتح العطيم ، والنصر الكريم ، ما يشرح صحدور المؤمنين ، ويسحوء وجدوه الكافرين ، ويورد من البشرى ما أنعم الله به في يوم الخميس الثالث والعشرين من ربيع الآخر سلخه ، وتلك سبع ليال وثمانية ايام والعشرين من ربيع الآخر ساخه ، وتلك سبع ليال وثمانية ايام الهاوية ( كأنهم اعجاز نخل خاوية ) ( ٣٠ ) واصبحت البلاد الى الاسلام ضاحكة ، كما كانت بالكفر باكية ففي يوم الخميس الأول فتحت طبرية ، والجمعة والسبت كانت الكسرة التي ما ابقت منهم فتحت طبرية ، والجمعة والسبت كانت الكسرة التي ما ابقت منهم بقية لا يقوم لهم بعدها قائمة ، ( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة ) ( ٣٠ )

وفي يوم الخميس سلخ الشهر فتحت عكة بالأمان ، ورفعت بها أعلام الايمان وهي ام البلاد ، وأخـت ارم ذات العماد ، وصاليب الصلبوت عندنا مأسور ، وقلب الكفر الأسير بخشبه المكسور مكسور ، وأنصار الصليب وأعوانه قد أحاطت به يد القبضة ، وعلق رهنه ، فلا يقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، وطبرية قد رفعت أعلام الاسلام عليها ، وهو خير يوميها ، وصارت البيع مساجد يعمرها من يؤمن بالله واليوم الآخر ، وصارت المذابح مواقف لخطباء المنابر ، وعد الحصون التي فتحت .

وقال في آخر الكتاب \_ وم\_ا يت\_أخر النه\_وض الى البيت المقدس ، وهذا أوان فتحه ، وقد دام عليه ظلام الضلال ، وقد آن أن يسفر فيه الهدى عن صحة السلام .

# ذكرما فتح السلطان في هذه السنة من بلاد الفرنج وطبرية وعكا

لا فتح عكا راح الى تبنين ، وتسامها وتسام صيدا وبيروت وجبيل وغيرها والداروم والرملة ويبنا وبيت جبارين والخليل وعسقلان ، فكان بين أخذ الفرنج وبين خالاصها خمس وشلاثون سنة ، لأنهم ملكوها في جمادى الأخرة سانة ثمان وأربعين وخمسمائة ، وفوض السلطان القضاء والخاطابة الى جمال الدين عبد الله بن عمر قاضي اليمن ، وتسلم السلطان هاده الأماكن في اربعين يوما ، أولها ثامن عشرين جمادى الأولى وأخرها الثامن من رجب .

### ذكر فدوح القدس

سار اليه السلطان فنازله يوم الأحد منتصف رجب، وكان المنجمون قد قالوا له: تفتح القدس، وتذهب عينك الواحدة، فقال رضيت أن أفتحه وأعمى، وكان قد نزل على غربيه اولا، ثم انتقال الى شماليه من باب العمود الى برج الزاوية، ومن هذا المكان أخذه الفرنج، وكان مشحونا بالبطارقة والخيالة والرجالة ما يزيد على ستين الفا، غير النساء والذرية، فنصب عليها المناجيق وألة القتال، وتعلق النقابون بالسور، وقاتل الفرنج قتالا شديدا، فلما راوا ان المسلمين قد ظهروا عليهم سحقط في ايديهم وايقنوا بالخذلان، فصاحوا الأمان، فبطل عنهم القتال واستقر الأمر على ان يخرجوا بأنفسهم واموالهم وذراريهم، سوى الخيل الحربية والسلاح، بعد ان يؤدي كل واحد منهم عشرة دنانير، وعن المرأة خمسة دنانير، وعن الطفال خمسة دنانير، وعن الطفال

الاقامة ، فليقم وتؤخذ منه الجزية ، وأقر بأيديهم القمامة ، وعينوا اماكن يزورونها ، وسلموا البلد يوم الجمعة سابع عشرين رجب ليلة المعراج ، فكان استيلاء الفرنج عليه اثنتين وتسعين سنة لأنهم اخذوه في سنة احدى وتسعين وأربعمائة ، وفتح في هذه السنة وهي سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، وبخل السلطان الصخرة وغسلها بلماورد ، وقيل غسلها بلحيته وهدو يبكي ، ومحسا الصدور منها ، وكسر الصابان ، وأحدرق دار الداوية ، وعمدر المسجد الأقصى ، وفرق الأموال التي أخذها من الفرنج ، وكانت نيفا وثلاثمائة ألف بينار على العلماء والفقهاء والصوفية ، وكان قدحضر معه هذا الفتح زهاء على عشرة الاف عمامة مسن جميع الأجناس ، وتطاول جماعة من الأعيان على الخطابة ، فذكر السلطان قول ابن زكى الدين :

# وفتحه حلبا بالسيف في صدفر مبشر بفتوح القدس في رجب

قال الفاضل: إنه أنطق الله السلطان بالغيب، فأعطاه الخطابة وابن زكي الدين قاضى القضاة بدمشق.

وقال ابن القادسي في نيله: إن صلاح الدين خلطب بالبيت المقدس ، وهو وهم منه ، وخلص السلطان من القدس شلاثة آلاف من أسارى المسليمن ، وبعث مع الفرنج النين كانوا في القدس من أوصلهم الى صور ، وكان بها مركيس .

قلت: ولقد ضيع السلطان الحزم بتسيير الفرنج الى صور ، ولم ينظر في عواقب الأمور ، فان اجتماعهم بصور كان سببا لأخذهم البلاد ، وقتلهم بعكا من قتلوا من الأعيان وأجناد الاسلام ، وقد كان الواجب عرضهم على الاسلام فإن أبوا فالسيف ، « وهو أصدق اذباء من الكتب » وأنى وكيف ، وما اشبه هذه القضية بفيية الأسارى يوم بدر حيث اشار بعض الصدحابة باخذ ذلك - 406 -

القدر ، وبعضهم أشار بضرب الرقاب ، وماصدر ذلك الرأى إلا عن صدر ، فلا جرم قتل منهم يوم أحد سبعون ، وأسر سبعون من المسلمين كما فعلوا يوم بدر بالمشركين.

وكان القاضى الفاضل بدمشق مريضا لم يحضر هذا الفتح ، فأمر السلطان العماد الكاتب ان يكتب كتابا الى بغداد بالفتح ، فكتب في أوله: (وعد الله النين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف النين من قبلهم وليمكنن لهم بينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) ( ٣٢ ) ، والحمد اله الذي انجـز لعباده الصالحين وعد الاستخلاف، وقهر بأهل التوحيد أهل الشرك والخلاف، وخص سلطان الديوان العزيز بهدنه الخلافة ، وبدل الأمن به من بعد المخافة ، وادخر هذا الفتح الأسنى والنصر الأهنى لخادم المقام النبوي ، ومنحه أخلص اوليائه ، وأخص اصفيائه بعد ان انقرض من الملوك الماضية والقدرون الخسالية على حسرة تمنيه ، وفوات ترجيه ، وتقاصرت عنه الهمـم وتخـاذلت عنه ملوك الأمم فاله الحمد الذي حقق بفتحه ما كان في النفس، وبدل وحشــة الكفر فيه من الاسلام بالأذس، وجعل عزيومسه مساحيا ذل أمس ، وأسكنه العالم والفقيه بعد البطرك والقس ، وعباد الصليب ومستقبلي الشمس ، وأخرج أهل يوم الجمعة ملن أهلل يوم الأحد ، وقمع من كان يقول بالتثليث أهل قل هو الله احد ، وقد فتح الخادم بأمر الله من الداروم الى طرابلس ، وجميع ما حسوت مملكة الفرنح الى نابلس وغسلت الصحخرة بحدموع البحاكين محن المؤمنين ، ونزع لباس اليأس عنها بافاضة ثواب المحسنين ، ورجع الاسلام غريبه منه الى داره ، وطلع قمر الهدى من سراره ، وعادت الأرض المقدسة الى ما كانت عليه من التقدييس ، وأمنت المخاوف بها ، وفيها فصارت صباح السري ، ومناخ التعريس ، وأقصى من المسجد الأقصى الأقصون من الله الأبعدون ، وتوافد اليه المصطفون المقربون ، وخرس الناقوس برحيل المسيحيين ، وخرج المفسدون بدخول المصلحين ، وقال المحراب لأهله مسرحبا وأهسلا ، ورفعست الأعلام الاسلامية على منبره فأخذت من بدره أوفي نصيب، وتلت بألسنة عزتها (نصر من الله وفتح قريب) ( ٣٣) وغسلت الصخرة بدموع المتقين من بدس الكافرين ، وأبعد الهل الالحساد من قدربها بقرب الموحدين

وذكر بها ماذسي من عهد المعدراج النبدوي والاعجدان المحمدي ، وعاد الاسلام باسلام البيت المقدس الى تقديسه ، ورجع بيت الله من التقوى الى تأسيسه ، وذكر العماد فصولا في هذا المعنى ( ٣٤ )

#### فصال

وفي شعبان سار السلطان الى صدور فدوصلها غرة رمضان فوجدها مدينة حصينة ، وهي في البحر مثل السنفينة ، والبحر محيط بها ، من جوانبها وليس لها طريق في البر الا من مكان واحد فيه سبعة ابراج ، وبه المركيس ، وكان شجاعا حازما ، وقد انطوى اليه جميع من كان بالقدس والساحل من الفرنج ، وأقام السلطان ينتظر الاصطول من مصر ، فوصل فقاتلهم في البرر والبحر ، واتفق ان الاصطول غفل ليلة فكبسه الفرنج فأخذوا المراكب ، ورمى بعضهم نفسه في البحر ، فتأخر السلطان في سلخ شوال ، ووصل اليه من بغداد تاج الدين ابوبكر حامد أخو العماد الكاتب ، فالتقاه السلطان وأكرمه ، وكان معه رسالة تسذكرة مشحونة بالعتاب على اسباب . منها: ان الخليفة عتبه لأجل ابن البوشنجي ويلقب بالرشيد ، وكان صبيا ببغداد ، ولا يؤبه له فخرج الى الشام ، واتصل بصلاح الدين ، وقيل له هذا من بيت كبير ...

### السنة السادسة والثمانون وخمسمائة

وفي سابع المحرم دخل ألب ارسلان بن السلطان طغريل الى بغداد وهو صبي صغير وعليه كفن وبيده سيف مشهور كأنه يطلب عفو - 408 -

الخليفة وجاء فنزل بباب الذوبي ، وباس العتبة فبكى اهال بغداد ، ورق له الخليفاة ، وأنزله دار ابان العاطار مقابل المخزن ، وأكرمه وأحسن نزله ، وعفا عن جرائم ابيه وما فعل ابن يونس ، واساتدعاه الى باب الحجارة وخلع عليه خلعال السلطنة ، وطوقه بطوق من ذهب ، واجتمع بولي العهد ابني نصر محمد .

وفيها تسلم الخليفة قلعة الحديثة ، بعد حصار كثير ، وفيها بنى الخليفة دار الفلك ، ورتب فيها ابنة السيد العلوي ، ويقال لها ست الجدود .

وأما حديث السلطان ، فإن هذه السنة دخلت وهـو مـرابط على الخروبة ، وفي ربيع الآخر تسلم شقيف أرنون بالأمان بعد الحصار الطويل ، وضيق على صاحبها ارناط ، بدمشق فسلمه ، ومضى الى صور ، وفي هذا الشــهر قــدمت العسـاكر الاسـلامية على السلطان ، وفيهم الملك الظاهر صاحب حلب ، وأسد الدين شيركوه صاحب حمص ، وسابق الدين عثمان صاحب شـيزر ، وعز الدين ابراهيم بن المقدم وغيرهم ، فتقدم السلطان الى تل كيسان وعزم على لقاء الفرنج ، وقد وصـل رسـول الخليفة فخـر الدين نقيب العلويين بمشهد التين ومعه خمسة أحمال ذفط ، وتـوقيع بعشرين الف دينار تقترض من التجار على الخليفة فشـق على السلطان وقال : أنا في يوم واحد أخرج مثـل هـذا وأضــعافه ، ومـاأنا للغزاة فأخذه ، ورد التوقيع ، فأشار عليه بعض اصحابه بأخذ الذفط للغزاة فأخذه ، ورد التوقيع ، وقال: يرحم الله العاضد وصل إلي منه في عشرين يومابمقام الفـرنج على دمياط ألف ألف دينار ، ومثلهـا عروض .

### حديث حريق الابراج

كان للا فرنج ثلاثة ابراج من الخشب والحديد، والبسوها جاود البقر المسقاة بالخل والخمر لئلا تعمل فيها النار ، وطماوا خندق عكا ، وسحبوا الأبراج على العجل الى السور ، فأقبلت مثل الجبال ، وأشرفت على البلد ، وفي كل برج خمسمائة مقاتل ، فأيس المســـامون مـــن البلد ، وقـــد حيل بينهـــم وبين السلطان ، والعساكر ، واجتهدوا في الوصدول الى البلد فلم يقدروا ، ورماهم الزراقون الذين في البلد بالنفط فلم يحتسرق منها شيء ، وكان بعكا شاب دمشقى يقال له ابن النحساس ، ليس له في الديوان اسم ، وكان عارفا بالنفط والحاريق ، فهيأ تسلاثة قدور ، وقال لقراقوش : انصب لي منجنيقا ، فانتهره وقال : قـد عجز الصناع فمن أنت ؟ فقال : قد عملت قدورا لله تعالى وما اريد مذكم شيئًا ، وما يضركم أن أرمى بها في سبيل الله ، فإن ذفعت والا قاحسبني واحدا منهم ، فقال قراقوش : ما يضرنا ذلك ، ثم نصب له المنجنيق فرمي قدرة واحدة في البرج ، فاحترق بمن فيه ، ثم فعل ذلك بالثاني والثالث فكبر المسلمون وسلمم السلطان وكبار العساكر ، وفرح قراقوش والأمراء وطموه بالخلع والأمدوال ، فلم يأخذ منها شبيئا ، وقبال: انا فعلت هنذا لله تعبالي ، وكان ذلك صبيحة يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول.

قلت وقد اجتمعت بابن النحاس في حلب سنة ثلاث وستمائة وحكى لي صورة الحريق ، وكان يحضر مجالسي ، فطاب قلبه يوما فقال للناس : اشهدوا ان نصف ثوابي في حريق الابراج لفلان عنى .

وبعد يومين من حريق الابراج وصل عماد الدين زدكي صاحب سنجار الى خدمة السلطان ، فالتقاه وتعانقا وسار به السلطان الى خيمته ، فترجل عماد الدين قبل السلطان ومشى في خدمته بمقدار ما - 410 -

لبس السلطان زرموجته ، ودخه السهلطان الخيمة ، وقهدم له السلطان من الطرف ما يقدم لمثله وبسه له الثياب الاطلس ، فمشى عليها ، وأنزله في طرف الميسرة .

### حديث ملك الألمان

وفي هذه السنة قسطع الألمان خليج القسسطنطينية الى بالاد قليج ارسلان في ستمائة الف جاؤوا من أفرنجة ، فضاف منهم ملك القسطنطينية ، فقالوا: لا تخف نحسن مسا جسئنا الا لنخلص القدس ، وصليب الصلبوت ، ونملك بلاد المسلمين ، فلما دخلوا بلاد قليج أرسلان لم يكن له بهم طاقة فاحتاج الى مسالمتهم ، وكتب الى السلطان يعتذر بالعجز عنهم ، وساروا طالبين ووقع فيهم الوباء ،فسدفنوا كثيرا مسن سسلاحهم ظنا منهسم اذا عادوا الحذوها ، فهلكوا ، وأخذ المسلمون ما دفنوه ، ووصدلوا الى نهر طرسوس فتخلص منهم ابن ليون بقلاعه لأنه أرمني ، وهم روم فأراد الملك ان يسبح ، وكان ماؤه بادرا فنهوه ، وقالوا : لا تفعل فأراد الملك ان يسبح ، وكان ماؤه بادرا فنهوه ، وقالوا : لا تفعل فأنت متعوب ، فقال : لابد فسبح فأخذته الحمى ، فأقاموا على فنخل وحملوا عظامه ليدفنوه في القدس .

ولما مات اختلفوا على ولده ، لأنه كان له آخر أكبر منه فكانوا يميلون إليه ، فتأخر عنه أكثرهم ، ودخل أنطلكية في جيش قليل ، وسأل البردس أن يخلي له القلعة ليضلع أملواله واثقاله فيها ، وكان في البردس خبرة فأجابه الى ذلك ظنا منه أنه لا يتفق عوده اليها ، وكان كما ظن ما عاد ، وأخذ البردس الجميع .

ثم سار الى طرابلس ، وجعسل أهسل الجبسال يقتلونهسم وينهبونهم ، فما وصلوا طرابلس الا في نفر يسير ، فسأقاموا أياما ، وساروا إلى عكا فلقيهم الافرنج واستبشروا بهم ، ووصل

رسول ملك القسطنطينية يعتدر الى السلطان من الروم ، وكان صديق السلطان ، وأنه خصطب للخليف والسلطان ، فندب اقدوا ما بقسطنطينية ، وانقطعت اخبار عكا عن السلطان ، فندب اقدوا ما للسباحة وأعطاهم المال في أوساطهم ، والطيور في أعبابهم فتدرد الأخبار ، ثم احترز الفدرنج بعدد ذلك بشدباك نصدوها في المساقاة ، فاذا جاء سابح وقع فيها ، فامتنع الناس .

وبعث قراقوش يشكو قلة الميرة ، فرتب لهم السلطان بطسة كبيرة وجعل فيها نصارى من أهال بيروت كانوا قاد أسلموا ، فقال : ارفعوا الصالبان على البطسة كأنكم قاصدين الفارنج ، ففعلوا ذلك ، فخارج اليهام الفارنج في الشواني ، فقالوا : نراكم قاصدين البلا ، فقالوا ما اختتموه بعد ؟ قالوا : لا ، فقالوا : وراءنا بطسة اخرى ردوها عن البلا ، فالبلا ، فالبلا ودخلوا البلا ، فالبلا ودخلوا البلا ، فكر المسلمون وامتاروا أياما .

واما ابن ملك الألمان فانه اعد دبابة عظيمة ، فدخل تحتها الوف من الناس، و لها رأس عظيم برقبة طويلة اذا نطحت السور دخلت فيه وهدمته ، وعمل بطسة لها خرطوم طويل ، اذا ارادوا قلب السور انقلب بالحركات ، وزحفوا الى برج الذبان ، فاحرق المسلمون جميع ذلك ، وطلبت العساكر الشرقية العرد الى بلادها ، فقال السلطان: في هذه الحالة اصربروا الى زمان الشتاء ، فاما عماد الدين صاحب سنجار فأقام وأما سنجر شاه صاحب الجزيرة ، فأصر على الرحيل ، ودخل على السلطان فقبل يده ، وسار من ساعته ، وكتب السلطان وراءه كتابا يقدول فيه ، وفي اوله كلاما منه :

من ضاع مثلي من يديه فليت شعري ما استفاد<sup>ا</sup> فقرأ الكتاب ولم يلتفت ، وسار فلقيه تقي الدين عند عقبة فيق ، فقال : ارجع ، فقال ما ارجع ، وكان تقي الدين مقداما فقال: ارجع ياصحبي والا رجعت مقهورا فرجع فسأل تقي الدين السلطان فعفا عنه.

وفيها كتب السلطان الى يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ، أمير الغرب ، كتابا يستنجد به على يد شمس الدين بن منقذ ( ٣٥ ) ودخل فصل الشتاء فأعطى السلطان العساكر دستورا وأقام في نفر يسير .

وفي ذي الحجة مات ابسن ملك الالمان ، واسستشهد بعسكا جماعة ، منهم جمال الدين محمد بن أرككز خسرج في شساني يقاتل ، فاحتاطت به مراكب الفرنج وعرضوا عليه الأمان ، فقال ما أضع يدى الا في يد مقدمكم الكبير ، فجاء اليه المقدم الكبير ، فأخذ بيده وعادقه وألقى ذفسه واياه في البحر فغرقا .

وفيها تسلم صلاح الدين الشهوبك بعهد حصهار شهديد بالأمان ، وفيها ملك سيف الدين صنعاء ، واعطها لولده شهس الملوك الذي ادعى الخلافة ، وحج الناس من بغداد طاشتكين ....

وفيها توفي يوسف بن علي بن بكتكين صاحب إربل ، ولقبه زين الدين وهو أخو منظفر الدين ، وزين الدين ، كان عند السلطان في هذه السنة على الخروبة ، فمرض في رمضان ، فارتحل من الخروبة الى الناصرة ، فأقام يمرض نفسه ، وكان عنده أخوه منظفر الدين يمرضه فيقال أنه سقاه سنما فمات ، وظهرت على منظفر الدين أمارات ذلك ، فنانه لم يكترث بمنوته ، ولا تناسف عليه ، وبلغ السلطان فحزن عليه وبلك لأنه صناحبه ومصنافيه وشناكره وداعيه ، وحزن المسلمون عليه لكان عفته وشبابه وغربته .

وقال العماد : اتينا مظفر الدين نعزيه ظنا منا انه قد حــزن عليه - 413 -

حزن الأخ على اخيه ، فكأننا جهننا نهنئه ، واذا به مشهول عن العزاء بحيازة أمواله واسبابه ، والقبض على عماله وكتسابه ، شم أرسل مظفر الدين الى السلطان يطلب منه إربل وينزل عن حسران والرها ، فأجابه الى ذلك ، وسأله كتابا إلى صاحب إربل في هدنا المعنى ، والله تعالى اعلم .

### السنة السابعة والثمانون وخمسمائة

وفيها استيلاء الفرنح على عكا ، اشتد عليها الحصار في جمادي الآخرة ، وطـم الفـرنح الخنادق ، ونصـبوا المناجيق والدبـابات والسلالم ، ومل المسلمون من السهر والتعب والقتال وكثرت فيهم الجراح ، وكان الفرنج قد صنعوا تلا من تراب يقدمونه يسيرا يسيرا ويقاتلون من ورائه ، لأن المسلمين أحرقوا أبراجهم ومناجيقهم ودياباتهم ، فعملوا هذا التل وشرفوه ، فصار للمقاتلة مثال الحائط ، وجاء كتاب أهل عكا الى السلطان يقولون قد عجزنا وما بقى الاطلب الأمان والتسليم، فلم يرد على السلطان خبر أشد من ذلك ، لأنه كان قد نقال الى عكا جميع سالاح الساحل والقادس ودمشق وحلب ومضر، فقال:إني هاجم على القوم من البر ويخسرج المسلمون من البلد ، فقالوا : ماهذا مصلحة فقد نرى ما بين ايدينا من الخنادق والرجالة كالسور ، وبعدهم الخيالة ، وهـم اضـعاف عدينا ، ولم يوا فقـــوه ، ولما كان يوم الجمعــة ســــابع عشر رجب ، والسلطان قد ركب والعساكر بأسرها ، وإذا بأعلام الفرنج قد ظهرت على عكا وقت الظهــر ، وصـاح الفــرنج صـيحة عظيمة ، وطلع علم على القلعة وأخر على مأننة الجامع ، ومالأوا الأبراج بالأعلام، ودخلوا عكا وأسروا من كان بها، واستولوا على جميع ما كان فيها ، وكانوا قبل ذلك قرروا على اهلها مائتى الف دينار ، والفي أسير ، وصليب الصلبوت ، ويخرج من بها من المسلمين سالمين بأموالهم وأهلهم ، وأخبروا السلطان ، فأجابهم فقال الفرنج: سلموا الينا المال والأسارى ، واقنعوا بأماننا حتى ذسلم إليكم اصحابكم ، فقال السلطان: وأي أمانة لكم ، ونخاف من غدركم ، والبلد وما فيه قد صار بأيديكم ، وتوقف الحال .

فلما كان يوم السبت سابع عشرين رجب خرج الفرنج مسن عكا ، ووقفوا وسط المرج بين تل كيسان والعياضية ، وأحضر وا المسلمين موثقين في الحبال ، وكانوا زهاء عن سستة آلاف مسلم ، وحملوا عليهم حملة رجل واحد ضربا وطعنا ، فقتلوهم فنزل المسلمون يشاهدونهم و لا يعلمون ما يصنعون بهم لبعدهم عنهم ، فعادوا وأخبروا السلطان فبكى بكاء شديدا ، ويقال انه لطم على رأسه ونتف لحيته ، ووقع العويل والبكاء في العسكر ، ورحل السلطان من منزله .

# ذکر ما جری بعد انفصال امر عکا

ولما كان غرة شعبان يوم الأحد رحل الفرنج من عكا ومقدمهم الاذكلتار، وكان ملكا عظيما، فسار في البرر بالفارس والراجل، والمراكب في البحر، ومعهم فيها ازوادهم، فنزلوا على نهر القصب، وكانو ثلاثة اقسام: الملك العتيق واسمه كاي في المقدمة مع الساحلية، والاذكلتار والفرنسيسية معه في الوسط وأولاد الست أصحاب طبرية في الساقة والسلطان في اعراضهم، وجرى بينهم قتال على نهر القصب قتال فيه اياز الطويل، مملوك السلطان، وكان فارسا عظيما في دبوسه عشرة أرطال حديد، وكان يضرب الفارس ويهشمه، فقاتل في ذلك اليوم قتالا عظيما، وقتل من الفرنج جماعة، فتقنطر به فرسه فقتلوه، فحزن السلطان عليه ودفن على تل عال مشرف على بركة

وطلب الاذكلتار الاجتماع بالملك العادل سيف الدين ، وركبا كل واحد في ذفر يسير فقال له الاذكتار انما جائنا لنصرة افسرنج

الساحل ، فردوا عليهم ما أخذتم ، واحقنوا دماء الفريقين فقال العادل : حتى اجتمع بالسلطان .

### ذكر وقعة ارسوف

لما كان السبت رابع عشر شعبان أصبح الفرنج على نصبة ، وصف السلطان عساكره ، فاندفع جماعة مسن المسلمين ، وثبت العادل وقيماز النجمي وعسكر الموصل وكان مقدمهم خرم شاه ولقبه علاء الدين ولد عز الدين مسعود ، فلقبه السلطان في ذلك بالملك السعيد ، ثم غارت عليهم عساكر المسلمين ، فلولا حيطان أرسوف لحل بهم الحتوف ،

وذكر محمد بن القادسي في نيله وقال: انهزم صلاح الدين في ذلك اليوم ورجع في عسكر الموصل ، وكانوا فوارس .

وقد حكى القاضي ابن شداد ، وكان حاضرها ، وليس المخبر كالمعاين ، فقال : ما انهزم السلطان ، انما بقي في سبعة رجال ، واعلامه واقفة وكوساته تخفق ، فلما رأى ما نزل بالمسلمين ، صاح فيهم وحرضهم ، ووقف في ظلته ، فلما رأه الناس في ظلته ثابتا أتت العساكر اليه ، فتراجع الفريج الى منزلته ، وقتل من الفريقين جماعة ، وأما قول ابن القادسي انه قتل من الانكلتار مائة ألف وأربعين ألفا ، فإن الفرنج ما بلغت عدتهم يوم ارسوف ثلاثين الفا ، قال القاضي قتل منهم خمسون افرنجيا وقيل أقل .

### حديث خراب عسقلان

وسار السلطان من أرسوف، فنزل عسقلان ، فأجمع الأمراء - 416 -

على خرابها ، فبكى السلطان على خرابها ، وقال : والله ان فقد ا ولادى اهــون على مــن خــرابها ، أو أن أنقض منهــا حجرا ، فقالوا : اخربها والا جرى عليها ما جرى على عكا ، وهذه بين يافا والقدس ، ولا يمكن حفظ الموضعين ، واختر ايهما شيء، وجاء الخبرنزول الفرنج على يافا، فأمر بخسرابها، وكان. فيها شيء كثير فأجابه المسلمون فنهبوها ، وأخربوا بعض السور والسلطان يبكي وينتحب ، ، وبعث الانكلتار يعرض على العادل!ن -يزوجه بأخته ، فأجاب العادل ، فاجتمعوا واوقفوا الأمر ، وقالوا: ان تنصر العادل ودخـل في دينهـا ، والا غضـب المسميح على الاذكلتار، فتوقف الحال على ما ذكر الأقساء، وكان الاذكلتار يجتمع بالعادل في كل وقت ، ويتهانيان ، وكان خصييعة مصن الاثنين ، وبعث الانكلتار الى السلطان يقسول: لا بسد مسن القدس ، وصليب الصلبوت فادفعهما إلينا ولك من قاطع الأردن إلى ناحية الشرق، فقال السلطان: أما القدس فهو اعظم عندنا مما هـو عندكم ، انه مسرى نبينا صللى الله عليه وسللم ، ومجمله الملائكة ، فلا يتيسر أن ننزل عنه ، وأما صليب الصالبوت فهالاكه عندنا قربة عظيمة فلا يجوز ان نفرط فيه الا لمصلحة راجعة الى الاسلام هي اوفى منه ، فقال: الانكلتار للعادل: اجمع بيني وبين. السلطان ، فقال: الملوك اذا اجتمعوا تقبح الحرب بينهم بعدد ذلك ، فاذا انتظم الصلح حسن الاجتماع ، وعاد الفسرنج الى الرملة ، وطلع السلطان إلى القدس في ذي القعدة ، وأخدذ في تحصينه ، وشرع ينقل الحجارة هو وأولاده ، على أكتافهم وأمراؤه وأجناده ، والقضاة والسسمسفقراء والعلماء ، والعامة والخاصة .

وفيها عزل السلطان أبا حامد محمد بن عبد الله بن أبي عصرون عن قضاء دمشق ، وولى محيى الدين بن زكى الدين قالوا ، سبب عزل ابن أبي عصرون عن قضاء دمشق مداخلته الجند ، واشتغاله بما اشتغل به الأمراء من اتخاذ الخيول والماليك والبرك ، ومباشرة الحروب ، ومعاملة الامراء ومداينتهم ، فتبرم السلطان منه وعزله أوفيها حج بالناس من بغداد طاشتكين

#### فصال

وفيها توفي أسعد بن المطران الطبيب ، ويلقب بالوفق ، وكان نصرانيا اسام على يد الساطان ، وكان غزير المروءة ، حسان الأخالاق كريم العشرة جاوادا مهيبا متعصابا للناس عند السلطان ، ويقضي حوائجهم ، وكان قد صحبه صبي من المسامين اسمه عمر ، وكان حسن الصورة فأحسن إليه ، وكان الموفق يحاب أهل البيت ، ويبغض ابن عنين الشاعر لخبث لسانه ولقبح هجائه وثلبه لأعراض الناس ، ويحارض الساملان على نفيه مان البلاد ، وقال اليس هو القائل :

سلطاننا أعرج وكاتبه أعمش والوزير منحدب

فهجاه ابن عنين وقال

قالوا الموفق شيعي فقلت لهم هذا خلاف الذي الناس منه ظهر

فكيف يجعل بين الرفض مذهبه وما دعاه الى الاسلام غير عمر

وكان الموفق يعود الفقدراء المرضى ، ويحمدل اليهم مدن عنده الأشربة والأدوية حتى أجرة الحمام ، وزوجه السلطان بجدارية له يقال لها جورة ، وكانت من حظايا السلطان ، ونقل معهدا جهدازا عظيما ، وقال ليلة عرسها احملوا اليه المطبخ ، فنزل الموفق جدامع دمشق ليصلي العصر ، فجاء اليه صدوفية الخدانكاه وطلبوا منه سماعا بالخانكاه ، فقال: سمعا وطاعة ، وقام فدخل الى الخدانكاه الصميصاطي واستدعى مطبخ السلطان من دار العقيقدي ، واحضر المغاني والحلاوة الكثيرة الى الخانكاه ، ونزلت العروس مع حظايا

السلطان الى دار العقيقي ، فسأقمن طسول الليل ، وهسو عند الصوفية ، وهم يرقصون ، وما علموا انها ليلة عرسه فاستحى ان يعرفهم ، فلما كان في أخر الليل قيل للصوفية ايش عملتم الرجل الليلة عريس على جارية السلطان ، والساعة يبلغ السلطان فيغضب فجاؤوا اليه بأجمعهم ، واعتذروا وسألوه ان يمضي فقال: لا والله الى الصباح ، وبلغ السلطان فقال: ألام على هذا وتقريبه ، فكانت وفاته في ربيع الأول بدمشق ، ودفن بقاسيون على قارعة الطريق عند دار زوجته جورة ، ولما مات اشترت زوجته دارا وبنت الى جنبها مسجدا ، وبنت له تربة وهي تعرف اليوم بتربة جورة ولما قدمت الشام سنة ثلاث وستمائة كانت جورة ، باقية وكانت صالحة عابدة .

#### فصال

وفيها توفي القاضي أبو القاسم قاضي حماه ، واسمه الحسين ، ابن حمزة بن الحسين كان فاضلا جوادا سمحا لا ينزل قدره عن النار ، يضيف الخلائق من الخاص والعام ، وما اجتمع أحد بحماة من الأكابر الا وأضافه ، وكان صلاح الدين يحبه ، وكذا العادل وتقي الدين ، وبلغني ان العادل اجتاز بحماة فأرسل الى القاضي يقول له: اريد الحمام خلوة ، فأخلاه فما خرج العادل من الحمام الا وقد جهز له من الفواكه ، وكان قد تزوج بدمشق خطلخ خاتون بنت سودكين فأولدها ابنة وسسماها زينب ومسات القساضي وهسي صغيرة ، فلما بلغت تزوجها رجل من أهل حماة يقال له اسسماعيل ابن العرباض ، ثم مات عنها ، قلت فتسزوجتها في سسنة عشرين وستمائة وتسوفيت في سسنة ثسيلاث واربعين وسسستمائة وانا ببغداد ، فدفنوها بتربتي بقساسيون ، وخلف ابو القاسم ولدا ذكرا ، وللولد أولاد ، ومات القاضي وهو على قضاء حماة رحمه الله تعالى .

وفيها توفي الامير سليمان بن حندر من أكابر أمراء حلب ومشايخ - 419 - الدولتين الذورية والصلاحية، وهدو والد صديقنا علم الدين بن سليمان ، وشهد سليمان مع السلطان حروبه كلها ، وهو الذي أشار بخراب عسقلان لتتوفر العناية على حفظ القدس ، ولما صعد السلطان إلى القدس مرض سليمان فطلب المسير إلى حلب فأنن له السلطان ، فسار فتوفي بغباغب في أواخر ذي الحجة وحمل الى حلب فدفن بها .

وفيها توفي حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين ، ابن أخت صلاح الدين صاحب نابلس ، واسمها ست الشام ، وكان شجاعا مقداما جوادا ، توفي ليلة الجمعة تاسع رمضان بدمشق ، وبينه وبين وفاة تقي الدين ساعات ، ففجع السلطان بابن اخيه وابن اخته في يوم واحد ، ودفن بالتربة التي أنشأتها والدته بالعوينة بظاهر دمشق .

وفيها توفي الصفي بن القابض وزير صلاح الدين ، واسمه نصر الله ، وكان قد خدم السلطان لما كان بشحنكية دمشدق ، وأمده بالمال ، فرأى له ذلك فلما ملك استوزره ، وكان شجاعا ثقة دينا امينا ، فلما نزل الفرنج داريا ، والسلطان في الشرق جمع من أهدل دمشق سوادا عظيما ، وخدرج الى ظهاهر البلد ، فخطنوهم عسكرا فرحلوا وكان كثير المعروف ، وكتب املاكه لماليكه لأنه لم يكن له ولدا ، وبنى بالعقيقة مسجدا ودفن به في رجب ، ويعرف اليوم بمسجد الصفى...

## السنة الثامنة والثمانون وخمسمائة

وفيها في ربيع الأول ولي جدي مدرسة الشيخ عبد القادر ، فذكر الدرس بها

وقال ابن القادسي؛ وفي جمادى الأولى جلس الشيخ أبو الفرج بــن - 420 - الجوزي عند تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي ، فتاب مائة وثلاثون شخصا ومات ثلاثة في المجلس بوجدهم .

وفيها حبس الخليفة طاشتكين امير الحاج ، وكان في قلبه منه من ذوبة ابن يونس وتقصيره في القتال ، ونقسل إلى الخليفة انه يكاتب صلاح الدين ، وكبر عنه ابن يونس ، فاعتقله تحت التاج واختفى خبره بحيث أقام سنين لم يطلع له على خبر .

وفيها كانت ذوبة الخويلفة ، وكان السلطان قدد كتب الى مصر يستدعي العساكر ، فاجتمع على بلبيس خلق عظيم وقافلة عظيمة فيها اموال الدنيا ، وكان الاذكلتار يترقب مجيئهم فبعث السلطان يحذرهم وقال ابعدوا في البرية ، وبلغ الاذكلتار قربهم ، فركب من تل الصافية في ألف فارس مردفين بألف راجل ، وساروا حتى نزلوا ماء يقال له الحسي ، وجاء الاذكلتار فكبسهم بغتة قبيل الصبح وهم غارون ، فالسعيد من نجا بنفسه ، وكانت نوبة لم يجر مثلها في الاسسسلام ، سسساقوا مسسن الجمسسال في الاسسسلام ، سسساقوا مسسن الجمسسال مثلاثة الاف جمل ، ومن الخيل ألفا وخمسمائة فرس ، ومن البغال مثلها ، ومن المسلمين خمسائة السير ، ومن العين ألفا ألف بينار ، ومن الثياب مثلها ، وكان في القافلة فلك الدين أخو العادل بينار ، ومن الثياب مثلها ، وكان في القافلة فلك الدين أخو العادل بينار ، ومن الثياب مثلها ، وكان في القافلة فلك الدين أخو العادل بينار ، ومن الثياب مثلها ، وكان في القافلة فلك الدين أخو العادل بينار ، ومن الثياب مثلها ، وكان في القافلة فلك الدين الموافية في سادس عشر جمادى الآخرة وبلغ السلطان فاسقط في يده وقال : الأمر لله .

ولما حصل ذلك بيد الافرنج ، عزموا على قصد مصر ، ثـم عدلوا الى القدس ، وبعث الاذكلتار الى البـلاد السـاحلية ، فاستدعى الفارس والراجل ، فجاءه خلق عظيم ، فسار مـن الرملة الى بيت نوبة ، ووصل الاذكلتار الى القبيبة في ذفر يسسير ، وشـاهد القدس ، وعاد الى بيت نوبة .

وكان السلطان في القدس ، فشاور الأمسراء ، وقسال انتسم جند الاسلام ومنعته ودماء المسسلمين وامسوالهم واهسساليهم متعلقسة - 421 -

بكم ، فان خفتم طووا البلاد طيا ، وكنتم المطالبين بذلك ، فقالوا: نحن مماليكك وما تطير رؤوسنا الا بين يديك ، وافترقوا على هذا ، فلما كان في الغد اختلفوا فقال بعضهم : ما نقيم حتى يكون السلطان معنا ، نخاف ان يجري علينا ما جرى على أهل عكا .

وبلغ السلطان فبعث اليهم يقول: هذا مجد الدين فسرخشاه ابسن اخي يكون عندكم ، وأكون أنا من وراء أنب عنكم ، فقالوا: ما هذا برأي وانما نخسرج ونصدقهم الحملة ، فإن قهسرناهم والا نسسلم العسكر ونمضي الى دمشق ، فعز عليه ذلك خوفا على القدس ومسن فيه من المسلمين ، وبات ليلة الجمعة ساهرا باكيا متضرعا ، وبعث بالصدقات الى الفقسراء ، وطلع الفجسر فجلس الى الضسحى يدعو ومضى الى المسجد الأقصى ، فدخل المقصورة وسجد وبسكى وتضرع الى الله تعالى .

وكان جرديك في اليزك ، فجاءت منه رقعة يقدول: قد ركبدوا بأسرهم ، وبات السلطان ليلة السبت قلقا لم يعرف المنام ، فلما طلع الصباح جاء جرديك مسرعا فقال السلطان: يهنيك رحلوا نحو الرملة ، فسجد السلطان وانكشفت أخبارهم ، وسبب رحيلهم ذلك لأن السلطان كان أمر بطم الصهاريج والآبار التي كانت حول القدس ، فقال لهم الانكلتار : ومن أين نشرب؟ قالوا : من العيون التي حول القدس ، فقال يتخطفوننا فحكموا منهم شلاثمائة من علمائهم ، وحكم الثلاث مائة اثني عشر ، وحكم الاثنا عشر شلاثة على عادتهم في النوازل ، فباتوا يتشاورون فترجح عندهم الرحيل ، وقالوا: السلطان حاضر ، ومعه العساكر ، فارحلوا فرحلوا طالبين عكا ، وكانوا قد اخذوا يافا وحصنوها .

فأقام السلطان بالقدس حتى تيقن وصدولهم الى عكا ، فخدرج فنزل على يافا وحصرها وتعلق النقابون في الأسدوار ، وملك المدينة وأشر فوا على أخذ القلعة فصاح أهلها الأمدان ، ونهدب المسدامون البلد فوقف مماليك السلطان على الأبواب كل من خدرج ومعه شيء على - 422 -

أخذوه وعز ذلك على الأمراء والأكراد، وسلموا القلعة، ويعت السلطان لها جماعة من أصحابه وبقي فيه من الفرنج أربعون رجلا ، فبينما هم على ذلك اذ لاحت مدرا كب يسميرة ، فدرأوا علم السلطان عليها فظنوا أنه قد أخذها فتوقفوا ، وقويت نفوس الفرنج النين في القلعة ، وعلموا أنها مراكب الاذكلتار فرمى واحد نفسه في الماء ، وسبح اليهم وقال: تقدموا فارسوا إلى المينا ، وكانت خمسة وثلاثين مركبا ، ووصل الانكلتار ، فهرب المسلمون من البلد وتأخر السلطان الى يازور ، وجاء الانكلتار فنزل في منزلة السلطان ، ولم يكن معه ســوى عشرين فـارسا ، وثــلاثمائة راجـــل ، وعشرين خيمة ، والسلطان في الوف ، فبعث الى السلطان يقول: أنت سلطان عظيم، ومعدك هدذا الجيش الكثير، ومعدظم عسداكر المسلمين ، فكيف رحلت عن منزلتك عند وصدولي ، وليس عندي أحد ، ولا طلعت من البحر الا بزربولي ، فغضب السلطان ، وبات على غضب ، فلما أصبح ركب وركبت العساكر والانكلتار نازل على حاله لم يصل اليه من الفرنج أحد ، فحمل اليه المسلمون ، وهــو في عشرين فارسا وثلاثمائة راجل ، فلم يتحرك ، فعظم على السلطان وصاح بالأطلاب: ويحكم وكم معه وأنته عشرة آلاف وزيادة ، فلم يجبه أحد وقال له الجناح أخو المشطوب:قل لعلوقك النين ضربوا الناس بالأمس وأخذوا كسبهم ، ويقال ان الانكلتار أخذ رمحه وحمل من طرف الميمنة الى طرف الميسرة ، فلم يعترض أحد وساق السلطان من حينه الى النطرون .

ونزل في خيمة صغيرة وحده وانفرد ، ولم يتجاسر احدان يكلمه ، وجاءت رسل الانكلتار إلى السلطان يقول: قد هلكنا نحن وأنتم وما طلبت الصلح لتقصير وضعف مني بل حرصا على المصلحة العائد نفعها علينا وعليكم .

ثم وقع الاتفاق على أن البلاد الساحلية التي بأيدي الفرنج هي لهم ، والبلاد الجبلية التي فيها القلاع تبقى بأيدي المسلمين ، وما بين العملين يكون مناصفة ، واختلفوا في عسقلان ، ثم اتفقوا انها - 423 -

تكون الفرنج خرابا الاتعمر، وأعطاهم السلطان القمامة، وكتبوا كتاب الصلح، واتفقوا ولم يؤاخد السلطان الجناح بسل عفاء عنه، وكان عفوه من كمال عفو السلطان، الأن الناس كلوا وملوا وعلتهم الديون وذاوا، وخساف السلطان ايضاعلى البيت المقدس، وانعقد الصلح، وارتفعت أصوات الفريقين وضوف فرحا وسرورا، وكان يوما عظيما، واختلط الفريقان وزال بينهم الشنآن، وسار الاذكلتار في البحر طالبا بلاده، فمات قبل أن يصل اليها، وعاد السلطان إلى دمشق، وعزم على الحج فقيل له: البلاد خراب، وما نأمن من غدر الفرنج فتوقف.

#### فصدل

ووصل الى السلطان كتاب في غرة السنة من اليمن أن ثلاثة أنهار من الحبشة تغيرت ، كانت عذبة فصار الواحد أجاجا ، والآخر لبنا والثالث دما .

وحج بالناس من بغداد فلك الدين ، ومن الشام درباس الكردي .

#### فصل

وفيها توفي سنان بن سليمان ، صلحب الدعوة بقلط الشام ، وأصله من البصرة ، وكان في حصن ألموت ، فرأى منه صاحب الأمر في تلك البلاد نجابة وشهامة ويقظة ، فسيره الى حصون الشام ، وكانت له معرفة وسياسة وحذق في استجلاب القلوب ، وكان مجيئه الى الشام في أيام نور الدين محمود ، فأقام واليا ثلاثين سنة ، وجرت له مع السلطان قصص ، وبعث اليه جماعة فوثبوا عليه ، وقد ذكرناه وفي عزم السلطان قصده ، ولم يعطه طاعةقط ، ولما صالح السلطان الأفرنج وعزم على قصده توفي.

ويحكى عنه الغرائب والعجائب ، وفي الجملة أنه كان كما وصفنا ولم يقم أحد بعده مقامه.

#### فصال

وفيها توفي سيف الدين المشطوب ملك الهكارية ، واسمه على بن أحمد الهكاري ، كان شجاعا صابرا على الحرب مطاعا في قبيلته ، دخل مع أسد الدين شيركوه إلى مصر في المرات الثلاث ، وشهد فتح مصر ولزم خدمة السلطان ، فكان ممن أسر بعكا ففدى نفسه بخمسين ألف بينار عجل منها عشرين ألفا ، وأعطاهم رهائن بالباقى ، واطلق فأحسن السلطان إليه وأعطاه نابلس وأعمالها فجار بدوانه على أهلها ، فاتفق أن السلطان اجتاز بنابلس من القدس في عوده إلى دمشق ، فاجتمع أهلها وشكوا إلى السلطان واستغاثوا فقال: ما لهؤلاء؟ قالوا: يتظلمون من المشطوب، وهو را كب بين يديه ، فقال : ياعلى او كان هؤلاء يدعون اك حتى يسمم الله ، فكيف وهم يدعون عليك .

واختلفوا في وفاته ، فقال العماد الكاتب : مات المشطوب في نابلس في أخر شوال ، وقال القاضي ابن شداد : مات في القدس ، وصلى عليه في المسجد الاقصى ، ودفن بداره.

وفيها دوفي قليج أرسلان بن سليمان بن قدامش بن اسرائيل بن سلجوق ، صاحب بلاد الروم ولقبه عز الدين .

وفيها دوفي المركيس صاحب صور ، قدم عليه راهبان فلزما الكنيسة وتعبدا عبادة زائدة ، وبلغه خبرهما فقربهما ، ولم يكن يصبر عنهما ، فأغفاوه ليلة وذبحاه فأخذا وقررا فقالا : نحـن مـن الاسهاعيلية ، فقتلا وسر الانكلتهار بقتله ، لأنه كان يضهه ويضاده ، ويرا سل السلطان في الاعانة عليه ، فلما قتال استقل

الانكلتار بالامر ، وزوج الانكلتار زوجة المركيس بكندهري ابن اخت ملك الانكلتار من أبيه ، وابن اخت ملك الافرنسيس من أبيه ، وأقام الانكلتار كندهري موضع المركيس ، وكانت امرأة المركيس حاملا منه فدخل بها كندهري وهي حامل ، وما ذاك عيب عندهم في دين النصرانية ، ويكون الولد منسوبا لأمه ، وكان الملك في المملكة فأقام كندهري ملك الافرنج سبع سنين .....

### السنة التاسعة والثمانون وخمسمائة

ويقال لها سنة الماوك مات صلاح الدين ، ويكتمر شاه أرمن وعز الدين صاحب الموصل .....

وفيها توفي بكتمر بن عبد الله مملوك شاه أرمان بال ساكمان صاحب خلاط ، مات شاه أرمن ولم يخلف ولدا ، فاتفق خاواصه على بكتمر ، فضابط الأماور وأحسن الى الرعية ، وعدل فيهام ، وصاحب العلماء والصوفية ، وكان حسن السيرة متصدقا صالحا بينا جاءه أربعة من الصوفية ، وكان لايمنع صوفي ، فتقدم إليه واحد فمنعه الخازندارية ، فقال دعوه فتقدم وبيده قصة فأخذها منه فضربه بسكين فشق جوفه ، فمات ما ساعته ، فاخذهما وقرروهما فقالا : نحن من الاسماعيلية ، وكاذوا قد شاعوا إليه في أمر لايليق ، فلم يقبل شفاعتهم فعملوا هاذا ، فأحرقوا ، وذلك في جمادي الاولى وخلف بكتمر ولدا صغيرا ....

### فصل

وفيها توفي عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسنقر صاحب الموصل ، كان خفيف العارضين أسدم مليح اللون ، عادلا منصفا محسنا عاقلا جوادا ، صبر على حصار صلاح الدين الموصل ثالات مرات حفظا على البلاد ، وفرق الأموال ودارى حتى سدام له الملك ،

وكان قد بنى في داره مسجدا يخرج إليه في الليل ، ويصلى فيه أورادا كانت له ، ويلبس فرجية أهداها له الشيخ عمر المسائي الصوفي فيصلي فيها ، وكان قد خرج مسن الموصل في جهاد ، لقتال الملك العادل سيف الدين بن أيوب ، وكان على حران بعد موت صلاح الدين ، ثم عاد في سابع عشرين شعبان مريضا فاحتضر فجعل يتشهد ويذكر الله تعالى ويقر بالشهادتين ، وعذاب القبر ، ومذكر وذكير والصراط والحساب والميزان ، وتوفي ودفن بمدرسته التي ونكير والصراط والحساب والميزان ، وتوفي ودفن بمدرسته التي انشاها بالموصل بمقابر دار السلطنة ، وكانت أيامه شلاث عشرة سنة وستة أشهر ، وأوصى بالملك إلى ولده الأكبر نور الدين أرسلان شاه ، وكان أخوه شرف الدين مودود يروم السلطنة ، فصر فها عنه أخوه عز الدين إلى ولده نور الدين أرسلان شاه ، وكان أخوه شرف الدين أرسلان شاه ، وقام بالامور مجاهد الدين قيماز أحسن قيام .....

#### فصدل

وفيها توفي الملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسدف بن أيوب بن شاذي بن مروان ، من أولاد خلفاء بني أمية ، وذكر ابن القادسي ، أن شاذي مملوك بهروز، وهذه من هنات ابن القادسي ، وما كان شاذي مملوكا قط ولا جرى على أحد من بني أيوب رق ، وإنما شاذي خدم بهروز الخادم في قلعة تكريت ، استنابه فيها وقد ذكرناه .

### ذكر طرف من اخباره

ولد صلاح الدين بتكريت في سنة اثنتان وشلاثين وخمسائة ، ونشأ في حجر أبيه أيوب ، وربي في الدولة النورية ، وولاه نور الدين دمشق ، وخرج مع عمه أسد الدين إلى مصر فملكها ، وقد ذكرنا ذلك أولا ، وكان شجاعا سمحا جوادا مجاهدا في سبيل الله ، يجود بالمال - 427 -

قبل الوصول إليه ، ويحيل به ، ومتى عرف وصول حمل وقع عليه بأضعافه ، وما خيب أحدا بالرد وإن لم يكن عنده شيء لطف به كأنه غريم يستمهله ، وكان مغرما بالانفاق في سبيل الله وحسب ما اطلقه ووهبه مدة مقامه على عكا مرابطا للفرنج من رجب سنة خمس وثمانين وخمسمائة الى يوم انفصاله عنها في شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ، مدة ثلاث سنين وكسر ، فكان اثني عشر ألف رأس من الخيل العراب والاكاديش الجياد ، للصاخرين معه في الجهاد ، والقادمين عليه من البلاد ، غير ما أطلقه من الاموال في اثمان الخيل المصابة في القتال .

وقال العماد: ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب ، ولاجاءه قود إلا وهو مطاوب وما كان يلبس الا ما حل لبسه وتسطيب به نفسه ، كالكتان والقطن والصوف ، ويخرج عالي أثمان كسوته في أثمان المعروف ، ومجالسه منزهة عن الهزء والهزل ، ومصافله حافلة بأهل العلم والفضل ، وما سمعت منه قط كلمة فحش ولا كلمة تسقط ولا لفظة تسخط ، ويؤثر سماع الاحاديث بالاسانيد ، ويتكلم عنده في العلم الشرعي المفيد ، ويلين المسسومنين ويغلظ على الكافرين ، ومن جالسه لايعلم أنه جليس سلطان ، بل يعتقد أنه أخ من الأخوان ، وكان حليما ، مقيلا للعثرات ، متجاوزا عن الهفوات ، تقيا وليا صفيا ، مارد سائلا ، ولا صدنائلا ، ولا أخجل ولا خيب أملا .

قال: وشكا إليه أيوب بسن كنعان دينا ، مبلغه اثنا عشر ألف دينار ، فقضاه عنه ، قال: وكتب إليه سيف الدولة بن منقذ ، نائبه بمصر ، أن بعض الضمان اذكسر عليه مال كثير ، وربما وصل إلى الباب ويتمحل ، فلما كان بعد أيام وصل ذلك الرجل إلى الباب ، وتمحل وبلغ السلطان ، فأرسل إليه يقول احذر احذر أن تقع في عين ابن منقذ .

قال العماد : ورأى معي يوما دواة محلاة ، فأذكر على ، وقال :

ما هذا ؟ فلم اكتب بعد بها عنده أبدا ، قال : وكان مصافظا على الصلوات في أوقساتها ، مدواظبا على مفروضاتها ومسنوناتها ، ومارأيته يصلى إلا في جماعة ، ولم يؤخر صلاة من ساعة إلى ساعة ، ولايلتفت إلى قول منجم ، وإذا عزم على أمر توكل على الله الذي يقدم ويؤخر.

وذكره القاضى ابن شداد في السيرة واثنى عليه ، وحكى عنه العجائب ، فمن ذلك انه قال : كان حسن العقيدة ، كثير الذكر لله تعالى ، وإذا جاء وقت الصلاة ، وهو راكب نزل فصلى وماتركها إلا في مرضه ، الذي مات فيه ثلاثة أيام اختلط فيها ذهنه ، وكان قد قرأ عقيدة القطب النيسابوري ، وعلمها أولاده الصعفار ، ليرسخ في أذهانهم من الصغر وكان يأخذها عليهم.

وأما الزكاة فإنه مات ولم تجب عليه قط ، وأما صدقة الذوافل فاستذفدت أمواله كلها ، وكان يحب سماع القرآن ، واجتاز يوما على صبى صغير بين يدى أبيه ، وهو يقرأ القرآن ، فاستحسن قراءته ، فوقف عليه وعلى أبيه مزرعة .

قال: وكان شديد الحياء، خاشع الطرف، رقيق القلب، سريع الدمعة ، شديد الرغبة في سماع الحديث ، وإذا بلغه عن شيخ رواية عالية ، وكان ممن يحضر عنده استحضره ، وسمع عليه ، واسمع ا ولاده ومماليكه وأمرهم بالقعود عند سماعه إجلالا له ، وإن لم يكن يحضر عنده ولا يطرق أبواب الماوك ، سعى اليه وسسمع منه ، وروى عنه ، وتريد اليه ، ومضى إلى الاسكندرية ، وســمع الحــنيث الكثير من الحافظ السلفي ، ومن ابن عوف الموطأ ، وكان مبغضا لكتب الفلاسفة ، وأرباب المنطق ، ومن يعناند الشريعية ولما بلغيه عن السهروردي ما بلغه أمر ولده الملك الظاهر بقتله ، وكان محبا للعدل له اثنان وخمسون مجلسا للعلم تحضره القضاة والفقهاء ، ويصل إليه الصغير والكبير والشيخ والعجوز ، وما استغاث إليه أحد إلا وأجابه وكشف ظلامته ، واستغاث اليه زهير الدمشقي على تقسى

الدين عمر وقال: ما يحضر معي مجلس الشرع ، فأمر تقسي الدين بالحضور معه ، وكان أعز الناس عليه تقى الدين .

قال: ولقد ادعى رجل على السلطان أن سنقر الضلاطي مملوكه مات على ملكه ، قال: فأخبرته فأحضر الرجل ، وترخرح عن طراحته وساواه في الجلوس ، فادعى الرجل ، فرفع السلطان راسه إلى جماعة الشيوخ من الأمراء الخيار ، وهم وقوف على راسه ، فقال: لمن تعرفون سنقر الخلاطي ؟ قالوا: نشهد أنه مملوكك ، وأنه مات على ملكك ، ولم يكن الرجل بينة فأسقط في يد الرجل ، قال: قات يامولانا رجل غريب ، وقد جاء من خلاط في طمع ونفدت نفقته ، وما يحسن أن يرجع من المولى خائبا ، فقال: ياقاضي هانا إنما يكون على غير الوجه ، ووهب له خلعة ونفقة وبغلة واحسان إليه .

قال: وفتح أمد ووهبها لابن قرا أرسلان ، واجتمع عنده وفود بالقدس ولم يكن عنده مال فباع ضيعة من بيت المال ، وفرق ثمنها فيهم ، قال : وسألت ابن بير زان يوم انعقاد الصلح عن عدة الفرنج النين كانوا على عكا وهو جالس ، فقال للتسرجمان : قسل له كانوا خمسمائة الف إلى ستمائة الف ، قتل منهم اكثر من مائة الف ، وغرق معظمهم ، وكان يوم المصاف يدور على الاطلاب ويقول : هـل أنا إلا واحد منكم ، وكان في الشتاء يعطى العساكر دســ تورا وهــو نازل على برج عكا ، ويقيم طول الشتاء في حلقته في نفر يسير ، قال: وكنا على الرملة فجاءه كتاب بوفاة تقى الدين ، فقال: وقد خنقته العبرة : مات تقي الدين ، ولم يعلم بندلك احدد حتى عاد العدو، ولقد واجهه الجناح على يافا بذلك الكلام القبيح فما قسال له كلمة وقد استدعاه فأيقن بالهلاك ، وارتقب الناس أن يضرب رقبته فأطعمه فاكهة جاءته من دمشق وسقاه ماء وثلجا ، قال : وكان المسالمين لصوص يدخلون خيام الفرنج في الليل ويسر قونهم، فسر قوا ليلة صبيا قباتت أمه تبكي طول الليل ، فقال لها الفرنج : إن السلطان رحيم القلب فاذهبي إليه ، فجاءته وهو على تـل الخـروبة راكب ، فعفرت وجهها ويكت فسأل عنها ، فأخبروه بقصتها فرق لها ودمعت عيناه ، وتقدم إلى مقدم اللصوص باحضار الطفل ، ولم يزل واقفا حتى أحضره ، فلما رأته بسكت وأخسذته وأرضسعته سساعة ، وضمته اليها ، وأشارت الى ناحية الفسرنج ، فسأمر أن تحمسل على فرس وتلحق بالفرنج ففعلوا .

وقال: وكان حسن العشرة ، طيب الخلق ، حافظا لانساب العرب ، عارفا بخيولهم ، طاهر اللسان ، والقلم ، فما شتم أحد قط ، ولا كتب بيده ما فيه أذى مسلم ، وما حضر بين ينيه يتيم إلا ويترجم على مخلفه وجبر قلبه وأعطاه ما يكفيه ، فإن كان له كافل وإلا كفله ، وسرق من خزانته يوما ألفا دينار ، وجعل في الكيسين فلوس فما قال شيئا ، وذكر القاضي من مناقبه الغرر وسلمر من فضائله مازين به التواريخ والسير .

قلت: حكى لي المبارز سنقر الحلبي قال: كان الحجاب يزدحمون على طراحته فجاء سنقر الخلاطي ، ومعه قصص فقدم له قصة ، وكان السلطان قد مديده اليمنى على الارض ليستريح ، فداسها سنقر الخلاطي ، ولم يعلم ، وقال له : علم عليها فلم يجبه ، فكرر عليه القول ، فقال له : ياطواشي أعلم بيدي أو برجلي م فنظر سنقر فرأى يد السلطان تحت رجله فخجل وتعجب الحاضرون من هذا الحلم ، ثم قال السلطان : هات القصة فعلم عليها ، ومازال السلطان على هذه الاخلاق حتى توفاه الله تعالى إلى مقرر رحمته ورضوانه .

ولما كان السادس عشر من صفر وجدد كسلا ، وحدم حمدى صفرا وية ، وكان قد ركب فالتقى الحاج ، فركب وبكى ، وتأسف حيث لم يكن معهم ، وأصبح يوم السبت والحمى بحالها ، وتزايد به المرض حتى ضعف ، وأجمع الاطباء على أنه لايفصد فضالفهم الرحبي وفصده ، فكان سبب وفاته ، وحجب عن الرجال ، وتدولاه النساء واحضر الأفضل والامراء ، سعد الدين مسعود ، أخدو بدر

البين مودود ، وشحنة دمشق ، وناصر البين صحاحب صهيون ، وسابق البين عثمان صاحب شيزر ابن الداية ، وميمون القصري وأيبك الفارسي ، وأيبك فطيس ، وحسام البين بشارة ، وسامة الجبلي ، وغيرهم فاستحلفهم لنفسه ، وكان عنده أبو جعفر إمام الكلاسة يقرأ القرآن ، فلما انتهى الى قوله تعالى ( هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة )(٣٦) وقد كان غاب نهنه فقال صحيح ، وكانت وفاته يوم الاربعاء بعد صلاة الفجر السابع والعشرين من صفر ، وغسله الخطيب الدولعي ، وصلى عليه القاضي محيي الدين بن الزكي ، وبعث إليه القاضي الفاضل الاكفان والحنوط من أحل الجهات ، ودفن بدار البستان موضع جلوسه .

قال ابن القادسي: ودفن معه سيفه ، قال الفاضل هذا يتوكأ عليه في الجنة ، وهو وهم من ابن القادسي ، لأن سيفه بعث به ولده الأفضل إلى بغداد ، وسنذكره .

وعمل الأفضل العزاء ثلاثة أيام وحزن الناس عليه حزنا لم يحزن قبله مثله على غيره .

قال العماد: دخلنا عليه ليلة الأحد للعيادة ، ومرضه في زيادة ، وفي كل تضعف القلوب ، وتتضاعف الكروب ، ثم انتقل من دار الفناء الى دار البقاء سحرة يوم الاربعاء ، ومات لموته رجاء الرجال ، وأظلم لغروب شمسه فضاء الافضال ، ودفن بقلعة دمشوق في مسكنه ، ودفن جماع الكرم والفضل في مدفنه ، ورثاه الشعراء ، وبكاه الفصحاء ، فمن ذلك قصيدة ذكرها العماد في البرق الشامي ، عددها مائتان وعشر ون بيتا ذكرت ههنا غررها ، وسلوت دررها فولها يقول:

شمل الهدى والملك عم شتاته والدهر ساء واقلعت حسناته

ومنها

بالله أين الناصر الملك الذي اله خالصة صفت نياته أين الذي مذ لم يزل مخشية مرجوة وثباته وهباته أين الذي كانت له طاعاته مبذولة ولربه طاعاته أين الذي مازال سلطانا لنا يرجى نداه وتتقى سطواته اين الذي شرف الزمان بفضله وسمت على الفضلاء تشريفاته لاتحسبوه مات شخصا وأحدا بل عم كل العالمين مماته ملك عن الاسلام كان محاميا أبدا لماذا أسلمته حماته قد اظلمت مذ غاب عنا دوره لما خلت من بدره داراته دفن السماح فليس تذشر بعدما أودى إلى يوم النشور رفاته الدين بعد أبى المظفر يوسف أقوت قواه واقفرت ساحاته بحر خلا من واربيه ولم تزل محفوفة بوفوده حافاته من لليتامى والارامل راحم متعطف مفضوضة صدقاته او كان في عصر النبي الأنزلت من ذكره في ذكره آياته بكت الصوارم والصواهل إنخلت من سلها وركوبها عزماته

یاوحشة الاسلام حین تمکنت من کل قلب مؤمن روعاته ما کان اسرع عصره لما انقضی فکانما سنواته ساعاته

یاراعیا للدین حین تمکنت منه الذئاب واسلمته رعاته ما کان ضرك لو اقمت مراعیا دینا تولی مذ رحلت ولاته فارقت ملكا غیر باق متعبا ووصلت ملكا باقیا راحاته فعلی صلاح الدین یوسف دائما رضوان رب العرش بل صلواته

وكتب الفاضل الى الظاهر وهو بحلب كتاب التعزية يقول فيه:

( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة )(٣٧ ) الآية : كتبت الى الملك الظاهر أحسن الله عزاءه في مصابه ، وجعل الخلف فيه لماليك المرحوم وأصحابه ، والدموع قد حفرت النواظر ، والقلوب قد بلغت الحناجر ، فإني قد ودعت أباك مضدومي وداعا لانلتقسي بعده ، واسلمت الى الله طالبا فضله ورفده ، ولم تدفع عنه جنوده القضاء ، ولاردت عنه الاساحة والخائن البلاء ، والعين تسدمع والقلب يخشع ، ولانقول ما يسخط الرب وإنا عليك يايوسف لمحزونون : يخشع ، ولانقول ما يسخط الرب وإنا عليك يايوسف لمحزونون : وفي أخر الكتاب : فإن اتفقتم ما عدمتم إلا شخصه ، وإن اختلفتم فللصائب المستقبلية هولها عظيم .

قلت : قد فات الفاضل شيئان أحدهما النعيم ، والثاني عند قوله هولها عظيم ، كان ينبغي أن يقدول : ( ذلك تقدير العدين العليم )(٣٨ ) .

### ذكر ما خلفه ، واختلفوا فيه

ذكر القاضي ابن شداد في سيرة السلطان وقال توفي ، ولم يخلف سوى سبعة وأربعين درهما ناصرية وجرما واحدا صوريا ذهبا ولم يخلف دارا ولا عقارا ولاضيعة ولابستانا ولاسقفا ولاغيره ،

وقال العماد الكاتب: لم يخلف في خسرائنه سسوى سستة وشلاثين درهما ، وبينارا واحدا ذهبا سدكر بمعنى ما ذكر ابن شداد .

### ذكر فتوحاته:

اول ما فتح الديار المصرية ، والحجاز ومسكة والمدينة ، واليمسن من زبيد الى حضر موت متصلا بالهند ، وفي الشام : دمشق وبعلبك وحمص-وبانياس وحماة وحلب وأعمالها ، ومن حصون الساحل بلاد القدس وغزة والداروم وتل الصافية وعسقلان ويافا وقيسارية وحسي ودكا وطبرية والشسقيف وصفد وكوكب والكرك والشوبك ونابلس وصيدا وبيروت وجبيل وجبلة واللاذقية والشفر وبكاس وصهيون وبلاطنس وحصن برنية وقد ذكرنا تلك الحصون .

ومن الشرق حران والرها والرقة ورأس العين وسنجار ونصيبين وجملين والموزر، وسروج وديار بكر وميافارقين وآمد وحصونها وشهرزور والبوازيج، وخطب له على المنابرمن بساب همذان الى الفرات، ومن الفرات إلى حضر موت، ومن المغرب إلى إفريقية.

ويقال انه فتسح ساتين حصانا ، وزاد على ذور الدين بمصر والحجاز والمغرب واليمن والقدس ، والساحل وبلاد الفرنج ، وديار بكر ، ولو عاش لفتح الدنيا شرقا وغربا وبعدا وقربا ، وإن كان مبدأ فتوحه مصر بهمة ذور الدين وأمواله وعساكره ورجاله ، وبينهما - 435 -

مقاربة في السيرة والعدل والايام واجتناب الاشام وكلاهما لم يبلغ ستين سنة ولا خلا من فضيلة ومنقبة حسانة ، وقد ذكرنا ان ذور الدين ولد في سنة احدى عشرة وخمسمائة ، وتوفي سنة تسع وستين وخمسمائة ، وولد صلاح الدين سنة اثنتان وثلاثين وخمسمائة وتوفي سنة تسع وثمانين وخمسمائة وقد ذكرنا ذلك .

#### ذكر اولاده

كاذوا ستة عشر ذكرا وابنة واحدة ، وكان أكبر أولاده الأفضل علي ولد بمصر سنة خمس وستين وخمسمائة يوم عيد الفطر ، وأخوه لأبيه وأمه خضر الملقب بالظافر ، ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة واخوهما لأبيهما وأمهما موسى ويلقب قطب الدين ، ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ، وعثمان الملك العزيز ولد بمصر سنة سبع وستين وخمسمائة ، واخوه لابيه وأمه يعقوب الأعز ، ولد بمصر سنة اثنتان وسبعون وخمسمائة ، وغازي الملك الظاهر ولد بمصر سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ، وأخوه لأبيه وأمه الزاهر دا ود ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ، والمؤيد واسمه مسعود ولم ولد بدمشق سنة احدى وسبعين وخمسمائة ، والمؤيد واسمه مسعود بالشام سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، والأشر ف محمد ولد ولد بدمشق سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، والمؤيد واسمه ملك واخوهما لأبيهما وامهما أبو بكر ، ويلقب بالنصرة ولد بحران بعدد وفاة أبيه في سنة تسع وثمانين وخمسمائة ،

واما البنت فاسمها مؤنسة خاتون ، تزوجها الكامل محمد بن العادل ماتت عنده ، وكان لصلاح الدين ولد اسمه اسماعيل مات في حياة أبيه .

### ذكر قضاته ووزرائه وكتابه

القاضي كمال الدين بن الشهر زوري ، وشرف الدين بن أبي عصرون ، وولده أبو حامد ومحيي الدين بن زكي الدين ، ووزيره صفي الدين بن القابض ، وكتابه : الفاضل ، والعماد ، وكان الفاضل حاكما على الجميع ، وهدو المشار إليه بالسيف والقلم ، لا يصدر السلطان إلا عن رأيه ، ولا يمضى في الامور إلا بمضائه .

#### ذكر ما تجدد بعد وفاته

كان أخوه العادل سيف الدين لما توفي بالكرك ، فقدم دمشق معزيا للأفضل ، فأقام ثم رحل إلى الجزيرة إلى البلاد التي أعطاه إياها السلطان ، وهي : حران والرها وسميساط ، والرقة وقلعـة جعبر ، وميافارقين ، وديار بــكر ، وكان له بـالشام : الكرك والشوبك ، وبعث الأفضل ضياء الدين بن الشهر زوري رسولا الى الخليفة ، ومعه زربية السلطان وسيفه وحصانه وكزاغنده ، ودبوسه وتحفا كثيرة ، وعاب الناس عليه بحيث بعدث بعدة السلطان إلى بغداد ، وكتب كتابا إلى الخليفة بيد ابن الشهر زوري ، فمنه : أصدر العبد خدمته هذه ، وصدره معمور بالولاء ، وقلبه مغمور بالصفاء ، وذكر كلاما طويلا ، فقيل لابن الشهر زوري ( اله الامر من قبل ومن بعد ) (٣٩ ) ، وأما العادل فإن المشارقة ثاروا عليه ، واستثاروا عز الدين صاحب الموصل واصحابه ، فأشار عليه المجدد ابن الاثير بالخروج ، وأشار عليه مجاهد الدين قيماز بالقام ليظهر حقائق الأمور ، ويراسل جيرانه : ابن زين الدين صاحب إربا ، وسنجر شاه صاحب الموصل ، وعماد الدين صاحب سنجار ، وخرج عز الدين من الموصل واجتمعا على حران ، فاستنجد العادل باولاد أخيه ، فجاءته عساكر الشام ، ومصر ومــرض عز الدين على نصيبين بالاسهال وترك العساكر مع أخيه عماد الدين ورجاع الى الموصل جريدة فمات بها ، ثم إن الملك العزيز قدم الى الشام وتقدم في منزلته ، وقدمت معه العساكر على الأفضل ، وبعث إليه العادل ارحل إلى مرج صفر ، فرحل وهو مريض ، وكان قصد العادل أن يبعده عن البلد لتصل العساكر ، فوصل الظاهر من حلب ، والمنصور من حماة ، وشيركوه من حمص ، والأمجد من بعلبك في نجدة الأفضل ، فقال العادل : قد تقرر أنه يرجع إلى مصر ، ويقسع الاتفاق ، وتعود الامور إلى ما كانت عليه ، واشتد مرض العزيز ، ولولا مرضه ما صالح ، فأرسل العزير كبراء دولته فضر الدين شركس وغيره ، فحلف الملوك وطلب مصاهرة العادل ، فزوجه ابنته شركس وغيره ، فحلف الملوك وطلب مصاهرة العادل ، فزوجه ابنته خاتون ، ورجع كل واحد إلى بلده ، وذلك في شعبان .

وقال العماد الكاتب: ولما انفصات العساكر عن دمشق شرع الأفضل في اللهو واللعب، واحتجب عن الرعية، وانقطع إلى لذات فسمي: الملك النوام، وفوض الأمر الى وزيره ابن الجرزي، وحاجبه الجمال محاسن بن العجمي فأفسدا عليه الأحوال، وكانا سببا لزوال دولته، واستبدلا بكبراء الأمراء والأجناد أراذل الناس، ففسدت أمور العباد.

### حواشي المحاسن اليوسفية

إ ... ذكرنا من قبل انها بلدة في اذربيجان ، وتقارن هذه الروايات مع ما جاء حول أنى ودولة مذوجهر

٢ .. بعد ما تعرض صلاح الدين للاغتيال احترز فصار يبيت ويقيم في برج خشبي محصن ٠

هناك وقضاء الكرج عليها .

```
٣ _ اليزك: الاستطلاع

    ٤ ــ القنابل: الكتائب، واراد هذا المنجنيقات وآلات الرمى الآخرى -

                                               ٥ ـ انظر كنز العمال ج ٦ ص ٤ ـ ١٤ .
             ٦ - أبرز قادة البيت الايوبي أيام صلاح الدين ومؤسس الدولة الايوبية بحماة .
                                                                ٧ -- لم اجده بهذا اللفظ
              ٨ ـ انظره في موسوعة اطراف الحديث .. ط . بيروت ١٩٨٩ ج ٣ هن ٢١٦ .
                                                     ٩ ... سورة العنكبوت ... الآية : ٦٩
     ١٠ ــ اراد قوله تعالي في سورة هود ــ الآية: ٤٧ : • وهي تجري بهم في موج كالجبال •
                                                        ١١ _ سورة النحل _ الآية: ١١٠
                                                 ١٢ _ سورة ال عمران - الآية : ١٣٤ .
                                                           ١٣ ... سورة القلم ... الآية : ٤
                                                       ١٤ ــ سورة يوسف ــ الآية : ٩٠
                                                   ١٥ ... سورة البقرة ... الآية : ٢١٦ .
١٦ ــ لمزيد من التفاصيل انظر تاريخ دولة الكنوز الاسلامية لعطية القومي ــط . القاهرة ١٩٧٦
                 ١٧ _ قرنا حماه هما جبل زين العابدين وجبل الهاشمية الى جواره حاليا .
                                                                      ۱۸ ـ خارج حلب
                                                     ١٩ .. عرف من قبل باسم الفنيدق .
                                                     ٢٠ _ سورة الانفال .. الآية : ٤٢
                         ٢١ ــ قلعة من نواحي حلب بين نهر الجوز والبيرة . معجم البلدان
                    ٢٢ ــ قرب زيزون بجوار شلالات تل شهاب في محافظة درعا ــ سورية .
                    ٢٣ ـ هي عنجر حاليا في بقاع لبنان على مقربة من الحدود مع سورية .
                                              ٢٤ ـ انظر سورة الاحزاب ـ الآية : ٢٦ .
                                                          ٢٥ ... سورة الروم .. الآية ٤٧
                                              ٢٦ - من انواع الخناجر المعكوفة والطويلة .
                                                               ٣٧ -- لم اجده بهذا اللفظ
                                                         ٢٨ ــ سورة غافر , لأية : ٨٥ .
                                                     ٢٩ _ سورة الاحزاب _ الآية ٢٥ .

 ٣٠ ــ الأوج: الحدود أو الثغور ، والهنكرهم الهنغار .

                                                 ٣١ ... اى هيتوم ملك ارمينية الصغرى .
                                        - 440 _
```

```
٣٢ _ أي فارسا .
                         ٣٢ ـ سورة الحاقة ١٠ الآية ٧
                      ٣٤ ـ سورة الفرقان ، لآية ٢٦ .
                       ٣٥ ـ سورة الرعد ـ الآية ٣٨ .
                       ٣٦ ـ سورة يوسف _ الأية ٧٧
                    ٣٧ _ سورة الاحزاب _ الآية : ٢٥
                    ٣٨ ــ القيمون : حصن قرب الرملة .
                     ٣٩ -- سورة القصص -- الآية: ٦٠

 ع ـ سورة الإنفال ـ الآية :٦٦

                       21 ــ سورة الطلاق ــ الآية ٣ .
                    ٤١ ــ سورة هاود ــ الآية : ١١٥ .
                 ٢٤ ــ سورة أل عمران ــ الآية: ٥٤ .
                    ٤٣ ـ سورة البقرة .. الاية : ١٥٦ .
                 ٤٤ ـ سورة الاحزاب _ الآية : ٣٨ .
                     ٤٥ ... سورة الرحمن ... الآية : ٦٠
                                 ٤٦ ــ أي قائد القلعة
                       ٤٧ ـ بالفارسية البيكار ١ الحرب
٤٨ ـ ماتزان تحملان الاسم نفسه الى الجنوب من بمشق .
                      ٤٩ ـ سورة الحشر ... الآية : ٢٢
                       ٥٠ ــ سورة الرعد ــ الآية . ٣٠
```

## حواشي مرأة الزمان

```
١ ـ ربما تل معشر هو تل صلبي الحالي وهو يقع على ارتفاع يمكن منه مراقبة شيزر
                            ٢ ـ جوسلين صاحب حصن تل باشر . ابن القلانسي : ٢٧٩ .
٣ ــ كذا في الاصل ولا وجه لها ، وفي تاريخ دمشق : ٢٩٤ ، ، كان النزول على الاقموانة ، .
                           ٤ ـ الخبر عند ابن الاثير في الكامل ، على انه حدث في صنفيلية
                             ٥ ــ في غوطة دمشق قرب جرمانا حيث هناك تل اثري كبير .
              ٦ -- تأريخ دمشق لابن القلانسي ص ٥٠٣ -- ٥٠٦ حيث المزيد من التفاصيل .
      ٧ ــ بيوان اسامة بن منقذ ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣ مع قوارق ، واسم المسجد مسجد سبرين
                                                         ٨ ــ سورة الرعد ــ الأبية : ١١
               ٩ ـ عرقلة الكلبي ، حسان بن نمير [ ت ٥٦٧ هـا ] له بيوان شعر منشور .
                                      ۱۰ ـ مسعود بن محمد بن مسعود توقی سنة ۷۷۸
                             ١١ .. هي المدرسة العادلية ومقر مجمع اللغة العربية من قبل .
                                             ١٢ ـ اي كتاب الباهر لابن الاثير الجزري .
         ١٣ _ هـ عمر بن علي بن محمد بن علي بن حموية شيخ الشيوخ المتوفي سنة ٧٧٥ .
                                    ١٤ ـ محمد بن عبد الله بن القاسم المتوفي سنة ٥٧٢ .
                                  ١٥ ـ الكوافر جمع الكافر، وهو ثوب يلبس فوق الدروع
                                                     ١٠١ ـ سورة الانبياء ـ الآية . ١٠١
                                                 ١٧ ــ عبد الله بن على توفي سنة ٦٣٠ .
                                           ١٨ _ محمد بن نصر الخالدي توفي سنة ٥٤٨ .
                                                ١٩ _ محمد بن عبد الملك قتل سنة ٥٨٣ .
                                                                 ۲۰ ــ ترني سنة ۵۷۳ .
                                                     ٢١ ـ مجد الدين مات سنة ٦٦٥ .
                                         ٢٢ _ محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري .
                                                    ٣٣ ـ سورة الاعراف ـ الآية : ٨٧ .
                          ٢٤ - هي المدرسة الشامية البرانية ، قيد الترميم حاليا في دمشق .
                                       ٢٥ - حطان بن كامل بن منقذ الكياني ( ٧٨٥ هـ )
                                                         ٣٦ - سورة الزمر - الآية : ٧١
                                                     ٣٧ ـ سورة الزخرف ـ الآية : ٥١ .
                                                        ٢٨ ـ سورة الانبياء الآية : ١٠٥
                                                       ٢٩ - سورة الصَّفَات _ الآية: ٣٧ .
                                                          ٣٠ - سورة الحاقة _ الآية :٧
                                                         ٣١ ـ سورة هود _ الآية : ١٠٢
                                                          ٣٢ ـ سورة الذور _ الآية : ٥٥
```

٣٢ ... سورة الصدف الآية : ١٣

٣٤ - مزج المصنف في نصه اكثر من رسالة من رسائل العماد وجه كل منها الى جهة

٣٥ - هو عبد الرحمن بن محمد ابن أخي اسامة بن منقذ ، انظر ترجمته المستخرجة مسن القفيي

المقريرزي . ٣٦ ــ مات سنة ٥٨١

٣٦ ـ الشهرزوري .

٣٧ \_ سورة الاحزاب \_ الآية ٢١

٣٨ ـ سورة يس ـ الآية : ٣٨ .

٣٦ \_ سورة الحشر \_ الآية : ٢٢ .

٣٩ ـ سورة الروم .. الآية : ٤

# المحدوي

```
٩ - كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية
                            ١١ ــ خطبة الكتاب
                 ١٣ ــ القسم الأول في ذكر مولده
١٤ - ذكر ما شهدناه من مواظبته على القواعدالدينية
                               ١٩ ــ ذكر عدله
                      ۲۲ ــ ذكر طرف من كرمه
                            ۲٤ ـ ذكر شجاعته
                  ٢٦ ... ذكر اهتمامه بأمر الجهاد
                         ۲۸ ــ صبره واحتسابه
                        ٣٢ ــ ذكر نبذ من حلمه
          ٢٥ ــ محافظته على اسباب المروءة
        ٤٠ ... القسم الثاني في بيان تقلبات احواله
                     ٤٢ - ذكر حركته الى مصر
                 $$ ـ ذكر عوده الى مصر ثانية
                  ٤٥ ... ذكر عوده الى مصر ثالثة
                            ٤٧ ــ وفاة شيركوه
                       ٤٨ ـ قصد الفرنج دمياط
                               ٥٠ ــ طلبه والده
                            ٥١ ــ موت العاضد
                             ٢٥ - اول غزواته
                     ٥٣ ــ وفاة والده نجم الدين
                           08 ــ وفاة دور الدين
                          ٥٥ ــ منافقة الكنز
                  ٥٥ ... قصد المقرنج الاسكندرية
                ٥٧ ــ خروح السلطان الى الشام
                       ٥٩ ــ معركة قرون حماه
                            ٦٢ _ معركة الرسلة
                  ٦٢ ــ عود السلطان الى الشام
                    ٦٤ ... وقاة الصالح اسماعيل
                    ٦٥ ــ مقايضة حلب يسنجار
                   ٦٥ ــ عود السلطان من مصر
                        ٦٦ ــ نزوله على الموصل
                            ٦٧ ــ أخذه سنجار
             ٦٧ ــ قصة شاه ارمن صاحب خلاط
```

٣ -- توطئة

```
٦٩ ... عوده الى الشام
                ٦٩ ـ اخذه حاب
               ٧٠ ـ أخذه حارم
          ٧١ ... غزاة عين جالوت
               ٧٢ ... غزاة الكرك
         ٧٢ ـ اعطاء العادل حلب
      ٧٤ ــ وصول ابن شداد اليه
     ٧٥ ... غزاة اخرى الى الكرك
       ٧٧ _ غزاة الموصل الثانية
           ۷۸ ــ موت شاه ارمن
        ٧٩ _ الصلح مع الواصلة
          ٧٩ ـ عوده الى الشام
٨٠ ... مسير اللك العادل الي مصر
           ٨٢ _ غزاة الى الكرك
              ٨٤ ... وقعة حطين
              ٨٩ ... فتح القدس
               ۹۰ ــ قصد صور
           ٩١ ... كسرة الاسطول
             ۹۲ _ حصار کوکپ
        ٩٣ ــ اخذ اللاذقية وجبلة
            ٩٥ ــ فتح انطرطوس
        ٩٦ ــ فتح اللاذقية وجبلة
              ٩٧ ــ فتح منهيون
              ۹۸ ـ فتوح برزية
           ۱۰۰ ـ فتوح دربساك
           ۱۰۱ _ قتوح بغراس
               ۱۰۲ ــ فتح صدفد
              ۱۰۲ ــ فتح کوکب
     ١٠٤ ــ حصار شقيف اردون
 ١٠٦ ـ اجتماع الفرنج لقصد عكا
  ١٠٦ ــ استشهاد ايبك الاخرس
              ١٠٧ ـ وقعة ثانية
          ۱۰۸ ـ مسیره الی عکا
             ۱۰۸ ــ وقعة اخرى
     ١١٠ ــ احد صاحب الشقيف
              ١١٢ .. واقعة عكا
 ١١٥ .. التراجع عن تل العياضية
     ١١٦ شا وقعة العرب مع العدو
  ١١٧ ــ المناف الأعظم على عكا
       ١٢٤ ـ وصول خبر الالمان
             ١٢٥ _ وقعة الرمل
        ١٣٦ ــ وفاة الققيه عيسي
```

```
١٢٧ ... وصدول رسل الخليفة
           ١٢٩ ـ لطيقة للملك الظاهر
         ۱۳۰ نـ وصول صاحب سنجار
               ۱۳۲ ن خبر ملك الالمان
    ١٣٢ ـ كتاب الكارغيكوس الارمني،
١٣٥ ـ مسير العساكر الى اطراف البلاد
          ١٣٦ ... تمام خبر ملك الالمان
              ١٣٧ ـ الوقعة العادلية
             ١٤١ ـ وصول الكندهري
 ١٤١ ... وصول رسالة من القسطنطينية
              ١٤٣ ... حريق المنجنيقات
       ١٤٥ ــ انخال بطسة من بيروت
            ١٤٦ ــ قصة العوام عيسي
              ١٤٦ .. حريق المنجنيقات
        ١٤٧ ــ تمام حديث ملك الالمان
       ١٤٨ ... وصنول البطس من ممتر
          ١٤٩ ـ محاصرة برج الذبان
    ١٥٠ ـ وصول الالمان الى عسكرهم
            ۱۵۲ ـ حريق برج الكبش
             ١٥٢ سقدوم الملك الظاهر
              ١٥٥ ـ قصة معز الدين
      ١٥٧ _ طلب عماد الدين الدستور
    ١٥٧ ... خروج العدو الى راس الماء
                 ١٦١ ... وقعة الكمين
         ١٦٣ ... ادخال البدل الى البلد
          ١٦٥ - الظفر بمراكب العدو
          ١٦٥ ... موت ابن ملك الالمان
              ١٦٦ نه غارة اسد الدين
                   ١٦٧ نه وقائع عدة
        ١٦٨ ـ وصول الملك افرنسيس
                ١٦٩ ــ نادرة وبشارة
                 ١٦٩ _ ملك الانكتار
                ١٧٠ ـ. قصة الرضيع
      ١٧١ م الانتقال الى تل العياضية
                ١٧٢ _ مضايقة البلا
               ١٧٢ ... وصول الانكتار
          ١٧٤ _ غرق بطسة اسلامية
                ١٧٥ ـ حريق الدبابة
                  ١٧٥ ــ وقعات عدة
    ۱۷۸ ... هرب المركيس الي مدور
```

۱۲۱ ــ تسليم الشقيف ۱۲۷ ــ طريفة

```
١٨٠ ــ مضايقة البلد
         ١٨٢ شامعف البلد ومقاوضات التسليم
                   ١٨٤ نـ كتب وصدات من الباد
                     ١٨٥ _ مصالحة أهل البلا
                            ١٨٦ ــ تسليم عكا
                            ۱۸۷ - وقعة جرت
                      ۱۸۸ _ خروج ابن باریك
          ١٨٩ _ قتل المسلمين الذين كاذوا بعكا
               ١٩٠ ــ مسير العدو الى عسقلان
                           ۱۹۷ ــ وقعة جرت
                         ۱۹۸ ـ مراسلة جرت
               ١٩٨ ... اجتماع العادل والانكتار
                         ١٩٩ ـ: وقعة ارسوف
                      ٢٠٥ _ رحيله الى الرملة
                 ۲۰۷ _ وصول رسول الركيس
               ۲۰۸ نه مسیر العادل الی القدس
                        ۲۰۹ _ اخبار یزك عكا
              ٢١٠ ... رسول العادل الى الاتكتار
                 ۲۱۱ ــ هرب شيركوه بن باخل
           ٣٦٢ ـرسالة من العادل الى السلطان
               ٢١٣ ـ عود الرسول الى الاذكتار
                  ٢١٤ _ خروج الفرنج من يافا
                       ٢١٥ ــ وفاة تقى الدين
                        ۲۱۵ ـ کتاب من بغداد
                   ۲۱۷ ــ وصول صاحب صيدا
                         ٢١٧ _ واقعة الكمين
            ۲۱۸ ـ ماجری بین العادل والانکتار
            ٢١٩ ... رسالة الأذكتار الى السلطان
  ٢١٩ .. حضور صاحب صيدا بين يدي السلطان
                 ۲۲۰ ... وصدول رسول الانكتار
                  ٢٢١ ... الرحيل الى تل الجزر
                    ۲۲۳ ــ مسير الملك العادل
                ۲۲٤ ــ انقصال رسول المركيس
              ٢٢٥ _ خروج الشطوب من الإسر
                      ۲۲٦ ــ عود رسول صور
                        ۲۲٦ ــ قتل المركيس 🛴
                 ٢٢٧ .. تتمة خبر الملك المنصور
                 ۲۲۷ ... قدوم رسول ملك الروم
            ۲۲۸ ... ماجري للعادل قاطع القرات
            ٢٢٩ .. استيلاء الفرنج على الدارون
- 448 -
```

١٧٨ ... حصول بقية عساكر الاسلام ١٧٩ ـ وصول رسول الانكتار الى السلطان